# بالمناية المقنصية

تأليف الإمام أبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطى

A 090 - 07.

الجنع الثاني

الطبعة السّادسة

١٩٨٢ م ١٩٨٢م

[تمتاز بضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ]

النتاشنر **دار المعرف ل** للطبساعة والنشند بشروت ولنشاذ

#### مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَسْيرًا يُغَفِّهُهُ فِي الدين ِ (حديث شريث)

# بِسَنِتْ إِندَالِمِ الرحم كتاب النكاح

وأصول هذا الكتاب تنحصر فى خسة أبواب : الباب الأول : فى مقدمات النكاح . الباب الثالث : فى موجبات صحة النكاح . الباب الثالث : فى موجبات الخيار فى النكاح . الباب الباب الرابع : فى حقوق الزوجية . الباب الخامس: فى الأنكحة المهمى عنها والفاسلة .

## الباب الأول في مقدمات النكاح

وفي هذا الباب أربع مسائل في حكم النكاح وفي حكم خطبة النكاح ، وفي الخطبة على الخطبة ، وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج . فأما حكم النكاح فقال قوم : هو مندوب إليه ، وهم الجمهور ؛ وقال أهل الظاهر : هو واجب ، وفي حق وقالت المتأخرة من المالكية : هو في حق بعض الناس واجب ، وفي حق بعضهم مندوب إليه ، وفي حق بعضهم مباح ، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت . وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى ما فأنكحوا ما طاب لكم من النساء \_ وفي قوله عليه الصلاة والسلام و تشاكتحوا ما طاب لكم من الأساء \_ وفي قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة . فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب ، وفي حق بعضهم مندوب إليه ، وفي حق بعضهم مباح ، فهو النفي ليس له أصل معين يستند إليه ، وقد أنكره كثير من العلماء ، وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه ، وقد أنكره كثير من العلماء ، والخاه من مذهب مالك القول به ه

وأما خطبة النكاح المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجمهور إنها ليست و اجبة ، وقال داود هي و اجبة . وسبب الخلاف هلْ يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو على النلب : فأما الحطبة على الخطبة ، فإن النهبي في ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام . واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المهمى عنه أولايدل وإن كان بدل فيي أي حالة يدل ؟ فقال داود يَفْسخ ؛ وقال الشافعي وأبوحنيفة لايفسخ ؛ وعن مالك القولان جميعا ، وثالث وهو أن يفسخ قبل اللخول ولا يفسخ بعده ؛ وقال ابن القاسم : إنما معنى النهى إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح ، وأما إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز . وأما الوقمت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لافي أول الخطبة بدليل حديث فاطمة بنت قيس « حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية ابن أبي سفيان خطباها ، فقال : أمَّا أَبُو جَهُمْ فَرَجُلٌ لايَرْفَعُ عَصَاهُ عَن النِّساءِ ، وأمَّا مُعاوِيمَهُ فَصَعْلُوكٌ لامالٌ للهُ ، ولكين انْكيحي أُسامَةً ﴾ . وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة ، فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط ؛ وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين ؛ ومنع ذلك قوم على الإطلاق ؛ وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القلمين مع الوجه والكَّفين. والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقًا ، وورد بالمنع مطلقًا، وورد مقيدًا : أعنى بالوجه والكفين على مَّا قاله كثير من العلماء في قوله تعالى \_ ولا يُبُدُّ بِنَ زِينَــَمُّنَّ إلاًّ ما ظَهَرَ مِينُها \_ إنه الوجه والكفان ، وقياسا على جواز كشفهمًا في الحج عند الأكثر، وَمن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء .

# الفصل الثاني في موجبات صحة النكاح

وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركّان : الرّكن الأول : في معرفة كيفية ُ لهذا العقد . الثالث : في معرفة شروط هذا العقد . الثالث : في معرفة شروط هذا العقد .

(الركن الأول) فى الكيفية . والنظر فى هذا الركن فى مواضع : فى كيفية الإذن المنعقد به ، ومن المعتبر رضاه فى لزوم هذا العقد ، وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز؟ وهل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد ، أم من شرط ذلك الفور ؟ .

(الموضيع الأول) الإذن في النكاح على ضربين : فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ ، وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت: أغنى الرضا . وأما الرد فباللفظ ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكى عن أصحاب الشافعي أن إذن الكر إذا كان المنكع غير أب ولاجد بالنطق ، وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام والأبيم أحق بننفسها من و ليها ، والبكثر تُستا مر في نفسها وإذ مها صار الجمهور إلى أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ ، وكذلك بلفظ الترويج . واحتلفوا في العقاده بلفظ المبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصلقة ، فأجازه هوم ، وبه قال مالك وأبوحنيفة ؛ وقال الشافعي : لاينعقد إلا بلفظ التكاح أو الترويج . وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية يعتبر فيه الأمران قال : لانكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو الترويج ؛ ومن المفظ انف الأمران قال : لانكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو الترويج ؛ ومن قال: إن اللفظ ليس من شرطه اللفظ أجاز النكاح بأي قال : إن اللفظ الحق المعنى الشرعي من ذلك، أعنى أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة .

(الموضع الثانى) وأما من المعتبر قبوله فى صحة هذا العقد ، فإنه يوجد فى الشرع على ضربين : أحدهما يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما : أعها الزوج والزوجة ، إما مع الولى ، وإما دونه على مذهب من لايشترط الولى فى رضا المرأة المالكة أمر نفسها . والثانى يعتبر فيه رضا الأولياء فقط ، وفى كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ، ومسائل اختلفوا فيها، وفى كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ، ومسائل البالغون الأحرار ونحن نذكر منها قواعدها وأصولها فنقول : أما الرجال البالغون الأحرار المالكون الأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم فى صحة النكاح . واختلفوا هل يجبر العبد على النكاح سيده والوصى محجوره البالغ أم ليس

يجبره ؟ فقال مالك : يجبر السيد عبده على النكاح ، وبه قال أبوحنيفة . وقال الشافعي : لا يجبره . والسبب في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه ؟ وكذلك اختلفوا في جبر الوصيّ محجوره ، والحلاف في ذلك موجود في المذهب. وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة وإنما طريقه الملاذُّ ؟ وعلى القول بأن النكاح وأجب ينبغي أَنْ لايتوقف في ذلك . وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن "فيالنكاح ، فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ لقوله عليه الصلاة والسلام « والثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ ۗ نَهُسُمها » إلا ما حكى عن الحسن البصرى . واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب الغير البالغ مالم يكن ظهر منها الفساد . فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي. وابن أبى ليلي : للأب فقط أن يجبرها على النكاح ؛ وقال أبوحنيفة والثورى والأوزَّاعي وأبو ثور وجماعة : لابدَّ من اعتبار رضاها ؛ ووافقهم مالك فىالبكر المعنسة على أحد القولين عنه . وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم ، وذلك أن ما روى عنـه عليه الصلاة والسلام من قوله : « لاتُنكَمَّحُ الْيَتْسِيمَةُ لِلاَّ بإذْ ِنها » وقوله « تُسْتَأْ مَرُ اليَتْسِمَةُ فَى نَفْسُها » خرجه أبو داود ، والمفهوم منه بدليل الحطاب أن ذات الأبِّ بخلاف اليتيمَّة ، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور « والبيكثرُ تُسْتَأْ مُمَرُ » يوجب بعمومه استمار كل بكر. والعموم أقوى من دليل الحطاب ، مع أنه خرّج مسلم في حديث ابن عباس زيادة ، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام : « والبكُّرُ يَسَنَّأُ ذُ نُنهَا أَبُنُوهَا » وهو نص فى موضع الخلاف . وأما الثيب الغير البالغ ، فإن مالكا وأباحنيفة قالا: يجبرها الأب على النكاح ؛ وقال الشافعي: لايجبرها ؛ وقال المتأخرون : إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال : قول إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق ، وهو قول أشهب ؛ وقول إنه يجبرها وإن بلغت ، وهو قول سمنون ؛ وقول إنه لايجبرها وإن لم تبلغ ، وهو قول أبي تمام ؛ والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الحلاف كابن القصار وغيره عنه . وسبب اختلافهم معارضة دليل الحطاب للعموم ، وذلك أن قوله . عليه الصلاة والسلام « تُستامر السَّيمة في نفسها ولا تُنكح السَّيمة إلا بإذبها ،

يفهم منه أن ذات الأب لاتستأ. إلا ما أجمع عليه الجمهور من استُمار الثيب البالغ ، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام« الثيب أحق بنفسها من وليها » يتناول البَّالَغُ وغير البَّالغُ ، وكذلك قوله ﴿ لَاتُنكَّحُ الَّايِمُ حَتَّنَى تُسْتَأْمُمَرُ ولا تُنْكَحُ حُتَّى تُسْتَأُ ذَنَ ﴾ يلل بعمومه على ما قاله الشافعي . ولا ختلافهم في هاتين المسئلتين سبب آخر ، وهو استنباط القياس من موضع الإجماع ، وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ ، وأنه لايجبر الثيب البالغ إلا خلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا اختلفوا في موجب الإجبار هل هو البكارة أو الصغر ؟ فمن قال الصغر قال : لاتجبر البكر البالغ ؛ ومن قال البكارة قالُ : تجبر البكر البالغ ولا تجير الثيب الصغيرة ؛ ومن قال كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد قال : تجبر البكر البالغ والثيب الغير البالغ ، والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة ، والثانى تعليل الشافعي ، والثالث تعليل مالك، والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة . واختلفوا فىالثيوبة التي ترفع الإجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد ، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أوملك ، وأنها لاتكون بزنى ولا بغصب ؛ وقال الشافعي: كل ثيوية ترفع الإجبار . وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام « الثيب أحق بنفسها من وليها ُ» بالثيوبة الشرعيةُ أم بالثيو بةاللغوية ؟ . واتفقُوا علىأن الأب يجبر ابنه الصغير علىالنكاح ، وكذلك ابنته الصغيرة البكر ، ولا يستأمرها لما ثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضى الله عنها بنتست أو سبع وبني بها بنت تسع بإنكاح أبي أكر أبيها رضى الله عنه » إلا ما روى من الخلاف عن ابن شبرمة. واختلفوا من ذلك في مسئلتين : إحداهما هل يزوج الصغيرة غير الأب ؟ والثانية هل يزوج الصغير غير الأب ؟ فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا ؟ فقال الشافعي : يزوجها الجحد أبو الأب والأب فقط ؛ وقال مالك : لأيزوجها إلا الأب فقط ، أو من جعل الأب له ذلك إذا عين الزوج إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد ؛ وقال أبوحنيفة : يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلك ، ولها الحيار إذا بلغت ، وسبب اختلافهم معارضة

العموم للقياس ، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام « والبكر تستأمر وإفنها صابها ، يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأب التي خصصها الإجماع ، إلا الملاف الذي ذكرناه ، وكون سائر الأولياء معلوما مهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى ، فمنهم من ألحق به جميع الأولياء ومنهم من ألحق به الحد فقط ، لأنه في معنى الأب إذ كان أباً أعلى ، وهو الشافعي ؛ ومن قصر ذلك على الأب رأى أن ما للأب في ذلك غير موجود لغيره ، إما من قبل أن الشرع خصه بذلك ، وإما من قبل أن ما يوجد فيه من الرَّافة والرحمة لايوجد في غيره ، وهو الذي ذهب إليه مالك رضي الله عنه ، وما ذهب إليه أظهر- والله أعلم - إلا أن يكون هنالك ضرورة . وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقوله تعالى ـ فإن خفُـم أنَّ الاتقسطوا في اليتامي فانكحموا ما طاب لكمم من النساء \_ قال : واليتيم لأينطلق إلا على غير البالغة . والفريق الثانى قالوا : إن اسم اليتّم قد ينطلق على بالغة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « تستأمر اليتيمة » والمستأمرة هي من أهل الإذن وهي البالغة ، فيكون لاختلافهم سبب آخر ، وهو اشتراك اسم اليتيم ؛ وقد احتج أيضا من لم يجز نكاح غير الأب لها بقوله عليه الصلاة والسلامُ • تستأمر اليتيمة في نفسها » قالوا : والصغيرة ليست من أهل الاستئار باتفاق ، **فوجب المنع ، ولأولئك أن يقولوا : إن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل** الاستمار ، وأما الصغيرة فسكوت عنها . وأما : هُل يزوج الولى غير الأب الصغير ؟ فإن مالكا أجازه للوصى ؛ وأبا حنيفة أجازه للأولياء ، إلا أنه أبا حنيفة أوجب الحيار له إذا بلغ ، ولم يوجب ذلك مالك ؛ وقال الشافعي : ليس لغير الأب إنكاحه . وسبب اختلافهم قياس غير الأب في ذلك على الأب. فن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من وللمه لايوجد في غير الأب لم يجز ذلك ؛ ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك ؛ ومن فرّق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلأن الرجل يملك الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرأة ، ولذلك جعل أبوحنيفة لهما الخيار إذا بلغا .

( وأما الموضع الثالث ) وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار ، فإنه

الجمهور على أنه لايجوز ؛ وقال أبو ثور يجوز . والسبب فى اختلافهم تردد . النكاح بين البوع التى لايجوز فيها الخيار ، والبيوع التى يجوز فيها الخيار ، والبيوع التى يجوز فيها الخيار ، أو نقول إن العقود أن لاخبار إلا ما وقع عليه النص وعلى المثبت للخيار الدليل . أو نقول إن أصل منع الخيار ، فى البيوع هو الغرر والأنكحة . لاغرر فيها ، لأن المقصود بها المكارمة لاالمكايسة ، ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية فى النكاح أشد منه فى البيوع . وأما تراخى القبول من أحد الطرفين عن المعقد ، فأجاز مالك من ذلك التراخى اليسير ، ومنعه قوم ، وأجازه قوم ، وذلك مثل أن ينكح الولى امرأة بغير إذنها ، فيبلغها النكاح فتجيزه ، وممن منعه مطلقا الشافعي ، وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة وأصحابه ، والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير لمالك . وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين فى وقت واحد معا ، أم ليس ذلك من شرطه ؟ ومثل هذا . الخلاف عرض فى البيع .

( الركن الثانى : فى شروط العقد ) وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى الأولياء . الثانى : فى الشهود . الثالث : فى الصداق .

#### الغصل الأول في الأولياء

والنظر فى الأولياء فى مواضع أربعة : الأول : فى اشتراط الولاية فى صحة النكاح . الموضع الثانى : فى صفة الولى . الثالث : فى أصناف الأولياء وترتيبهم فى الولاية . وما يتعلق بذلك . الرابع : فى عضل الأولياء من يلونهم ، وحكم الاختلاف الواقع بين الولى والمولى عليه .

(الموضع الأول) اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه لايكون نكاح إلا بولى ، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه ، وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهرى : إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولى وكمان كفؤا جاز ؛ وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولى في البكر وعدم اشتراطه.

<sup>(</sup>١) هكذا هذه العبارة بالأصول ، وليس لها معي واضج .

في الثيب. ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع أن اشتراطها سنة لافرض، وذلك أنه روى عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولى ، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحها ، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها ، فكأنه عنده من شروط التمام لامن شروط الصحة ، بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك، أعنى أنهم يقولون إنها من شروط الصحة لامن شروطالتمام . وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولاسنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون فى ذلك نص ، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة ، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك ، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس وإن كان المسقط لها ليس عليه دليل، لأن الأصل براءة النمة ، ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان ونبين وجه الاحتمال في ذلك ، فمين أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى - فإذًا بِلَغَنْ أَجَلَهُ نَ قَلا تَعْضُلُوهُ نَ أَنْ يَنْكُحْنَ أَزْوَاجَهُ نَ -قالوا : وهذا خطاب للأولياء ، واو لم يكن لهم حق فى الولاية لما نهوا عن العضل ، وقوله تعالى ـ ولا تُنتُكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ـ قالوا : وهذا خطاب للأولياء أيضا ؛ ومن أشهر ما أحتج به هؤلاء من الأحاديث ما رواه الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ أَتُّكِمَا امْرَأَةً ِ نَكُحَتُ بِيغَــُيْرِ إِذْنَ وَلَيِّهَا إِفَىٰدِكَاحُهَا بَاطِيلٌ تُلَاثَ مَرَّأْتِ ، وإنْ دَنُّحَلَّ بِهِمَا فَالْمَهُرُ لَهَمَا بَمَا أَصَابُّ مَيْنُهَا ، فإنْ ٱشْتَجَرُوا فالسُّلُطَّانُ وَ لَيُّ مَنَ ۚ لاَّوَ لَى َّ لَهُ مُ ﴿ خَرَجُهِ النَّرْمَلَى وَقَالَ فَيْهِ : حَدَيث حسن وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة ، فقوله تعالى ـ فكلا جُنَاحَ عَلَمَيْكُمُ \* فَيِهَا فَعَلَنْنَ فَ أَنْفُسِهِينَ ۚ بِالمَعْرُ وَفِ \_ قالوا : وهذا دليل على جواز تصرفها فى العقد على نفسها . قالوا : وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال \_ أن ينكحن أزواجهن \_ وقال \_ حتَّى تَنْكححَ زَوْجًا

تَغْيَرَهُ مُ . . وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام والأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تُستأمر فى نفسها وإذنها صُمامها » وبهذا الحديث احتج داود فى الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى ، فهذا مشهورما احتج به الفريقان من السهاع . فأما قوله تعالى \_ فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن \_ فليس فيه أكثر من نهى قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذبهم في صحة العقد لاحقيقة ولا مجازا ، أعنى بوجه من وجوه أدلة الحطاب الظاهرة أوالنص بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا ، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلومهم ، وكذلك قوله تعالى ـ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا - هو أن يكون خطابا لأولى الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابا للأولياء، وبالجملة فهومتردد بين أن يكون خطابا للأولياء. أو لأولى الأمر : فن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر فى خطاب الأولياء منه في أولى الأمر ، فإن قيل إن هذا عام والعلم يشمل ذوى الأمر والأولياء قبل إن هذا الخطاب إنما هو خطاببالمنع والمنع بالشرع ، فيستوى فيه الأولياء وغيرهم ، وكون الولى مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن أصله الأجنبي ، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان مجملا لايصح به عمل ، لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم ، والبيان لايجوز تأخيره عن وقت الحاجة ، ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر، لأن هذا مما تعم به البلوى ؛ ومعلوم أنه كان في المدينة من لاولى له ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها ، وأيضا فإن المقصود من الآية ليس هو حكم الولاية وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهر ، والله أعلم . وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف فى وجوبالعمل به ، والأظهر أن ما لايتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به . وأيضًا فإن سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلااشتراط إذن الولى لمن لها ولى: أعنى المولى عليها ، وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لاتعقد على

نفسها ، أعنى أن لاتكون هي إلتي تلي العقد بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولى لها جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشرط في صحة النكاح إشهاد الولى معها . وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى ـ فكلا جُناحَ علَيكُم ْ فيها فَعَلَنْ فَ أَنْفُسِهِن من معروف منا الفهوم منه النهى عن الترب عليهن فيها استبددنَ بفعله دون أوليائهن ، وليس ههنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دوَّن الولى إلا عقد النكاح ، فظاهر هذه الآية \_ والله أعلم \_ أن لها أن تعقد النكاح وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع إلا أن هذا لم يقل به أحد ، وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم ولا يحتج بيعضها فيه ضعف . وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصا صهن بالعقد ، لكن الأصل هو الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك . وأما حديث ابن عباس فهو لعمرى ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر ، لأنه إذاكانكل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليهما الولى فعاذا ليت شعرى تكون الأيم أحق بنفسها من وايها ؟ وحديث الزهرى هو أن يكون موافقا هذا الحديث أحرى من أن يكون معارضا له ، ويحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط . ويكون السكنوت كافيا في العقد والاحتجاج بقوله تعالى \_ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف \_ هو أظهر في أن المرأة تلى العقد من الاحتجاج بقوله ـ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ـ على أن الولى هو الذي يلي العقد . وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة ، وذلك أنه حدیث رواه جماعة عن ابن جریج عن الزهری ، وحکی ابن علیة عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه ، قالوا : والدليل على ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية ولا الولاية من مذهب عائشة . وقد احتجوا أيضا بحديث ابن عباس أنه قال « لانكاحَ إلا ّ بيوَ لي وَشَاهِدَى عَدَّلُ ، ولكنه مختلف في رفعه \*. وكذلك اختلفُوا أَيضًا في صَحَة الحديثُ الوارد ﴿ في نَكَاحِ النَّبِي عَلَيْهِ الصلاة والسلام أم سلمة وأمره لابنها أن ينكحها إياه » . وأما احتجاج الفريقين من جهة المعانى فحتمل ، وذلك أنه يمكن أن يقال إن الرشد إذا وجد في المرأة اكتنى به في عقد النكاح كما يكتني به في التصرف في المال ، ويشبه أن يقال إن

المرآة ماثلة بالطبع إلى الرجال أكبر من ميلها إلى تبذير الأموال ، فاحتاط الشرع بأن حعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد ، مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها ، لكن يكنى في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة ، والمسئلة محتملة كما ترى ، لكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين حنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم ، فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فإذا كان لا يجوز علمه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسئلة يقتضى أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا أو قريبا من التواتر ثم لم ينقل ، فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين : إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك ، وأما إن يضعف قول من يبطل عقد الولى الأبعد مع وجود الأقرب .

(الموضع الثانى) وأما النظر فى الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها ، فإنهم اتفقوا على أن من شرط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورة ، وأن سوالبها والفاسق والسفيه . فأما العبد فالأكثر على منع ولايته ، وجوزها أبوحنيفة ، وأما الرشد فالمشهور فى المذهب : أعنى عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك ليس وأما الرشد فالمشهور فى المذهب : أعنى عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك ليس من شرطها : وقد روى عن مالك مثل قول الشافعى ، وبقول الشافعى : ذلك من وأبو مصعب . وسبب الحلاف تشبيه هذه الولاية بولاية المال ؛ فن رأى أنه قد يوجب الرشد فى هذه الولاية مع عدمه فى المال قال : ليس من شرطه أن يكون رشيدا فى المال ؛ ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال : لابد من يكون رشيدا فى المال ؛ ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال : لابد من الرشد فى المال ، وهما قسمان كما ترى ، أعنى أن الرشد فى المال غير الرشد فى المال ، وهما قسمان كما ترى ، أعنى أن الرشد فى المال غير الرشد فى الحال ، وهما قسمان كما ترى ، أعنى أن الرشد فى المال غير الرشد فى الحال أن يقال إن الحالة التى بها يختار الأولباء الولياتهم الكفء غير حالة العدالة يمكن أن يقال إن الحالة التى بها يختار الأولباء الولياتهم الكفء غير حالة العدالة يمكن أن يقال إن الحالة التى بها يختار الأولباء الولياتهم الكفء غير حالة العدالة وهى خوف لحوق العار بهم ، وهذه هى موجودة بالطبع ، وتلك العدالة ا

الأخرى مكتسبة ، ولنقص العبد يدخل الخلاف فى ولايته كما يدخل فى عدالته . ( الموضع الثالث ) وأما أصناف الولاية عند القائلين بها قهمي نسب وسلطان وموتى أعلى وأسفل ، ومجرد الإسلام عند مالك صفة نقتضي الولاية على الدنينة . واختلفوا في الوصى ؛ فقال مالك : يكون الوصى وليا ، ومنع ذلك الشافعي . وسبب اختلافهم هل صفة الولاية بما يمكن أن يستناب فيها ، أم ليس يمكن ذلك ؟ . ولهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في النكاح ، لكن الجمهور على جوازها إلَّا أبا ثور ، ولا فرق بين الوكالة والإيصاء ، لأن الوصى وكيل بعد الموت ، والوكالة تنقطع بالموت . واختلفوا في ترتيب الولاية من النسب ، خنند مالك أن الولاية معتبرة بالتعصيب إلا الابن ، فمن كان أڤرب عصبة كان أَحَقُ بِالْوَلَايَةِ ، وَالْأَبْنَاء عَنْدُهُ أُولَى وَإِنْ سَفَّلُوا ثُمَّ الْآبَاءُ ثُمَّ الْإِخْوَةَ للأب والأم ثم للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم للأب فقط ثم الأجداد للأب وإن علواً . وقال المغيرة : الجد وأبوه أؤلى من الآخ وابنه ليس من أصل مم العمومة على ترتيب الإخوة وإن سقلوا ثم المولى ثم السلطان والمولي الأعلى عنده أحق من الأسفل ، والوصى عنــده أولى من ولى النسب : أعنى وصى الأب واختلف أصحابه فيمن هو أولى وصى الأب أو ولى النسب؟ فقال ابن القاسم الوصى أولى ، مثل قول مالك ؛ وقال ابن المـاجشون وابّن عبد الحكم : الولى أولى ؛ وخالف الشافعي مألكا لى ولاية البنوة فلم يجزها أصلا ، وفي تقديم الإخوة على الحد فقال : لاولاية للابن ؛ وروى عن مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن ؛ وقال أيضًا: الجد أولى من الأخ ، وبه قال المُعْيرة ؛ والشافعي اعتبر التعصيب ، أعني أن الولد ليس من عصبتها لحديث عمر « لاتنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأى من أهلها أو السلطان » ولم يعتبره مالك في الابن لحليث أم سلمة « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إبنها أن ينكنحهَا إياه » ولأنهم اتفَقُوا : أعنى مالكًا والشاقعي على أن الابن يرث الولاء الواجب للأم ، والولاء غندهم للعصبة . وسبب اختلافهم في الحد هو اختلافهم غيمن هو أقرب هل الجد أو الأع ؟ وينعلق بالترنيب ثلاث مسائل مشبورة: أحدها : إذا روِّج الأبعد مع حضور الأقرب . والثانية : إذا غاب الأقرب (١) هَكَذَا بِالأَصِلِ، وَلَعَلَ صَوَابِهِ: لأَنَّهُ لَيْسَبَّأْصِلِ، فَلَيْتَأْمَلِ ، الْهُ مُصَحَّحَهُ ،

هلى تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان ؟ . والثالثة : إذا غاب الابن عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لاتنتقل ؟ .

( فأما المسئلة الأولى ) فاختلف فيها قول مالك ، فمرة قال : إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ ، ومرة قال : النكاح جائز ، ومرة قال : للاقرب أن يجيز أو يفسخ ، وهذا الحلاف كله عنده فيها عدا الأب في ابنته المبكر والوصى في محجورته ، فإنه لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخ ، أمنى تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب أو غير الوصى المحجورة مع حضور الوسى ؛ وقال الشافعى : لا يعقد أحد مع أحضور الأب لا في بكر ولا في ثيب . وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعى : أعنى ثابتا أباشرع في الولاية ، أم ليس بحكم شرعى ؟ وإن كان حكما فهل ذلك حق من بالشرع في الولاية ، أم ليس بحكم شرعى ؟ وإن كان حكما فهل ذلك حق من شرعيا قال : يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب ؛ ومن رأى أنه حكم شرعى ورأى أنه حق للولى قال : النكاح منعقد ، فإن أجازه الولى جاز ، وإن شرعى ورأى أنه حق لله قال : النكاح غير منعقد ، وقد أنكر قرم هذا المعنى في المذهب ! أعنى أن يكون النكاح منفسخا غير منعقد .

( وأما المسئلة الثانية ) فإن مالكا يقول : إذا غاب الولى الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد ؛ وقال الشافعى : تنتقل إلى السلطان . وسبب اختلافهم هل الخيية فى ذلك بمنزلة الموت أم لا ؟ وذلك أنه لا خلاف عندهم فى انتقالها فى الموت .

( وأما المسئلة الثالثة ) وهي غيبة الأب عن ابنته البكر، فإن في المذهب فيها تفصيلا واختلافا ، وذلك راجع إلى بعد المكان وطول الغيبة أو قربه والجهل بمكانه أو العلم به . وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة ، وإما لما يخاف عليها من عدم الصون ، وإما للأمرين جميعا ؛ فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الموضع أو أسيرا وكانت في صو ن وتحت نفقة أنها إن لم تدع إلى التزويج لاتزوج وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه : واختلفوا على تزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيدا، فقيل تزوج معوق ول عبد الملك وابن وهب . وأما إن

عدمت النفقة أو كانت في غير صون فإنها تزوج أيضا في هذه الأجوال الثلاثة : أعنى فىالغيبة البعيدة ، وفى الأسر ، والجهل بمكَّانه ؛ وكذلك إن اجتمع الأمران فإذا كانت فى غير صون تزوج وإن لم تدع إلى ذلك ؛ ولم يختلفوا فيم أحسب أنها لاتزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان إمكان مخاطبته ، وليس يبعد بحسب النظر المصلحي اللن انبني عليه هذا النظر أن يقال إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجُجت وإن كان الموضع قريباً ؛ وإذا قلنا إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب ؛ فإن جعلت أمرأة أمرها إلى وليين فزوجها كل واحد منهما ، فإنه لايخلو أن تكون تقدُّم أحدهما في العقد على الآخر أو يكونا عقدًا معا ، ثم لايخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يعلم ، فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهمًا. واختلفوا إذا دخل الثاني ؛ فقال قوم هي للأول ؛ وقال قوم هي للثاني ، وهو قول مالك وابن القاسم ، وبالأول قال الشافعي وابن عبد الحكم ؛ وأما إن أنكحاها معا غلا خلاف في فسنح النكاح فيها أعرف . وسبب الحلاف في اعتبار اللخول أو لااعتباره معارضة العموم للقياس ، وذلك أنه قد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ أَثْمِنَا: امْرَأَةِ أَنْكُنَّحَهَا وَلِينَّانِ فَهَيِّيَ لِيلاَّوَّكِ مِيْنَهُما ﴾ فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثانى أو لم يدخل ؟ ومن اعتبر اللخول فتشبيها بفوات السلعة في البيع المكروه وهو ضعيف. وأما إن لم يعلم الأول فإن الحمهور على الفسخ؛ وقال مالك: يفسخ ما لم يلخل أحدهما؛ وقال شريح : تخير فأيهما اختارت كان هو الزوج ، وهو شاذ ، وقد روى عن عمر بن عبد العزيز .

(الموضع الرابع: في عضل الأولياء) واتفقوا على أنه ليس للولى أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها وأنها ترفع أهرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الأب ، فإنه اختلف فيه الملهب . واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيا هي الكفاءة المعتبرة في ذلك وهل صداق المثل منها أم لا ؟ وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكر . أما غير البالغ باتفاق ، وإلبالغ والثيب الصغيرة باختلاف على ما تقدم ، وكذلك الوصى في محجوره على القول بالجبرة

فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك إلا ما روى عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين ، ولم يختلف المذهب أن البكر إذا زوَّجها الأب من شارب الحمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما ، وكذلك إن زوَّجها ثمن ماله حرام ، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق . واختلفوا فىالنسب هل هو من الكفاءة أم لا ؟ وفى الحرية وفي اليسار وفي الصحة من العيوب، فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالى من العرب وأنهاحتج لذلك بقوله تعالى \_ إنَّ أكثرَمَكُمُم ْ عينْدَ الله أَتْنَقَّاكُمُم ْ ـ وقال سفيان الثورى وأحمد : لاتزوج العربية من مولى ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لاتزوج قرشية إلامن قرشي ، ولا عربيَّة إلا من عربي . والسبب فى اختلافهُم اختلافهم فى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « تُسُنْكَيَحُ المَرَأَةُ " لِلد بِنَهَا وَجَمَالُهَمَا وَحَسَبِهِمَا فَاظْفُمَرُ بِيذَاتِ الدِّينَ تَوَبَّتُ " يَمِينُكُ " ﴾ فَهُمْ مَن رأى أن الدين هو المعتبر فقط لقوله عليه الصلاة والسلام « فغليك بذاتُ الدين تربت يمينك ، ومنهم من رأى أنالحسب في ذلك هو بمعنى الدين وكذلك المال ، وأنه لايخرج من ذلك إلا ما آخرجه الإجماع ، وهو كون الحسن ليس من الكفاءة ، وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل الصمحة منها من الكفاءة ، وعلى هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة مًّا ، ولم يختلف الملهب أيضا أن الفقر مما يوجب فسخ إنكاح الأب ابنته البكر ، أعني إذا كان فقيرًا غير قادر على النفقة عليها فالمبال عنده من الكفاءة ، ولم ير ذلك أبوحنيفة . أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة لكون السنة الثابتة لتخيير الأمة إذا عتقت. وأما مهر المثل فإن مالكا والشافعي يريان أنه ليس من الكفاءة ، وأن للأب أن ينكح ابنته بأقل من صداق المثل : أعنى البكر ، وأن التيب الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال ؛ وقال أبو حنيفة : مهر المثلُ من الكفاءة . وسبب اختلافهم أما في الأب فلاختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا أم لأ ؟ . وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في ساثر تصرفاتها المالية أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لاترتقع عبها فى التصرف فى النكاح ، والصداق من أسبابه ، وقد كان هذا القول أخلق عن يشترط الولاية ثمن لم يشترطها ، لكن أتى الأمر بالعكس . ويتعلق بأخكام الولاية مسئلة مشهورة ، وهى هل يجوز للولى أن ينكح وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك ؛ فمنع ذلك الشافعي قياسا على الحاكم والشاهد ، أعنى أنه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه ، وأجاز ذلك مالك ولا أعلم له حجة فى ذلك لا ما روى من « أنه عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بغير ولى » لأن ابنها كان صغيرا ، وما ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية فجعل صداقها عتمها » . والأصل عند الشافعي في أنكحة الذي عليه الصلاة والسلام أنها على الحصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم ، ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم .

#### الفصل الثاني في الشهادة

واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح . واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند اللخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد : واتفقوا على أنه لايجواز نكاح السر. واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتَّهان هل هو سر أو ليس بسر ؟ فقال مالك : هو سر ويفسخ ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي : ليس بسر . وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إبما القصود مها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار ؟ فن قال حكم شرعي قال : هي شرط من شروط الصحة ؛ ومن قال توثق قال:من شروط التمام . والأصل في هذا ما روى عن ابن عباس « لانكاح إلا بشاهلى عدل وولى مرشد » ولا مخالف له من الصحابة ، وكثير من الناس رأى هذا داخلا فى باب الإجماع وهو ضعيف ، وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدارقطني ، وذكر أن في سنده مجاهيل ؛ وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ، لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط ؛ والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين: أعنى الإعلان والقبول ، ولذلك اشترط فيها العدالة ؛ وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصى الشاهدان والكمان . وسبب اختلافهم هل ما تقعفيه الشهادة ينطلق عليه اسم السرُّ أم لا ؟ ٧ ـ بداية الحبد - ثان

والأصل فى اشتراط الإعلان قول الذي عليه الصلاة والسلام « أعلينُوا همَّها النَّكَاح واضْرِبُوا عَلَمَيْهُ بِالدُّفُونِ » خرَّجه أبو داود ، وقال عمر فيه : همَّا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت : وقال أبو ثور وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح ، لاشرط صحة ولا شرط تمام ، أوفعل ذلك الحسن بن على ، روى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح .

#### الفصل الثالث في الصداق

والنظر في الصداق في سنة مواضع : الأول : في حكمه وأركانه . الموضع الثاني في تقرر جميعه للزوجة . الموضع الثالث : في تشطيره . الموضع الرابع : في التفويض وحكمه . الموضع الحامس : الأصدقة الفاسدة وحكمها . الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق .

( المُوضِع الأول ) وهذا المُوضِع فيه أربع مسائل : الأولى : في حكمه لم الثانية : في قدره . الثالثة : في جنسه ووصفه . الرابعة : في تأجيله .

(المسئلة الأولى) أما حكمه فإنهم انفقوا على أنه شرط من شروط الصحة وأنه لايجوز التواطؤ على تركه لقوله تعالى ـ وآ تئوا النساء صد قا نهين بحلة وقوله تعالى ـ فانكحوه مئ بإذن أهله بن وآ تئوه مئ أجوره من المحتلفوا وأله المائلة الثانية) وأما قدره فإنهم أنفقوا على أنه ليس لأكثره حد . واختلفوا في أقله ؛ فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور وفقهاء المدينة من التابعين : ليس لأقله حد ، وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك ؛ وقال طائفة بوجوب تحديد أقله ، وهؤلاء اختلفوا ، فالمشهور في ذلك مذهبان : أحدهما مذهب مالك وأصحابه ، والثانى مذهب مالك وأصحابه ، أو ماساوى الدراهم الثلاثه ، أعنى دراهم أو ثلاثة دراهم كيلا من فضة ، أو ماساوى الدراهم الثلاثه ، أعنى دراهم الكيل فقط في المشهور ؛ وقيل أو ما يساوى أخدها ؛ وقال أبو حنيفة : عشرة دراهم أقله ؛ وقيل خسة دراهم ؛ وقيل أزبغون درهما . وسبب اختلافهم دراهم أقله ؛ وقيل خسة دراهم ؛ وقيل أزبغون درهما . وسبب اختلافهم في التمدير سيبان : أحدهما تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه الراضى بالقليل كان أو بالكتير كالحال في البيوعات ، وبين أن يكون عبائة المراضى بالقليل كان أو بالكتير كالحال في البيوعات ، وبين أن يكون عبائة

فيكون مؤقتا ، وذلك أنه من جهة أنه يماك به على المرأة منافعها على السوام يشبه العوض ، ومن جهة أنه لايجه ز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة . والسبب الثاني معارضة هذا القياس فالمقتضى التحديد لمفهوم الأثرالذىلايقتضى التحديد . أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا أنه عبادة والعبادات مؤقتة . وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدى المتفق على صحته ، وفيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إنى قله وهبت نفسي لك ، فقامت قباما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : همَلُ سعلتُ مين شَيَّء تِنَصْدُ قُمُّهِ إيَّاهُ ؟ فقال . ما عندى إلا إزارى ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إن أعطيتها إِيَّاهُ مِجَلَّسِتَ لَاإِزَارَ اللَّ فَالنُّمَوِسِ شَيِّنْنَا ، فَقَالَ : لأَأْجِد شَيْنَ ، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: النُّتَميسُ وَلَوْ خَاتُّمَا مِنْ حَدِّيدٍ ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هَـَلُ مُـعَـَكُ شَيَّءُ مِن القرآن؟ قال : تعم ، سبُورة كذا وسورة كذا ـ لسورسماها ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قَنَدُ أَنْكَتَحَيْثُكُنَّهَا بِمَا مَعَلَكُ مِنَ الْقُرْآنِ » قالوا : فقوله عليه الصلاة والسلام « التمس ولو خاتمًا من حديدً ، ذليل على أنه لاقدر لأقله لأنه لو كان له قلم لبينه إذ لايجوز تأخير البيان عن وفت الحاجة ، وهذا الاستدلال بسين كما ترى مع أن القياس الذي اغتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته ، وذلك أنه أنبني على مقدمتين : إحداهما أن الصداق عبادة ، والثأنية أن العبادة مؤقتة ، وفي كليهما نزاع للخصم ، وذلك أنه قد يلني في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة ، بل الواجب فيها هو أقل ماينطلق عليه الاسم . وأيضًا فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصًا ، وإنما صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصا بللك الرجل لقوله فيه « قد أنكحتكها بما معك من القرآن » وهذا خلاف للأصول ، وإن كان قد جاء في بعض رواياته أنه قال ﴿ قُنُم ۚ فَعَلَّمْهَا ﴾ لما ذكر أنه معه من القرآن، فقام فعلمها ، فجاء نكاحا بإجارة ، لكن لما التمسوا أصلا يقيسون عليه قلى

الصداق لم يجدوا شيئا أقرب شبها به من خصاب القطع على بعد ما بينهما . وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا : عضو مستباح بمال ، فوجب أن يكون مقدرًا أصله القطع ، وضعف هذا القياس هو من قبل الاستباحة **غيهما هي مقولة باشتراك الاسم ، وذلك أن القطع غير الوطء ، وأيضا فإن** القطع استباحة على جهة العقوبُة والأذى ونقص خلقه ، وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة ، ومن شأنه قياس الشبه على ضعفه أن يكون اللي به تشابه الفرع والأصل شيئا واحدا لاباللفظ بل بالمعنى ، وأن يكون الحكم إنما وجد للأصُّل من جهة الشبه ، وهذا كله معدوم في هذا القياس، ومع هذا فإنه من الثببه الذي لم ينبه عليه اللفظ ، وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين ، لكن لم يستعملوا هذا القيامن في إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث إذ هو في غاية الضعف ، وإنما استعملوه في تعيين قدر التحديد . وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحلهيث فهو أقوى من هذا ، ويشهد لعدم التحديد ما خرَّجه الترمذي « أن امرأة تزوجت على نعلين ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرْضِيبَ مِينْ نَفْسيكِ وَمَا يَلْكِ بِنَعَمْلَــُينِ ؟ فقالت نعم، فجوّز نكاحها » وقال هو حديث حسن صحيح . ولما اتفق القائلون . التحديد على قياسه على نضاب السرقة اختلفوا في ذلك بحسب اختلافهم فى نصاب السرقة ، فقال مالك : هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، لأنه النصاب فى العمرقة عنده ؛ وقال أبو حنيفة : هو عشرة دراهم؛ لأنه النصاب في السرقة عنده ؛ وقال ابن شبرمة : هو خسة دراهم ، لأنهِ النصاب عنده أيضا في السرقة وقد احتجت الحنفية لكون الصداق محددا سذا القدر بحديث يروونه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « لامنه ْرَ بأقْتَلَ مِن ْ عَشَمْرَة ِ دَرَاهِيمَ ﴾ وأو, كان هذا ثابتا لكآن رافعاً لموضع الحلاف لأنه كان يجب لموضع هذا الحدث أن يحمل حديث سهل بن سَعَد على الحصوص ، لكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث فإنه يرويه ، قالوا مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر ، ومبشر والحجاج ضعيفان ، وعطاء أيضًا لم يلق جابرا ، ولذلك لايمكن أن يقال إن هذا الحديث معارض لحديث سهل بن سعد .

( المسئلة الثالثة ) أما جنسه فكل ما جاز أن يتملك وأن يكون عوضا . واختلفوا من ذلك في مكانين : في النكاح بالإجارة ، وفي جعل عتتي أمته صداقها . أما النكاح على الإجارة فني المذهب فيه ثلاثة أقوال : قول بالإجازة، وقول بالمنع ، وقول بالكراهة : والمشهور عن مالك الكراه، ، ولذلك رأى فسخه قبل اللخول ، وأجازه من أصحابه أصبغ وسمنون ، وهو قول الشافعي ، ومنعه ابن القاسم وأبوحنيفة إلا في العبد فإن أبا حنيفة أجازه .وسبب اختلافهم سببان: أحدهما هل شرع من قبلنا لازم لنا حيى يدل الدليل على ارتفاعه أم الأمر بالعكس ؟ فمن قال هو لازم أجازه لقوله تعالى \_ إنَّى أُريدُ أَنْ أُنْكَ حَلَكَ إحْدَى ابْنَتَى ۚ هَا تَنْينِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَ نِي تَمْمَا نِيَ الحَجَجِ \_ الآية ؛ ومَن قال ليس بلازم قال : لا يجوز النكاح بالإجارة . والسَّبُ الثَّاني هل يجوز أن يقاس النكاج في ذلك على الإجارة ؟ وذلك أن الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول ، وللذلك خالف فيها الأصم وابن علية ، وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة ، والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها . ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر ؛ وأما كون العتق صداقاً فإنه منعه فقهاء الأمصار ماعدا داود وأحمد . وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول ، أعنى ما ثبت من « أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » مع احتمال أن يكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام لكثرة اختصاصه في هذا الباب ، ووجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك ، والإزالة لاتتضمن استباحة الشيء بوجه آخر لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها فكيف يلزمها النكاح ؟ ولذلك قال الشافعي : إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها ، لأنه رأى أنها قد أتلفت عليه قيمتها إذ كان إنما أتلفها بشرط الاستمتاع بها ، وهذا كله لايعارض به فعله عليه الصلاة وألسلام، ولوكان غير جائز لغيره لبينه عليه الصلاة والسلام . والأصل أنْ أفعاله لازمة لنا ، إلاما قام الدليل على خصوصيته . وأما صفة الصداق فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف ، أعنى المنضبط جنسه وقلمره بالوصف .

واختلفوا في العوض الغير موصوف ولا معين ، مثل أن يقول أنكحتكها على عبد أو خادم ، من غير أن يصف ذلك وصفا يضبط قيمته ، فقال مألك وأبوحنيفة يجوز ؛ وقال الشافعي لايجوز ؛ وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط مما سمى ؛ وقال أبوحنيفة: يجبر على القيمة . وسبب اختلا فهم هل يجرى النكاح في ذلك مجرى البيع منالقصد في التشاح ، أو ليس يبلغ ذلك المبلغ بل القصد منه أكثر ذلك المكارمة ؟ فن قال يجرى في التشاح مجرى البيع قال : كما لايجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لايجوز النكاح ؛ ومن قال ليس يجرى تجراه إذ المقصود منه إنما هو المكارمة قال: يجوز . وأما التأجيل فإن قوما لم يجيزوه أصلا ، وقوم أجازوه واستحبوا أن يقلم شيئا منه إذا أراد اللخول وهو مذهب مالك ؛ والذين أجازوا التأجيل منهم من لم يجزه إلا لزمن محدود وقدر هذا البعد، وهومذهب مالك؛ ومنهم من أجازه لموت أو فراق ، وهو مذهب الأو زاعي . وسبب اختلافهم هل \* يشبه النكاح البيع في التأجيل أو لايشبهه ؟ فن قال يشبهه لم يجز التأجيل لموت أو فيراق ؛ ومن قال لايشبهه أجاز ذلك ؛ ومن منع التأجيل فلكونه عبادة . ( الموضع الثانى : فىالنظر فىالتقرر ) واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموب. أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى ـ وإن أرَدتُهُمُ اسْنَبِنْدَ ال زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِ وآ تَيَسُمُ ۚ إِحَٰدَ الْهُنَ ۚ قِينْطَارًا فَلَا تَأْخُلُوا مِينَهُ شَيْئًا لَهُ الْآنَ فَيه دليلامسموعا إلا مينهُ شَيْئًا لَهُ الْآنَ فَيه دليلامسموعا إلا انعقاد الإجماع على ذلك . واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم ليس ذلك من شرطه ، بل يجب باللخول والخلوة ، وهو الذي يعنون يَارِخاء السَّتُور ؟ فقال مالك والشافعي وداود : لايجب بارخاء السُّتُور إلَّا نصف المهر ما لم يكن المسيس؛ وقال أبوحنيفة ؛ يجب المهر ابالحلوة نفسها إلا أن يكون محرما أو مريضا أو صائما في رمضان أو كانت المرأة حائضا؛ وقال ابن أبي ليلى : يجب المهركله باللخول ولم يشترط في ذلك شيئا ـ وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب ، وذلك أنه نص تبارك وتعالى في الملخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها

شيء في قوله تعالى ـ وكَيَّفَ تَأْخُلُونَهُ ۖ وَقَلَهُ أَفْضَى بَعْضُكُمُ ۚ إلى. بَعْض \_ ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق ، فقال تعالى \_ وإن مَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبَلُ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدَ فَرَضْتُم لُمُنَّ فَريضَةً 'فَسَيْصُفُ مَا فَرَضْمُمْ مَ وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين : أعنى قبل المسيس وبعد المسيس ولا وسط بيهما ، فوجب بهذا إيجابا ظاهرا أن الصداق لايجب إلا بالمسيس"، والمسيس ههنا الظاهر من أمرِه أنه الجماع ، وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس ، ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة ، ولذلك قال مالك في المنين المؤجل إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه معها ، فجعل له دون الجماع تأثيرا في إيجاب الصداق . وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترًا فقد وجب عليه الصداق لم ميختلف عليهم فى ذلك فيها حكموا . واختلفوا من هذا الباب فى فرع ، وهو إذا اختلفا فى المسيس أعنى القائلين باشتراط المسيس ، وذلك مثل أن تدعى هي المسيس وينكر هو ، فالمشهور عن مالك أن القول قولها ؛ وقيل إن كان دخول بناء صدِّقت ، وإن كان دخول زيارة لم تصدق ؛ وقيل إن كانت بكرا نظر إليها النساء ، فيتحصل فيها في المذهب ثلاثة أقوال ؛ وقال الشافعي وأهل الظاهر : القول قوله ، وذلك لأنه مدعى عليه ؛ ومالك ليس يعتبر في وجوب اليمين على المدعى عليه من جهةِ ما هو مدعى عليه ، بل من جهة ما هو أقوى شبهة في الأكثر ، ولللك يجعل القول في مواضع كثيرة قول المدعى إذا كان أقوى شبهة . وهذا الخلاف يرجع إلى هل إيجاب اليمين على المدعى عليه معلل أو غير معلل ، وكذلك القول في وجوب البينة على المدعى ، وسيأتى هذا في مكانه .

( الموضع الثالث : في التشطير ) واتفقوا اتفاقا مجملا أنه إذا طلق قبل المدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى من فنصف ما فرضتم ما الآية . والنظر في التشطير في أصول ثلاثة : في محله من الأنكحة ، وفي موجبه من أنواع الطلاق : أعنى الواقع قبل الدخول ، وفي حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق . أما محله من النكاح عند مالك

نهو النكاح الصحيح ، أغنى أن يكون يقع الطلاق الذي قبل اللخول فى النكاح الصحيح. وأما النكاح الفاسد ، فإن لم تكن الفرقة فيه فسخّا وطلق قبل الفَسخ فني ذلك قولان . وأما موجب التشطير فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لاباختيار منها مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه . واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق أو النفقة مع عسره ، ولا فرق بينه وبين [القيام بالعيب . وأما الفسوخ التي ليست طلاقا فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير إذا كان فبها الفسيخ من قبل العقد أو من قبل الصداق ، وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة ، وليس لها في ذلك اختيار أصلا . وأما الفسوخ الظارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع فإن لم يكن لأحدهما فيه اختيار أو كان لها دونه لم يوجبالتشطير. وإن كان له فيه اختيار مثل الردة أوجب التشطير . والذى يقتضيه مذهب أهل الظاهر أن كل طلاق قبل البناء فواجب أن يكون فيه التنصيف سواء كان من سببها أو سببه ، وأن ما كان فسخا ولم يكن طلاقا فلا تنصيف فيه . وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست بمعقولة ؛ فمن قال إنها معقولة. . المعنى وأنه إنما وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لها لمكان الجبر على رد ! سلعتها وأخذ الثمن كالحال فى المشترى فلما فارق النكاح فى هذا المعنى البيع جعل لها هذا عوضا من ذلك الحق قال: إذا كان الطلاق من سببها لم يكن لها شيء لأنها أسقطت ما كان لها من جبره على دفع النمن وقبض السلعة ، ومن قال إنها سنة غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ قال : يلزم التشطير في كل طلاق كان من سببه أوسببها . فأما حَكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبلالطلاق فإن ذلك لايخلوأن يكون من قبلها أومن الله، فماكان من قبل الله فلا يخلومن أربعةأو-جه: إِما أَنْ يَكُونَ تَلْفًا لِلْكُلِّ، وإِمَا أَنْ يَكُونَ نَقْصًا ، وإِمَا أَنْ يَكُونَ زِيَادَةً ، وأَمَا أن يكون زيادة ونقصا معا . وماكان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبة ، أو يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها أو فيما تتجهز به إلى زوجها ؛ فعند مالك أنهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان ؛ وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف

ولا يرجع بنصف الزيادة , وسبباختلافهم هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول أو الموتّ ملكا مستقرا أو لاتملكه ؟ فن قال إنها لاتملكه ملكا مستقرا قال : هما فيه شريكان ما لم تتعدُّ فتدخله في منافعها ؛ ومن قال تملكه ملكا مستقرا والتشطيرحق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك أوجب الرجوع عليها بجميع ماذهب عندها ؛ ولم يختلفوا أنها إذاصرفته في منافعها ضامنة للنصف. واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به ألعادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن ؟ فقال مالك : يرجع عليها بنصف ما اشترته ؛ وقال أبوحنيفة والشافعين : يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق . واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسهاع وهو هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكُّر ؟ أعنى إذا طلقت قبل الدخول وللسبيد في أمته ؟ فقال مالك : ذلك له ؛ وقال أبوخنيفة والشافعي : ليس ذلك له . وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى \_ إلاَّ أن ْ يَعْفُونَ أَوْ يَعَنْفُو َ النَّذِي بِسِيدِهِ عُقَدْةُ النَّكاحِ لِهِ وذلك في لفظة «يعفو » فإنها تقال فى كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب ؛ وفي قوله « الذي بيده عقدة . النكاح » على من يعود هذا الضمير هل على الولى أو على الزوج ؛ فن قال على الزوج جعل « يعفو » بمعني يهب ومن قالعلي الولي جعل « يعفو» بمعني يسقط . وشذ قوم فقالوا : لكل ولى أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة ، ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواء ، لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية : أي شرعا زائدا ، لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع . ومن جعله الولى ، إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعا ، فلذلك يجب عليه أن يأتى بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولى منها فى الزوج وذلك شيء يعسر ؛ والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها ؛ وشذ قوم فقالوا : يجوز أن سهب مصيرا العموم قوله تعالى \_ إلا أن يعفون \_ . واختلفوا من هذا الباب فى المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول ؛ فقال مالك : ليس يرجع عليها بشيء ؛ وقال الشافعي : يرجع عليها بنصف الصداق .

وسبب الحلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو فى عين الصداق أو فى ذمة المرأة ؟ فمن قال فى عين الصداق قال : لايرجع عليها بشىء لأنه قبض الصداف كله ؛ ومن قال هو فى ذمة المرأة قال : يرجع وإن وهبته له كما لو وسبت له غير ذلك من مالها : وفرق أبو حنيفة فى هذه المسئلة بين القبض ولا قبض ، فقال : إن قبضت فله النصف وإن لم تقبض حتى وهبت فليس له شىء كأنه رأى أن الحق فى العين ما لم تقبض ، فإذا قبضت صار فى الذمة .

( الموضع الرابع : فى التفويض ) وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز ، وهو أن يعقد النكاح دون صدّاق لقوله تعالى \_ لاجُناحَ علمَيْكُمُم إن ا طَلَقَتْهُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَ أَوْ تَهُرْضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً . . واختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا فى القدر . الموضع الثانى : إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم لا ؟ . ( فأما المسئلة الأولى ) وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لها مهرا ، فقالت طائفة : يفرض لها مهر مثلها ، وليس للزوج في ذلك خيار ، فإن طلق يعد الحكم ، فن هؤلاء من قال : لها نصف الصداق ؛ ومنهم من قال : ليس لها شيء ، لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ وقال مالك وأصحابه : الزوج بين خيارات ثلاث : إما أن يطلق ولا يفرض ، وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة به ، وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها . وسبب اختلافهم ، أعنى بين من يوجب مهر المثل من غير خيار للزوج إذا طلق بعد طلبها الفرض ، ومن لايوجب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى ـ لاجناح عليكم إن ظلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ــ هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق أو لم يكن الطلاق سببه الحلاف في ذلك ، وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال ، أو لايفهم ذلك ؟ فيه احمال وإنَّ كان الأظهر سقوطه في كل حال لقوله تعالى - وَمَسَعُوهُنُ عَلَى المُوسِعِ قَلَدَرُهُ وَعَلَى المُقَيْرِ قَلَدَرُهُ - ولا خلاف أعلمه فى أنه إذا طلق ابتداء أنه لَيس عليه شيء، وقد كان يجب على من أوجب لها المتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل الدخول في نكاح غير التفويض وأوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض أن يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل ، لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح التفويض ، وإنما تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض فإن كان يوجب نكاح التفويض مهر المثل إذا طلب فواجب أن يتشطر إذا وقع الطلاق كما يتشطر في المسمى ، ولهذا قال مالك إنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج .

(وأما المسئلة الثانية) وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها، فإن مالكا وأصحابه والأوزاعي قالوا: ليسلما صداق ولها المتعة والميراث. وقال أبوحنيفة: لها صداق المثلو الميراث وبه وقال أحمد وداود، وعن الشافعي القولان جميعا، إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما الأثر فهو ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسئلة فقال: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فيي : أرى لها صداق امرأة من نسائها لاوكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الميراث، فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول وصححه. وأنما القياس المعارض لهذا فهو أن الصداق عوض ؛ فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياسا على البيع. وقال المزنى عن الشافعي في هذه المسئلة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة، والذي قاله هو الصواب والله أعلم.

( الموضع الخامس : فى الأصدقة الفاسدة ) والصداق يفسد إما لعينه وإما لمصفة فيه من جهل أو عذر ، فالذى يفسد لعينه فمثل الحمر والحنزير وما لايجوز أن يتملك ، والذى يفسد من قبل العذر والجهل فالأصل فيه بالبيوع ، وفى ذلك خمس مسائل مشهورة :

( المسئلة الأولى ) إذا كان الصداق خرا أو خنزيرا أو ثمرة لم يبد صلاحها أو بعيرا شاردا ، فقال أبو حنيفة : العقد صحيح إذا وقع فيه مهر المثل ؛ وعن مالك فى ذلك روايان : إحداهما فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده وهو قول أبى عبيد . والثانية أنه إن دخل ثبت ولها صداق المثل . وسبب اختلافهم هل حكم النكاح فى ذلك حكم البيع أم ليس كذلك ؟ فهن قال حكمه حكم البيع

قال: يفسد النكاح بفساد الصداق كما يفسد البيع بفساد الثمن، ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق بدليل أن ذكر الصداق ليس شرطا في صحة العقد قال: يمضى النكاح ويصحح بصداق المثل، والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف، والذى تقتضيه أصول مالك أن يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم لصفة فيه قياسا على البيع، ولست أذكر الآن فيه نصا. ( المسئلة الثانية) واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع مثل أن تدفع إليه عبدا ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد ولا يسمى الثمن من الصداق، فنعه مالك وابن القامم، وبه قال أبو ثور، وأجازه أشهب، وهو قول أبى حنيفة؛ وفرق عبد الله فقال: إن كان الباقى بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لايشك فيه جاز. واختلف فيه قول الشافعي، فرة قال: ذلك جائز، ومرة قال: فيه مهر المثل. وسبب اختلافهم هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع أم ليس بشبيه ؟ فن شبهه في ذلك بالبيع منعه، ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال يجوز في البيع منعه، ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال يجوز .

(المسئلة الثالثة) واختلف العلماء فيمن نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يجابي به الأب على ثلاثة أقوال: فقال أبو حنيفة وأصحابة: الشرط لازم والصداق صحيح ؛ وقال الشافعي: المهر فاسد ولها صداق المثل ؛ وقال مالك: إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته ، وإن كان بعد النكاح فهو له . وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع ، فن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال: لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع ؛ ومن جعل النكاح في ذلك عالما النكاح أن يكون الشرط في عقد عالها البيع قال: يجوز . وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها ، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح و الاتفاق على الصداق ، وقول مالك هو قول عمر ابن عبد العزيز والثورى وأبي عبيد . وخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرة أن يكون فيه أن كرم كان بعداً عكونه أن أعطيه أن ما أكرم كان بعداً عكونه أن أخته أن وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من الرجك عكيه أن غنه من عليه و مديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من الرجك عكيه أن أنه من عمرو بن شعيب مختلف فيه من الرجك عكيه أن أنه المراح أن يكون أنه المنته أنه أن كرم الرجك عكيه أن أنه أنه عرو بن شعيب مختلف فيه من الرجك عكيه أنه المناه المناه أنه المناه المعرف الله عليه والمناه المناه أنه المناه المناه عليه الله عليه والمناه المناه المناه

قيبل أنه صحفه ، ولكنه نص فى قول مالك . وقال أبو عمر بن عبد البر : إذا روته الثقات وجب العمل يه .

(المسئلة الرابعة) واختلفوا في الصداق يستحق أو يوجد به عيب ، فقال الجمهور: النكاح ثابت. واختلفواهل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل ؛ وكذلك في ذلك مقول الشافعي . فقال مرة بالقيمة ، وقال مرة بمهر المثل ؛ وكذلك اختلف المذهب في ذلك ، فقيل ترجع بالقيمة ، وقيل ترجع بالمثل . قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها . وشذ سعنون فقال : النكاح فاسد . ومبنى الخلاف هل يشبه النكاح في ذلك البيع أو لايشبهه ؟ فمن شبهه قال : ينفسخ ؛ ومن لم يشبه قال : لاينفسخ .

(المسئلة الحامسة) واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف إن لم يكن له زوجة ، وإن كانت له زوجة فالصداق ألفان ، فقال الجمهور بجوازه . واختلفوا في الواجب في ذلك ، نقال قوم : الشرط جائز ، ولها من الصداق بحسب ما اشترط ؛ وقالت طائفة : لها مهر المثل ، وهو قول الشافعي وبه قال أبو ثور ، إلا أنه قال : إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة ؛ وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأة فلها ألف درهم ، وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين أو أقل من الألف ؛ ويتخرج في هذا قول أن النكاح مفسوخ لمكان الغرر ، ولست أذكر الآن نصا فيها في المذهب فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة . . واختلفوا فيا يعتبر به ونصابها ١ ومالها ؛ وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبها فقط ؛ وقال أبو حنيفة : يعتبر في والما أو وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبها فقط ؛ وقال الماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمال والجمال ، لقوله عليه الصلاة المماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمال والجمال ، لقوله عليه الصلاة والسلام « تنكح المرأة لديها وجمالها وحسبها » الحديث .

( المُوضع السادس : فى اختلاف الزوجين فى الصداق ) واختلافهم لايخلو أن يكون فى القبض أو فى القدر أو فى الجنس أو فى الوقت : أعنى وقت الوجوب

<sup>(</sup>١) قوله ونصابها : هكذا فى النسخ ولعله منصبها فتأمل اه مصححه .

فأما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلا بمائتين وقال الزوج بمائة ، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، فقال مالك : إنه إن كان الآختلاف قبل الدخول وأتى الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه أنهما يتحالفان ويتفاسمان ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف ، وإن نكلا جميعا كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعاً ، ومن أتى بما يشبه منهما كان القول قوله ، وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج ؛ وقالت طائفة : القول قول الزوج مع يمينه ، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلي وابن شبرمة وجماعة؛ وقالت طائفةً : القول قول الزوجة إلى مهر مثلها ، وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها ؛ وقالت طائفة : إذا اختلفا تحالفا ورجع إلى مهر المثل ولم تر الفسخ كمالك ، وهومذهب الشافعي والثورى وحماعة ، وقد قيل إنها ترد إلى صداق المثل دون يمين ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت وأقل مما ادعى هو . واختلافهم مبنى على اختلافهم فى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « البَـيُّـنَـةُ ً على من ادَّعتى والسّمينُ على من أنكر ، هل ذلك معلل أو غير معلل ؟ فن قال مُعللُ قال : يحلف أبدًا أقواهما شبهة ، فإن استويا تحالفا وتفاسخا ، ومن قال غير معلل قال : يحلف الزوج لأنها تقرُّ له بالنكاح وجنس الصداق وتدعى عليه قدرا زائدًا فهو مدعى عليه ؛ وقيل أيضًا يتحالفان أبدًا ، لأن كل واحد مهما مدعى عليه ، وذلك عند من لم يراع الأشباه ، والحلاف فى ذلك فى المذهب ومن قال القول قولها إلى مهر المثل، والقول قوله فيما زاد على مهر المثل رأى أنهما لايستويان أبلما في الدعوى ، بل يكون أحدهما ولا بد أقوى شبهة، وذلك آنه لايخلو دعواها من أن يكون فيما يعادل صداق مثلها فما دونه فبكون القول قولها ، أو يكون فيما فوق ذلك فيكون القول قوله . وسبب اختلاف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع إلى صداق المثل ، هو هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبه ؟ فمن قال يشبه به قال بالتفاسخ ؛ ومن قال لايشبه ، لأن الصداق ليس منشرط صحة العقد قال : بصداق المثل بعد التحالف وكَلَمْكُ مِن زَعِم مِن أَصِحَابِ مَالِكُ أَنَّهُ لَايْجُوزُ لِهُمَا بِعَدَ التَّحَالُفُ أَنْ يَتَرَاضِيا على شيء ولا أن يرجع أحدهما إلى قول الآخر ويرضى به فهو في غاية الضعف ؛ ومن ذهب إلى هذا فإنما يشبه باللعان ، وهو تشبيه ضعيف

مع أن وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه . وأما إذا اختلفا في القبض فقالت الزوجة لم أقبض ، وقال الزوج قد قبضت فقال الجمهور : القول قول المرآة الشافعي والثؤري وأحمد وأبو ثور؛ وقالمالك : القول قولها قبل الدخول، والقول قوله بعد الدخول ؛ وقال بعض أصحابه : إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لايدخل الزوج حتى بدفع الصداق ، فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف كان القول قرلها، أبدا ؛ والقول بأن القول قولها أبدا أحسن لأنها مدعى عليها ، ولكن دالك راعي قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج ؛ واختلف أصحاب اللك إذا طال الدخول ها يكون القول قوله بيمين أو بغير يمين أحسن . وأما إذا اختلف في جنس الصداق فقال هو مثلا زوّجتك على هذا العبد ، وقالت هي زوجتك على هذا النوب ، فالمشهور في المذهب أنهما يتحالفان ويتفاسخان إن كان الاختلاف قبل البناء وإن كان بعد البناء ثبت وكان لها صداق مثل مالم يكن أكثر مما ادعت أو أقل مما اعترف به ؛ وقال ابن القصار : يتحالفان قبل اللخول ، والقول قول الزوج بعد اللمخول ؛ وقال أصبغ : القول قول الزوج إن كان يشبه سواء أشبه قولهما أو لم يشبه ، فإن لم يشبه قول الزوج فإن كان قولها مشبها كان القول قولها ، وإن لم يكن قولها مشبها تحالفا وكان لها صداق المثل ؛ وقول الشافعي في هذه المسئلة مثل قوله عثله اختلافها في القدر : أعني يتحالفان ويتراجعان إلى مهر المثل . وسبب هول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله فى كتاب البيوع إن شاء الله . وأما اختلافهم فى الوقت فإنه يتصور في الكالى . واللَّمي يجيء على أصل قول مالك فيه في المشهور عته أن القول في الأجل قول الغارم قياسا على البيع وفيه خلاف ويتصور أيضًا مي يجب هل قبل الدخول أو بعده ؟ فن شبه الناكاح بالبيوع قال: لايجب إلا بعد الدخول قياسا على البيع إذ لايجب الثمن على المشترى إلا بعد قبض السلعة ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط في الحلية قال : يجب قبل الدخول ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق .

( الوكن الثالث : في معرفة محل العقد ) وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين : إما بنكاج ، أو بملك يمين . والموانع الشرعية بالحملة تنقسم أولا

إلى قسمين : موانع مؤبدة ، وموانع غير مؤبدة . والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها ، ومختلف فيها . فالمتفق عليها ثلاث : نسب ، وصهر ، ورضاع . والمختلف فيها الزنى ، واللعان والغير مؤبدة تنقسسم إلى تسعة : أحدها مانع العدد . والثانى : مانع الجمع . والثالث : مانع الرق والرابع : مانع الكفر والخامس : مانع الإحرام . والسادس . مانع المرض . والسابع : مانع العدة على اختلاف فى عدم تأييده . والثامن : مانع التطليق ثلاتا للمطلق . والتاسع : مانع الزوجية . فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعا ، فنى هذا الباب أربعة عشر فصلا .

### الفصل الأول في مانع النسب

واتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبناث الأخوان وبنات الأخت. واتفقوا على أن الأمهها: المم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم ؛ والبنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة ؛ وأما الأخت : فهمى اسم لكل أنثى الم أحد أصليك أو مجموعيهما أعنى الأب أو الأم أو كليهما ؛ والعمة : اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة ؛ وأما الخالة: اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة ؛ وبنات الأخ : اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أبيها أو مباشرة ؛ وبنات الأخت: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أبيها أو مباشرة ؛ ومن قبل أبيها أو من قبل أمها أو من قبل أبيها . فهؤلاء الأعيان السبع محرمات ، ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة . والأصل فيها قوله تعالى (حررمت عكيم الوطء يملك اليين .

#### الفصل الثاني في المصاهرة

وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع : زوجات الآباء ، والأصل فيه قوله تعالى ـــ ولا تَنْكَحُوا ما نَكَحَ آباؤ كُمُ مَنِ النِّنساءِ ـ الآية ، وزوجات

الأبناء . والأصل في ذلك أيضا قوله تعالى . وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّهِ مِن أَصْلَابِكُمْ اللَّهِ مِن أَصْلَابِكُمْ . وأَمهات النساء أيضا ، والأصل في ذلك قوله تعالى . وأُمهات نسائيكُم والأصل فيه قوله تعالى . ورَبَائِبُكُم اللَّابِي في حُبُورِكُم مِن نِسائيكُم اللاّ تي دَخَلَيْتُم وَ وَرَبَائِبُكُم اللاّ تي دَخَلَيْتُم وَ وَرَبَائِبُكُم اللاّ تي دَخَلَيْتُم وَ وَوَاحِدة بِاللَّحُولُ وَهِي ابنة الزوجة وهو تحريم أثنين مهن بنفس العقد ، وواحدة باللّخول وهي ابنة الزوجة والتعلقوا منها في موضعين : أحدهما هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج والثانية هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطء ؟ . وأما أم الزوجة فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط ؟ واختلفوا أيضا من هذا التحريم من هذا التحريم من هذا التحريم من هذا الباب في مسئلة رابعة ، وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه الذكاح الصحيح أو النكاح بشبهة ؛ فهنا أربع مسائل .

(المسئلة الأولى) وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه ؟ فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم ؛ وقال داود ذلك من شرطه ؛ ومبنى الحلاف هل قوله تعالى ـ اللاتى في حجوركم ـ وصف له تأثير في الحرمة أو ليس له تأثير ، وإنما خرج مخرج الموجود الأكثر وليس هو شرطا في الربائب ، إذ لافرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره قال : تحرم الربيبة بإطلاق ؛ ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال : لاتحرم إلا إذا كانت في حجره .

( المسئلة الثانية ) وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء؟ فإلهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء . واختلفوا فيا دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة هل ذلك يحرم أم لا ؟ فقال مالك والثورى وأبوحنيفة والأوزاعى والليث بن سعد : إن اللمس لشهوة يحرم الأم ، وهو أحد قولى الشافعى ؛ وقال داود والمزنى : لايحرمها إلا الوطء وهو أحد قولى الشافعى المحتار عنده ، والنظر عند مالك كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى أى عضو كان ، وفيه عنه خلاف ؛ ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط ؛ وحمل الثورى النظر محمل اللمس ولم يشترط اللهة ؛

وخالفهم فى ذلك ابن أبى ليلى والشافعى فى أحد قوليه فلم يوجب فى النظر شيئا ، وأوجب فى اللمس . ومبنى الحلاف هل المفهوم من اشتراط الدخول فى قوله تعالى \_ اللاتى دخلتم بهن \_ الوطء أو التلذذ بما دون الوطء ؟ فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟ .

(المسئلة الثالثة) وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البتت دخل بها أو لم يدخل، وذهب قوم إلى أن الأم الإنحرم إلا بالدخول على البتت كالحال فى البنت: أعنى أنها الاتحرم إلا باللنخول على الأم، وهو مروى عن على وابن عباس رضى الله عنها من طرق ضعيفة. ومبنى الخلاف هل الشرط فى قوله تعالى ـ اللاتى دخلتم بهن ـ يعود إلى أقرب مذكور وهم الربائب فقط أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب فى قوله تعالى ـ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فحجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ـ فإنه يحتمل أن يكون قوله ـ اللاتى دخلتم بهن ـ فإنه يحتمل أن يكون قوله ـ اللاتى دخلتم بهن ـ فإنه يحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور فهم البنات. ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن وهم البنات. ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى عليه الصلاة والسلام قال « أيما رجل نكتح أمرأة فك خرل بها أو لم يتدخل فلا تحيل له أنه أمها » .

( وأما المسئلة الرابعة ) فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة ؟ أعنى الذي يدرأ فيه الحد ، فقال الشافعي : الزنا بالمرأة لايحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه ؛ وقال أبوحنيفة : والثوري والأوزاعي : يحرم الزنا ما يحرم النكاح وأما مالك في الموطأ عنه مثل قول الشافعي أنه لايحرم ، وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة أنه يحرم ؛ وقال سحنون : أصحاب مالك يخالفوان ابن القاسم فيها ، ويذهبون إلى ما في الموطأ ؛ وقد روى عن الليث أن الوطء بشبهة لا يحرم وهو شاذ . وسبب الحلاف الاشتراك في اسم النكاح : أعنى في دلالته على المعنى والشوى ، فن راعي الدلالة اللغوية في قوله تعالى ـ ولا تنكحوا ما نكح الشرعي واللغوى ، فن راعي الدلالة اللغوية في قوله تعالى ـ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم - قال : يجرم الزنا ، ومن راعي الدلالة الشرعية قال : لايحرم الزناء

ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والابن قال: يحرّم ازنا أيضا ، ومن شبهه بالنسب قال : لايحرّم لإجماع الأكثر على أن النسب لايلحق بالزنا. واتفقوا فيما حكى ابن المنلر على أن الوطء بملك اليمين لخرم منه ما يحرم الوطء بالتكاح . واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح .

## الفصل الثالث في مانع الرضاع

واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب: أعنى أن المرضعة تنزل منزلة الأم، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قيبل أم النسب. واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة،القواعد منها تسع: إحداها: في مقدار المحرم من اللبن. والثانية في سن الرضاع. والثالثة في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا. والرابعة: هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثلمي أو لايعتبر. والحامسة: هل يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر وهو الذي يسمونه لبن الفحل أم ليس ينزل منه بمنزلة أب، والثامنة: الشهادة وهو الذي يسمونه لبن الفحل أم ليس ينزل منه بمنزلة أب، والثامنة: الشهادة على الرضاع. والتاسعة: صفة المرضعة.

(المسئلة الأولى) أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد وهو مذهب مالك وأصحابه؛ وروى عن على وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس، وهؤلاء يحرم عندهم أى قدر كان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى ؛ وقالت طائفة: بتحديد القدر الحرم ، وهؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق ، فقالت طائفة : لاتحرم المصة ولا المصتان وتحرم الثلاث رضعات أ فوقها ، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور ؛ وقالت طائفة: المحرم خس رضعات ، وبه قال الشاذمى ؛ وقالت طائفة : عشر رضعات . والسبب في اختلافهم في هذه المسئلة معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث أن فذلك بعضها بعضا . فأما عموم الكتاب فقوله تعالى معارضة اللاحديث أللا عن أرضعت كم الآية ، وهذا يقتضى ما ينطلق عليه سوأ مهاته كم اللاحديث الماتحديث أن المعنى :

أحدهما حديث عائشة وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا تحرّم المصة ولا المصتان أو الرَّضعَة والرَّضعَتان » خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث، وفيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تُحَرِّم الإملاجة ولا الإملاجة ال » والحديث الثاني حديث سهلة في سالم أنه قال لها الذي صلى الله عليه وسلم « أرْضعيه خمْس رَضعات» وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا قالت « كان فيا نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن » فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال نخرم المصة والمصتان ؛ ومن جعل الأحاديث مفسرة الآية وجمع بيها وبين ولا المصتان » على مفهوم دليل الحطاب في قوله عليه الصلاة والسلام « لا تحرم المصة ولا المصتان » على مفهوم دليل الحطاب في قوله « لا تحرم المصة ولا المصتان » على مفهوم دليل الحطاب في قوله « لا تحرم المصة ولا المصتان » على مفهوم دليل الحطاب في قوله « لا تحرم المصة ولا المصتان » على مفهوم دليل الحطاب في قوله « لا تحرم المصة ولا المصتان » على مفهوم دليل الحطاب في قوله « لا تحرم المصة ولا المصتان » يقتضى أن ما دونها لا يحرم ، و دليل الحطاب في قوله « أرضعيه خس رضعات » يقتضى أن ما دونها لا يحرم ، والنظر في ترجيح أحد دليلي الحطاب .

(المسئلة الثانية) واتفقواعلى أن الرضاع يحرم فى الحواين واختلفوا فى رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء : لايحرم رضاع الكبير ؛ وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم ، وهومذهب عائشة ، ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة وابن عباس وسائر أزواج الذي عليه الصلاة والسلام . وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك . وذلك أنه ورد في ذلك حديثان : أحدهما حديث سالم ، وقد تقدم ، والثاني حديث عائشة خرجه البخاري و مسلم قالت « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل ، فاشند ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ، فقلت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة ، فقال عليه الصلاة والسلام : انظرن من إختوانكن من الرضاعة ، فقال عليه الصلاة والسلام : انظرن من إختوانكن من الرضاعة ، فال : لايحرم اللبن الذي لايقوم للمرضع مقام الغذاء، إلا أن حديث سالم نازلة في عين ، وكان سائر أزواج الذي صلى مقام الغذاء، إلا أن حديث سالم نازلة في عين ، وكان سائر أزواج الذي صلى عائشة بأنها لم تعمل به قال : يحرم رضاع الكبير .

( المسئلة الثالثة ) واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم أرضعته امرأة فقال مالك : لايحرم ذلك الرضاع ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي : تثبت الحرمة به . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم توله عليه الصدة السلام « فإيما الرضاعة من الحباعة » فإنه يحتمل أن يريد مذلك الرضاع اللي يكونُ في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاع ، ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير مفطوم ، فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعا من المجاعة ، فالاختلاف آيل إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة والانتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع أو افتقار المرضع نفسه وهو اللك يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع ،والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط مهم الفطام ١ أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة ، فقال هذه بالمدة حولانفقط، وبه قال زفر؛ واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين ، وفي قول الشهر عنه، وفي قول عَنَّهُ إِلَى ثَلَاثُةً أَشْهُرٍ ؛ وقال أبوحنيفة : حولان وستة شهور. وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة المتقدم ، وذلك أن قوله تعالى \_ والوالد اتُ يُرْضِعن أولاد مُن حو لسين كاملسين \_ يوهم أن ما زاد على هذين الحولين ليس هو رضاع مجاعة من اللبن ، وقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الرضاعة من المجاعة » يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه. اللبن أن ذلك الرضاع يحرم .

( المسئلة الرابعة ) وأما هل يحرم الوجور واللدود ، وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع ، فإن مالكا قال : يحرم الوجور واللدود؛ وقال عطاء وداود : لا يحرم . وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف ، أو وصوله على الجهة المعتادة ؟ فن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذى ينطلق عليه اسم الرضاع قال : لا يحرم الوجور ولا اللدود؛ ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال : يحرم .

<sup>(</sup>١) قوله الفطام: هكذا بالنسح ، ولعله عدم الفطام لأنه لم يشترط أحد الفطام في التحريم ، بل مالك اشتر ط عدم الفطام تأمل اه مصححه .

(المسئلة الخامسة) وأما هل من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق ان يكون غير مخالط لغيره ، فإنهم اختلفوا في ذلك أيضا ، فقال ابن القاسم : إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن المهاجشون من أصحاب مالك: تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أوكان مختلطا لم تذهب عينه وسبب اختلافهم هل يبقي للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ، أم لايبقى به حكمها كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر . والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالمهاء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر ؟ . في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالمهاء هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر فإنه يشبه أن يكون هذا هو سبب اختلافهم في السعوط باللبن والحقنة به. ويشبه أن يكون هذا هو سبب اختلافهم في السعوط باللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل ؟ .

(المسئلة السابعة) وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن: أعنى زوج المرأة أبا للمرضع حتى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها لبن الفحل ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثورى : لبن الفحل يحرم ؛ وقالت طائفة : لايحرم لبن الفحل، وبالأول قال على وابن عباس ، وبالةول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور : أعنى آية الرضاع ، وحديث عائشة هو « قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن على بعد أن أزل الحجاب فأبيت أن آذن له ، وسألت رسول الله عليه وسلم نقال : إنّه عملك فأ ذ في له ، فقال : إنّه عملك فا فذ في له ، فقال : إنّه مملك فلا أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، فقال : إنّه من عملك في المناب ، وهو قوله تعالى ـ وأمهاتكم ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب ، وهو قوله تعالى ـ وأمهاتكم ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب ، وهو قوله تعالى ـ وأمهاتكم عليه الله قي أرضعتنكم من الرضاعة ـ وعلى قوله صلى الله عليه وسلم « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاع ما يحرم عرم ، ومن رأى أن آية الرضاع وقوله « يحرم من الرضاع ما يحرم ، ومن رأى أن آية الرضاع وقوله « يحرم من الرضاع ما يحرم عرب ومن رأى أن آية الرضاع وقوله « يحرم من الرضاع ما يحرم عرب ومن رأى أن آية الرضاع وقوله « يحرم من الرضاع ما يحرم عرب ومن رأى أن آية الرضاع وقوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم عرب ومن رأى أن آية الرضاع وقوله « يحرم من الرضاع ما يحرم

من الولادة » إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال : ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخا لهذه الأصول ، لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة ، مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل ، وهي الراوية للحديث، ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة وبحاصة التي تكون في عين ، ولذلك قال عمر رضى الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس: لانترك كتاب الله لحديث امرأة .

( المسئلة الثامنة ) وأما الشهادة على الرضاع فإن قوما قالوا : لاتقبل فيه إلا شهادة امرأتين ، وقوما قالوا:لاتقبل فيه إلا شهادة أربع،وبه قال الشافعي وعطاء ﴾ وقوم قالوا : تقبل فيه شهادة امرأة واحدة ؛ والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط فى ذلك فشوّ قولهما بذلك قبل الشهادة . وهو مذهب مالك وابن القاسم ؛ ومنهم من لم يشترطه ، وهو قول مطرّف وابن الماجشون . والذين أجازوا أيضاً شهادة امرأة واحدة مهم من لم يشترط فشوّ قولهـا قبل الشهادة ، وهو مذهب أبي حنيفة ؛ ومنهم من أشترط ذلك ، وهي رواية عن مالك ، وقد روىعنه أنه لاتجوز فيه شهادة أقل من اثنتين . والسبب فى اختلافهم ، أما بين الأربع والاثنتين فاختلافهم فى شهادة النساء هل عديل كل رجل هو امرأتان فبها ليس يمكن فيه شهادة الرجل أو يكني فىذلك امرأتان، وستأتى هذه المسئلة في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . وأما اختلافهم ﴿ في قبول شهادة المرأة الواحدة فمخالفة الأثر الوا د في ذلك للأصل المجمع عليه، أعنى أنه لايقبل من الرجال أقل من اثنين ، وأن حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال ، وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية للرجال ، والإجماع منعقد على أنه لايقضى بشهادة واحدة ، والأمر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال « يارسول الله إنى تزوجت امرأة ً فأتت امرأة" فقالت : قد أرضعتكما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَيَيْفَ وَقَلَدُ قِيلَ ؟ دَعُها عَنَنْكَ ﴾ وحمل بعضهم هذا الحديث على النداب جمعاً بينه وبين الأصول وهو أشبه ، وهي رواية عن مالك .

﴿ المسئلة التاسعة ﴾ وأما صفة المرضعة فإنهم اتفقوا على أنه يحرّم لبن كل امرأة

بالغ وغير بالغ ، واليائسة من المحيض كان لها زوج أو لم يكن ، حاملا كانت أو غير حامل ؛ وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل ، وهذا غير موجود فضلا عن أن يكون له حكم شرعى ، وإن وجد فليس لبنا إلا باشتراك الإسم واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة . وسبب الحلاف هل يتناولها العموم أو لايتناولها ، ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم ، ويكاد أن تكون مسئلة غير واقعة فلا يكون لها وجود إلا في القول .

## الفصل الرابع في مانع الزنا

واختلفوا فى زواج الزانية . فأجاز هذا الجمهور ، ومنعها قوم . وسبب اختلافهم اختلافهم فى مفهوم قوله تعالى ـ والزّانيية لايتنكيك الا قرار أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ـ هل خرّج مخرج الدّم أو مخرج التحريم ؟ وهل الإشارة فى قوله ـ وحرّم ذلك على المؤمنين ـ إلى الزنا أو إلى النكاح ؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء فى الحديث « أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم فى زوجته إنها لاترد يد لامس ، فقال له : النبى عليه الصلاة والسلام : طلقتها ، فقال له : إنى أحبها . فقال له : فأمسكتها ، وقال قوم أيضا : إن الزنا يفسنج النكاح بناء على هذا الأصل . وبه قال الحسن . وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها فى كتاب اللعان .

## الفصل الحامس في مانع العدد

واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معا ، وذلك للأحرار من الرجال . واختلفوا في موضعين : في العبيد، وفيا فوق الأربع . أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه : يجوز أن ينكح أربعا ، وبه قال أهل الظاهر . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز أه الجمع إلا بين اثنتين فقط . وسبب اختلافهم هل العبودية لها تأثير في إسقاط نصف الحد هل العبودية لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا ، وكذلك في المطلاق عند من رأى ذلك . وذلك أن

المسلمين اتفقوا على تنصيف حده فى الزنا: أعنى أن حده نصف حد الحر ، واختلفوا فى غير ذلك . وأما ما فوق الأربع فإن الجمهور على أنه لاتجوز الخامسة لقو اله تعالى ـ فانكحوا ما طاب لكثم من النساء مشتى وتشلات ورباع \_ ولما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الخيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة «أمسيك أربعاً وفارق سائر هُن » وقالت فرقة : يجوز تسع ، ويشبه أن يكون من أجاز انتسع ذهب مذهب الجمع فى الآية المذكورة ، أعنى جمع الأعداد فى قواله تعالى ـ مثنى وثلاث ورباع ـ .

الفضل السادس في مانع الجمع

واتفقوا على أنه لايجمع بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى ـ وأن تجسمعُوا رَبْينَ الأُسْخَتَــُينِ \_ واختلفوا في الجمع بينهما بملك البيين ، والفقهاء على منعه ، وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك . وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى \_ وأن تجمعوا بين الأختين \_ لعموم الاستثناء في آخر الآية ، وهو قوله تعالى \_ إلا ما ملككيت أ يمانكُ مُم و وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يهود لأقرب مذكور ، ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية من التحريم إلا ما وقع الإجماع على أنه لاتأثير له فيه ، فيخرج من عموم قوله تعالى ـ وأن تجمعوا بين الآختين ـ ملك اليمين ، ويحتمل أن لايعود إلا إلى أقرب مذكور ، فيبقى قوله ـ وأن تجمعوا بين الأختين ـ علىعمومه ، ولا سيما إن عللناذلك بعلة الأخوة أو بسبب موجود فيهما . واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين إذا كانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك يمين ، فمنعه مالك وأبوحنيفة وأجازه الشافعي ، وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها اثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وتواتره عنه عليه الصلاة والسلام من أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا يُجمِّعُ ـ بَدْينَ المَرَأَةِ وَعَسَّمًا ولا بَيْنَ المَرَأَةَ وَخَالَيِّهَا » واتفقوا على أن العمة ههنا هي كل أَنْي هيَّ أخت لذكر له علَّيك ولاَّدة إما بنفسه وإما بواسطة ذكر آخر ، وأنَّ الْحَالَة : هي كل أنثي هي أخت لكل أنثي لهلاعليك ولادة إما بنفسها وإما بتوسط أنثى غيرها وهن الحرات من قبل الأم ؛ واختلفوا هل هذا من باب

الخاص أريد به الخاص، أم هو من باب الخاص أريد به العام ؟ والذين نالوا هو من باب الحاص أريد به العام اختلفوا أيّ عام هو المقصود به ؟ فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار: هو خاص أريد به الخصوص فقط ، وأن التحريم لايتعدى إلى غير من نص عليه ؛ وقال قوم : هو خاص والمراد به العموم ، وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير عرمة ، فلا يجوز الجمع عند «ؤلاء بين ابنني عم أو عمة ، ولا بين ابنتي خال أوخالة ، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمها ، أو بيها وبين بنت خالبها ؛ وقال قوم: إنما بحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة ، أعنى لوكان أحدهما ذكرا والآخر أنَّى لم يجز لهما أن يتناكحا؛ ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعا، أعنى إذا جعل كل واحد منهما ذكرا والآخر أنثى فلم يجز لهما أن يتناكحا، فهؤلاء لايحل الجمع بينهما. وأما إن جعل فى أحد الطرفين ذكر يحرم النزويج ولم يحرم من الطرف الآخر فإن الجمع يجوز كالحال في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها، فإنه إن وضعنا البنت ذكرا لم يحل نكاح المرأة منه لأنها زوج أبيه، وإن جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج لأنها تكون ابنة لأجنبي، وهذا القانون هو الذى اختاره أصحاب مالك ، وأولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها .

الفصل السابع في موانع الرق

واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة ، وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . واختلفوا في نكاح الحر الأمة ، فقال قوم : يجوز بإطلاق ، وهو المشهور من مذهب ابن القاسم ؛ وقال قوم : لايجوز إلا بشرطين : عدم الطول ، وخوف العنت ، وهو المشهور من مذهب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. والسبب في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى وَمَن مَن يُحكُم طَولاً أن يَنكيح \_ الآية، لعموم قوله \_ وأنكيحوا الأيامي من كم والصالحين \_ الآية، وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى \_ ومن لم يستطع ، كم طولا \_ الآية ، يقتضى أنه دليل الحطاب في قوله تعالى \_ ومن لم يستطع ، كم طولا \_ الآية ، يقتضى أنه دليل الحطاب في قوله تعالى \_ ومن لم يستطع ، كم طولا \_ الآية ، يقتضى أنه

لايحل نكاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما عدم الطول إلى الحرّة ، والثانى خوف العنت \_ وقوله تعالى ـ وأنكحوا الأيامي منكم \_ يقتضي بعمومه إنكاحهن من حرُّ أو عبد ، وَاحدا كان الحر أو غير واحدُ ، خائفًا للعنت أو غير خائفُ ، لكن دليل الخطاب أقوى ههنا \_ والله أعلم \_ من العموم ، لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة إ في نكاح الإماء ، وإنما المقصود به الأمر بإنكاحهن ُوألا يجبرن على النكاح ، وهو أيضًا محمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولده . واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين ، أعنى الذين لم يجيزوا النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليهما : أحدهما إذا كانت تحته حرة هل هي طول أو ليست بطول ؟ فقال أبو حنيفة : هي طول ؛ وقال غيره : ليست بطول ؛ وعن مالك في ذلك القولان . والمسئلة الثانية هل يجوز لمن وجد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من أمه واحدة ثلاث أو أربع أو ثنتان ؟ فمن قال إذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت لأنه غير عزب قال : إذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة ؛ ومن قال خوفِ العنت إنما يعتبر بإطلاق سواء كان عزبا أو متأهلا ، لأنه قد لاتكون الزوجة الأولى مانعة من العنت ، وهو لايقدر على حرة تمنعه من العنت فله أن يُنكح أمة ، لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها ، وبخاصة إذا خشى العنت من الأمة الَّتي يريد نكاحها ، وهذا بعينه هوالسبب في اختلافهم هل ينكح أمة ثانية على الأمة الأولى أو لاينكحها ؟ وذلك أن من اعتبر خوف العنت مع كونه عزبا إذ كان الخوف على العزب أكثر قال : لا ينكح أكثر من أمة واحدة ، ومن اعتبره مطلقا قال : ينكح أكثر من أمة واحدة ، وكذلك يقول إنه ينكح على الحرة ، واعتباره ،طلقاً فيه نظر ؛ وإذا قلنا إن له أن يتزوج على الحرة أمة فتزوجها بغير إذنها فهل لها الخيار فىالبقاء معه أو فى فسخ النكاح ؟ اختلف في ذلك قول مالك ، واختلفوا إذا وجد طولا بحرة هل يفارق الأمة أم لا ؟ ولم يختلفوا أنه إذا ارتفع عنه خوف العنت أنه لايفارقها ، أعنى أصحاب مالك ؛ واتفقوا من هذا الباب على أنه لايجوز أن تنكح المرأة من ملكته وإنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح . الفصل الثامن في مانع الكفر

واتفقوا على أنه لايجوز للمسلم أن ينكح الوثنية لقوله تعالى ـ ولا تمسيكوا بِعِيهِمِ الكَنَوَّافِيرِ ـ واختلفوا في نكاحها بالملك ، واتفقوا على أنه يجوزَ أن ينكح الكتابية الحرة ، إلا ما روى فى ذلك عن ابن عمر . واختلفوا فى إحلال الكتآبية الأمة بالنكاح ؛ واتفقوا على إحلالها بملك اليمين . والسبب في اختلافهم فى نكاح الوثنيات بملك اليمين معارضة عموم توله تعالى \_ ولا تمسكوا بعصم الكوافر \_ وعموم قوله تعالى \_ ولا تبنكيحُوا المُشْرِكاتِ حَبَّى يُـؤُمينَ \_ لعموم قوله \_ والتحصنات من النَّساء إلا ما مَلَكَكَت أَ يمانُكُم -وهن المسبيات، وظاهر هذا يقتضي العموم، سواء كانت مشركة أو كتابية، والجمهور على منعها ، وبالجواز قال طاوس ومجــاهـد ، ومن الحبجــة لهم ما روى من نكاح المسبيات في غزوة أوطاس إذ استأذنوه في العزل فأذنُّ لهم ؛ وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد ، لأن الأصل بناء الحصوص على العموم : أعنى أن قوله تعالى ــ والمُحاصَّناتُ مينَ الذينُّ أُوتُـوا الكتابَ ـ هوخصوص ، وقوله ـ ولا تنكمحوا المشركات حتى يؤمن ـ هو عموم ، فاستثنى الحمهور الحصوص من العموم ؛ ومن ذهب إلى تحريم ذلك جعل العام ناسخًا للخاص ، وهتو مذهب بعض الفقهاء ؛ وإنما اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك القيالس ، وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة تزويجها ، وباق العموم إذا استثنى منه الحرة يعارض ذلك ، لأنه يوجب تجريمها على ةول من يرى أن العموم إذا خصص بتى الباق على عمومه ؛ فمن خصص العموم الباقي بالقياس ، أو لم ير الباقي من العموم المخصوص, عموما قال : يجوز نِكاح الأمة الكتابية ؛ ومن رجع باقى العموم بعدم التخصيص على القياس قال : لايج زنكاح الأمة الكتابية ؛ وهنا أيضًا سبب آخر لاختلافهم ، وهو معارضة دايل الحطاب للقياس ، وذلك أن قوله تعالى ـ مين فتتياتيكُم ُ المُؤْميناتِ ـ يوجب أن لايجوزنكاح الأمة الغير مؤمنة بدايل ألخطاب وقياسها على الحَرة يوجب ذلك ، والقياس ١ من

<sup>(</sup>١) قوله والقياس ، إلى قوله : وإنما اتفقوا هو زائد ببعض النسخ الخطية والمصرية وفيه خفاء ، فليتأمل في معناه اه مصححه .

كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج ، ويجوز فيه النكاح بملك البمين أصله المسلمات ؛ والطائفة الثانية أنه ثم لم يجز نكاح الأمة المسلمة بالنزويج إلا بشرط فأحرى أن لايجوز نكاح الأمة الكتابية بالنزويج، وإنما اتفقوا على إحلالها بملك اليمين لعموم قوله تعالى \_ إلا ما مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ ۚ \_ ولإجاعهم على أن السبي يحل المسبية الغير متزوجة . وإنما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها ، وإن هدم فتى يهدم ؟ فقال قوم : إن سبيا معا أعنى ازوج والزوجة لم يفسخ نكاحهما ، وإن سبى أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح ، وبه قال أبوحنيفة ؛ وقال قوم : بل السبي يهدم سُبيا معا أو سبى أحدهما قبل الآخر وبه قال الشافعي ؛ وعن مالك قولان : أحدهما أن السبي لا يهدم النكاح أصلا. والثاني أنه يهدم بإطلاق مثل قول الشافعي . والسبب في اختلافهم هل يهدم أولايهدم هو تردد المسترقين الذين أمنوا من القتل بين نساء اللميين أهل العهد وبين الكافرة التي لازوج لها أو المستأجرة من كافر . وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يسبيا معا وبين أن يسبى أحدهما فلأن المؤثر عنده في الإحلال هو اختلاف الدار بهما لاالرق ، والمؤثر في الإحلال عند غيره هو الرق ، وإنما النظر هل هو الرق مع الزوجية أو مع عدم الزوجية ؟ والأشبه أن لايكون للزوجية ههنا حرمة لأن محل الرق وهو الكفر سبب الإحلال . وأما تشبيهها باللمية فبعيد لأن الذي إنما أعطى الجزية بشرط أن يُـقَّرُّ على دينه فضلا عن نكاحه .

الفصل التاسع في مانع الإحرام

واختلفوا فى نكاح المحرم فقل مالك والشافهى والليث والأوزاعى وأحمد لاينكح المحرم ولا ينكح، فإن فعل فالنكاح باطل، وهو قول عمر بن الحطاب وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة: لابأس بذلك. وسبب اختلافهم تعارض النقل فى هذا الباب، فهما حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم » وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل الصنحيح وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال » قال أبو عمر: رويت عما من طرق شيى ، من طريق أبى رافع ، ومن طريق سلمان بن يسار وهو مولاها ، وعن

يزيد بن الأصم . وروى مالك أيضا من حديث عبّان بن عفان مع هذا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لايتنكيح المُحرم ولا يُسْكيح ولا يخطبُ ، فن رجح هذه الأحاديث على حديث ابن عباس قال : لاينكح الحرم ولا ينكح ، ومن رجح حديث ابن عباس أو جمع بينه وبين حديث عبّان بن عفان بأن حمل النهى الوارد فى ذلك على الكراهية قال : ينكح وينكح ، وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول والوجه الجمع أو تغليب القول .

#### الفييل العاشر في مانع المرض

واختلفوا في نكاح المريض ، فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ؛ وقال مالك في المشهور عنه : إنه لايجوز ، ويتخرج ذلك من قوله إنه يفرق بينهما وإن صح ، ويتخرج من قوله أيضا إنه لا يفرق بينهما أن التفريق مستحب غير واجب . وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين الهبة ، وذلك أنه لاتجوز هبة المريض إلا من الثلث وبجوز بيعه ولاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أولايتهم ؟ وقياس النكاح على الهبة غير صحيح ، لأنهم اتفقـوا على أن الهبة تجوز إذا حملها الثلث ، ولم يعتبروا بالنكاح همنا بالثلث ، وردّ جيواز النكاخ بإدخال وارث قياس مصلحى لأيجوز عند أكثر الفقهاء ، وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة ، حتى إن قسوما رأوا أن القول بهمذا القول شرع زائد وإعمال هذا القياس يوهن ما فى الشرع من التوقيف ، وأنه لاتجوز الزيادة فيه كما لايجوز النقصان والتوقف أيُّضا عن اعتبار المصالح نطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السن التي في ذلك الجنس إلى الظلم ، فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لايتهمون بالحكم بها ، وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم ؛ ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الجال ، فإن دلب الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا لايمنع النكاح وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك كما في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم إذ لايمكن أن بحد فى ذلك حد مؤقت صناعى، وهذا كثيرا ما يعرض فى صناعة الطب وغيرها من الصنائع المحتلفة .

#### الفصل الحادى عشر في مانع العدة

واتفقوا على أن النكاح لايجوز فى العدة كانت عدة حيض أو عدة حمل أو عِدة أشهر . واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها ، فقال مالك والأوزاعي والليث : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي والثورى : يفرق بينهما ، وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية . وسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة ؟ وذلك أن مالكا روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار أن عمز ابن الحطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشدا الثقني لما تزوجها فى العدة من زوج ثان وقال : أيما امرأة نكحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى. تزوجها لم يلخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم كان الآخر خاطبا من الحطاب ؛ وإن كان دخل بها فرق بيهما ، ثم اعتدت بقية علمها من الأول ، ثم اعتلت من الآخر ، ثم لايجتمعان أبدا . قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها . وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله ، وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن . وروى عن على وابن مسعود مخالفة عمر فى هذا . والأصل أنها لاتحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة . وفى بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحريمها ، وكون المهر فى بيت المـال ، فلما بلغ ذلك عليا أنكره فرجع عن ذلك عمر ، وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه ، رواه الثورى عن أشعث عن الشعبي عن مسروق . وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف . وأجمعوا على أنه لاتوطأ حامل مسبية حتى تضع ، اتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . واختلفوا إن وطيء هل يعتق عليه الولد أو لايعتق ، والجُمُهور على أنه لأيعتق . وسبب اختلافهم هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر ؟ فإن قلنا أنه مؤثر كان له ابنا بجهة مـًّا ، وإن قلنا أنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك . وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال «كَيَنْفَ يَسَنْتَعَبْيدُهُ وَقَدْ غَذَّاهُ فَى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ ». وأما النظر في مانع التطليق ثلاثا ، فسيأتى في كتاب الطلاق .

#### الفصل الثانى عشرفى مانع الزوجية

وأما مانع الزوجية فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين . وَاختَلْفُوا فِي المسبيَّةُ على ما تقدم ؛ رَاختَلْفُوا أَيْضًا فِي الْأَمَةُ إِذَا بَيْعَت هل يكون بيعها طلاقا ؟ فالجمهُور على أنه ليس بطلاق ؛ وقال قوم : هو طلاق . وهو مروی عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبی بن کعب . وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تغالى \_ إلا ماملكت أيمانكم \_ وذلك أن قوله تعالى \_ إلا ما ملكت أيمانكم \_ يقتضى المسبيات وغيرهُن ، وتخيير بريرة يوجب أن لايكون بيعها طلاقاً ، لأنه لوكان بيغها طلاقا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتق ، ولكان نفس شهراء عائشة لها طلاقا من زوجها ؛ والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الحدرى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهن أزواج ، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن ، فأنزل الله عزوجل ـ والمُحْصَناتُ مُن َ النِّساءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتَ أُعْمَانُكُمُ ۚ ـ وهذه المسئلة هي أليق بكتاب الطلاق. فهذه هي جملة الأشياء المصححة للأنكحة في الإسلام ، وهي كما قِلنا راجعة إلى ثلاثة أجناس : صفة العاقد والمعقود عليها ، وصفة العقد ، وصفة الشروط فى العقد . وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام ، فإنهم اتفقوا على ان الإسلام إذا كان منهما معا : أعنى من الزوج والزوجة ، وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك ؛ واختلفوا في موضعين : أحدهما إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع أو على من لايجوز الحمع بينهما في الإسلام . والمُؤضع الثاني إذا أسلم أحدهما قبل الآخر .

( فأما المسئلة الأولى ) وهي إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أُو أسلم وعنده أختان، فإن مالكا قال : يُغتار منهن أربعا ومن الأختين واحدة أيتهما شاء ، وبه قال الشافعي وأحمد وداود ؛ وقال أبوحنيفة والثوري وابن أبي ليلي : يختار الأوائل منهن فىالعقد ، فإن تزوجهن فى عقد واحد فرق بينه وبينهن ؛ وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك: إذا أسلم وعنده أختان خارقهما جميعناً ثم استأنف نكاح أيتهما شاء ، ولم يقل بللك أحد من أصحاب مالك غيره . وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر ، وذلك أنه ورد في ذلك أثران: أحدهما مرسل مالك ﴿ أَنْ غَيلانَ بنِ سلامة الثقني أَسْلَم وعنده عشر نسوة أسلمن معه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعتار منهن أربعا ، والحديث الثانى حديث قيس بن الحارث أنه أسلم على الأختين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « اخستر أيسَّتهُما شيئت » . وأما القياس المخالف لهذا الأثر فتشبيه المقت على الأواخر قبل الإسلام يالعقد عليهن بعد الإسلام : أعنى أنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك قبل الإسلام وفيه ضعف . وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر ، وهي المسئلة الثانية م أسلم الآخر ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : إنه إذا أسلمت المرأة قبله خإنه إن أسلم في عدتها كان أحق بها وإن أسلمهو وهي كتابية فنكاحها ثابت للما ورد في ذلك من حديث صفوان بن أمية، وذلك و أن زوجه عاتكة ابنة الوايد بن المغيرة أسلمت قبله ، ثم أسلم هو فأقره رسول الله صلي الله عليه وسلم على نكاحه » قالوا: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام أمرأته نحو من شهر . قال اين شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هج تها بينها وبين زوجها إلا أن يقدُّم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها . وأما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرآة فإنهم اختلفوا في ذلك ، ققال مالك : إذا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت ؛ وقال الشافعي : سواء أسلم الرجل قبل المرَّاة أو المرأة قبل الرجل إذا وقع إسلام المتأخر في العدة ثبت النكاح. وسبب اختلافهم معارضة العموم للأثر وآلقياس ، وذلك أن عموم قوله تعالى ــ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ـ يقتضى المفارقة على الفور . وأما الأثر المعارض ع - بداية الحِبد - ثان

لمقتضى هذا العموم فما روى من أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته ، وكان إسلامه بمر الظهران ، ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة ، فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال ، ثم أسلمت يعده بأيام فاستقرا على نكاحهما . وأما القياس المعارض للأثر فلأنه يظهر أنه لافرق بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلها ، فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قبل فقد يجب أن تعتبر في إسلامه أيضا قبل .

## الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح

وموجبات الخيار .أربعة : العيوب ، والإعسار بالصداق أو بالنفقة والكسوة . والثالث : الفقد : أعنى فقد الزوج ، والرابع : العثق للأمة المزوجة فيعقد في هذا الباب أربعة فصول :

#### الفعمل الأول في خيار العيوب

اختلف العلماء في موجب الحيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين ، وذلك في موضعين : أحدهما هل يرد بالعبوب أو لايرد ؟ . والموضع الثانى إذا قلنا إنه يرد فن أيها يرد، وما حكم ذلك ؟ . فأما الموضع الأول فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالموا : العيوب توجب الحيار في الرد أو الإمساك : وقال أهل الظاهر : لا توجب خيار الرد والإمساك ، وهو قول عمر ين عبد العزيز : وسبب اختلاقهم شيئان : أحدهما هل قول الصاحب حجة ، والآخر قياس النكاح في ذلك على البيع ؟ فأما قول الصاحب حجة ، والآخر قياس النكاح في ذلك على البيع ؟ فأما قول الصاحب الوارد في ذلك فهو ما روى عن عمر بن الحطاب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص وفي بعض الروايات : أو قرن فلها صداقها كاهلا وذلك غرم لزوجها على وليها . وأما القياس على البيع فإن القائلين بموجب الحيار للعيب في النكاح قالوا ؛ وليها . وأما القياس على البيع ؛ وقال المخالفون لهم : ليس شيها بالبيع لاجماع المسلمين على أنه لايرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع . وأما الموضع الثانى في الرد بالعيوب فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها وفي أيها لايرد وفي حكم الود ، فاتفق مالك والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب ؛ الحنون في الود ، فاتفق مالك والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب ؛ الحنون في الود ، فاتفق مالك والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب ؛ الحنون

والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء ، إما قرن أو رتق في المرأة أو عنة في الرجل أو خصاء . واختلف أصحاب مالك في أربع : في السواد والقرع وبخر الفرج وبخر الفم ، فقيل ترد بها ، وقيل لاترد ؛ وقال أبو حنيفة وأجمابه واَلَّثُورِي : لاترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط : القرن والرتق . فأما أحكام الرد فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول طلق ولا شيء عليه . واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس؛فقال مالك : إن كان وليها الذي زوجها ممن يظن به لقربه منها أنه عالم بالعيب مثل الأب والأخ فهو غار يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على المزأة بشيء وإن كان بعيدا رجع الزوج على المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار فقط. وقال الشافعي : إن دخل لزمه الصداق كله بالمسيس ولا رجوع له عليها ولا على ولى . وسبب اختلافهم تردد تشبيه النكاح بالبيع أو بالنكاح الفاسد. الذي وقع فيه المسيس ، أعنى اتفاقهم على وجوب المهر في الأنكحة الفاسدة بنفس المسيس ، لقوله عليه الصلاة والسلام « أعْيمَا امْرأة نَكَحَتْ بِغَــُـيْرِ إذْنُ سَيِّدُهِا فَنَيْكَاحُهُا باطيلٌ وَلَمَا اللَّهُ رُ بِمَا اسْتَحَلُّ مِيْهَا ، فَكَانَ موضع الحلاف تردد هذا الفسخ بين حكم الرد بالعيب في البيوع ، وبين حكم الأُنكُحة المفسوخة : أعنى بعد الدخول ؛ واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنين أنه لايفسخ حتى يؤجل سنة يخلي بينه وبينها بغير عائق . واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب الأربعة . فقيل لأن ذلك شرع غير معلل ؛ وقيل لأن ذلك مما يخني ، ومحمل سائر العيوب على أنها مما لآتنبي ؛ وقيل لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء ، وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع ، وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما خنى على الزوج .

## الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة

واختلفوا في الإعسار بالصداق ، فكان الشافعي يقول : تخير إذا لم يتنخل بها ، وبه قال مالك . واختلف أصحابه في قلر التلوم له ؛ فقيل ليس له في ذلك حد ؛ وقيل سنة ؛ وقيل سنتين ؛ وقال أبوحنيفة : هي غريم من الغرماء لايفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة ، ولها أن تمتع نفسها حتى يعطيها المهر . وسبب

اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء تشبيها بالإيلاء والعنة . وأما الإعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة : يفرق بينهما ، وهو مروى عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب ؛ وقال أبو حنيفة والثورى : لايفرق بينهما ، وبه قال أهل الظاهر . وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة ، لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر إنه إجماع ، وربما قالوا النفقة في مقابلة الاستمتاع ، بدليل أن الناشر لانفقة لها عند الجمهور ، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الحيار . وأما من لايرى القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنحل إلا بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الحال القياس .

#### الفصل الثالث في خيار الفقد

واختلفوا فى المفقو د الذى تجهل حياته أو موته فى أرض الإسلام ، فقال مالك يضرب لامرأته أجل أربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم ، فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضرب لها الحاكم الأجل ، فإذا انتهى اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وحلت ، قال : وأما ماله فلا يورث حتى يأتى عليه من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالبا ، فقيل سبعون ، وقيل ثمانون ، وقيل تسعون ، وقيل مائة فيمن غاب وهو دون هذه الأسنان ، وروى هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وهو مروى أيضا عن عمان وبه قال الليث ، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثورى : لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته ، وقولهم مروى عن على وابن مسعود . والسبب فى اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس ، وذلك أن استصحاب الحال يوجب أن معارضة استصحاب الحال للقياس ، وذلك أن استصحاب الحال يوجب أن لاتنحل عصمة إلا بموت أو طلاق حتى يدل الدليل على غير ذلك . وأما لقياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعنة ، فيكون لها الخيار كما يكون في هذين . والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة مفقود في أرض الموسلام وقع الحلاف فيه ، ومفقود في أرض الحرب ،

ومفقود فى حروب الإسلام ، أعنى فيا بينهم ومفقود فى حروب الكفار . والخلاف عن مالك وعن أصحابه فى الثلاثة الأصناف من المفقودين كثير ؛ فأما المفقود فى بلاد الحرب فحكمه عندهم حكم الأسير لاتنزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يصبح موته ، ما خلا أشهب، فإنه حكم له بحكم المفقود فى أرض المسلمين . وأما المفقود فى حروب المسلمين فقال : إن حكمه حكم المقتول دون تلوم ، وقيل يتلوم له بحسب بعد الموضع الذى كانت فيه المعركة وقربه وأقصى الأجل فى ذلك سنة . وأما المفقود فى حروب الكفار ففيه فى المنهب أربعة أقوال : قيل حكمه حكم الأسير ؛ وقيل حكمه حكم المقتول بعد تلوم سنة ، إلا أن يكون بموضع لايخنى أمره فيحكم له بحكم المفقود فى حروب المسلمين وفتهم ؛ والقول الثالث أن حكمه حكم المفقود فى بلاد المسلمين والرابع حكم حكم المفتول فى زوجته ، وحكم المفقود فى أرض المسلمين في ماله والرابع حكمه حكم المفتول فى زوجته ، وحكم المفقود فى أرض المسلمين في ماله أعنى يعمر وحينتلد يورث ، وهذه الأقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح فى الشرع ، وهو الذى يعرف بالقياس المرسل ، وبين العلماء فيه اختلاف : أعنى بين القبائين بالقياس .

# الفصل الرابع فى خيار العتق

واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار ؛ واختلفوا إذا عتقت تحت الحرهل لها خيار أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة والأوزاعي وأحمد والليث لاخيار لها ؛ وقال أبوحنيفة والثورى لها الخيار حرّا كان أو عبدا . وسبب اختلافهم تعارض النقل في حديث بريرة ، واحمال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر اللي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة ، أوالجبر على تزويجها من عبد ؛ فن قال : العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال : تغير تحت الحبد فقط . وأما اختلاف النقل فإنه روى عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود . وروى عن عائشة أن زوجها كان حرا ، وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث ؛ واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار ما لم يمسها ؛ وقال الخيار فيه ، فقال ما الم يمسها ؛ وقال الخيار فيه ، فقال ما الم يمسها ؛ وقال

أبو حنيفة : خيارها على المجلس ؛ وقال الأوزاعي : إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها .

#### الباب الرابع في حقوق الزوجية

واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى \_ وَعَلَى النَّوْلُودِ لِلهُ رِزْقُهُمُنَّ وَكَيْسُوِّ بَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ \_ الآية . ولما ثبت من قوله عليه الصّلاة وَالسلام ﴿ وَ لَهُنَّ عَلَمَهُ كُمُ ۚ رِزْقُتُهُنَّ وَكَيْسُو ۖ مِنْ بالمَعْرُوفِ ، ولقوله لهند ، خُدْيِي ما بَكُنْفِيكِ وَوَلَكَ كَ بِالْمَعْرُوفِ ، . فأما النفقة ُ فاتفقوا على وجوبها ، وَاختلفوا في أربعة مواضع في وقت وجوبها ، ومقدارها ، ولمن تجب ؟، وعلى من تجب ؟. فأما وقت وجوبها فإن مالكا قال: لاتجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي : يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغا ، وأما إذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة فللشافعي قولان : أحدهما مثل قول مالك ، والقول الثانى أن لها النفقة بإطلاق . وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض . وأما مقدار النفقة فذَهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة ، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال ، وبه قال أبو حنيفة ؛ وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة ، فعلى الموسر مدان ، وعلى الأوسط مد ونصف ، وعلى المعسر مد . وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة أو على الكسوة ، وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة وأن الإطعام محدود . واختلفوا من هذا الباب في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة ؟ وإن وجبت فكم يجب ؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لحادم الزوجة إذا كانت ممن لاتخدم نفسها ؛ وقيل بل على الزوجة خدمة البيت ؛ واختلف الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته ؟ فقالت طائفة : ينفقُ على خادم واحدة ، وقيل على خادمين إذا كانت المرأة بمن لايخدمها إلا خادمان وبه قال مالك وأبوثور . ولست أعرف دليلا شرعيا لإيجاب النفقة على الخاجم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان ، فإنهم اتفقوا على أن الإسكان على الزوج للنص الوارد فيه وجويه المطلقة الرجعية . وأما لمن تجب النفقة فإنهم اتفقوا على أمها تجب للحَرة الغير ناشز . واختلفوا في الناشز والأمة . فأما الناشر فالجمهور على أنها لاتجب لها نفقة ، وشد قوم فقالوا تجب لها النفقة . وسبب الحلاف معارضة العموم للمفهوم ، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام و ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ۽ يقتضي أن الناشز ، وغير الناشز في ذلك سواء ،' والمفهوم من أن التفقة لهي في مقابلة الاستمتاع. يوجب أن لانفقة للناشز . وَأَمَا الأَمَّةُ فَاخْتُلُفُ فِيهَا أَصِحَابِ مَالُكُ اخْتَلَاهَا كِثْيُرا ، فَقَيْلُ لَمَّا النَّفْقَةُ كَالْحُرةُ ، وهو المشهور؛ وقيل لانفقة لها وقبل أيضا إن كانت تأتيه فلها النفقة ، وإن كان يأتيها قلا نفقة لها ؛ وقيل لها النفقة في الوقت الذي تأتيه ؛ وقيل إن كان الزُوج حوا لمعليه النفقة:، وإن كان عبدا فلا نفقة عليه . وسبب اختلافهم معارَضَة العموم للقياس ، وذلك أن العموم يقتضي لها وجوب النفقة ، والقياس يقتضي أنّ لانفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمها ، أو تكون النفقة بينهما لأن كل واحد منهما ينتفع بها ضربا من الانتفاع ، ولذلك قال قوم : عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه . وقال ابن حبيب : يحكم على مولى الأمة المزوجة أن تأتى زوجها في كل أربعة أيام , وأما على من تجب ، فاتفقوا لميضا أنها تجب على الزوج الحر الحاضر ؛ واختلفوا في العبد والغائب . غَلَمَا العبد فقال ابن المِنالُو ؛ أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن على العبد مُفقة زُوجِته ؛ وقال أبن المصعب من أصحاب مالك : لانفقة عليه . وأسبب الحلاف معارضة العموم لكون العبد محجورا حليه في ماله . وأما الغائب ﴿ فَالْجُمُّهُ وَرَجُوبُ النَّفَقَةُ عَلَيْهُ ﴾ وقال أبو حنيفة ؛ لاتجب إلا بإيجاب السلطان . وإنما اختلفوا فيمن القول قوله إذا اختلفوا في الإنفاق ، وسيأتي ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله . وكللك اتفقوا على أن من حقوق الروجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم ببن آزواجه ولقوله عليه الصلاة والسلام و إذًا كان للرَّجُلُ السَّرَأَتان كَتَالَ ۖ إلى إحماداهُما جام بَنُومُ القيهامنة وأحمَدُ طنيقيُّهُ مائيلٌ ﴾ ولما ثبت و أله عليه الصلام والسلام كان إذا أزاد المفر أفرع بينهن ۽ واختلفوا في مقام

الزوج عند البكر والثيب وهل يحتسب به أولا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى ؟ فقال مالك والشافعي وأصحابهما : يقيم عِند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثًا ، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج ؛ وقال أبوحنيفة : الإقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثبيا ، ويحتسب بالأقامة عندها ان كانت له زوجة أخرى . وسبب اختلافهم معارضة حديث أنس لحديث أم سلمة ، وحمديث أنس هو « أن النبي صلى الله عليمه وسلم كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عنـــدها ثلاثا ، وحديث أم سلمة هو ﴿ أَنَ النِّي صلى الله عليه وسلم تز وجها فأصبحت عنده فقال : لَيْسُ بِكُ عَلَى أَهْلُكُ هَوَانٌ إِنْ شَيْئُتِ سَبَعَنْتُ عِنْدَكِ وَسَبَعْتُ عَنْدَ هَنَّ وَإِنْ شَنْتَ ثَلَقْتُ عَنْدَكَ وَدُرَّتُ فَقَالَت : ثَلَّتْ ﴾ وَسَبَعْتُ عُنْدَكُ وَدُرَّتُ فَقَالَت : ثَلَّتْ ﴾ وحديث أم سلمة هو مدنى متفَّق عليه خرَّجه مالك والبخاري ومسلم ، وحديث أنس حديث بصرى خرجه أبو داو د ، فصار أهل المدينة إلىٰ ما خرجه أهل البصرة ، وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة . واختلف أصحاب مالك في هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أومستحب؟ فقال ابن القاسم : هو واجب ؛ وقال ابن عبد الحكم : يستحب . وسبب الحلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب. وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم فى ذلك ، وذلك أن قوما أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق ؛ وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة ، إلا أن يكون الطفل لايقبل إلا ثديها ، وهو مشهور قول مالك . وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع : أعنى إيجابه ، أو متضمنة أمره فقط ؟ فمن قال أمره قال : لا يُحب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب ؛ ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال : يجب عليها الإرضاع . وأما من فرق بين. الدنيثة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة . وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لايقبل ثلث غيرها فعليها الإرضاع وعلى الزوج أجرالرضاع ، هـذا إجماع لقوله سبحانه وتعالى \_ فإن أرْضَعْنَ لَسَكُنُم ۚ فَٱتُّوهُنَّ ۗ أَجُورَهُن - ( والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج وكان الولد صغيرا لقوله عليه الصلاة والسلام « مَن فَرَق بَيْن وَالِدة وَوَلَدها فَرَق الله بَيْنَة و بَيْن أَحبِنّيه يَوْم القيامية » ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بيها وبين ولدها فأخص بذلك الحرة . واختلفوا إذا بلغ الولد حد النمييز فقال قوم يخير ، ومهم الشافعي ، واحتجوا بأثر ورد في ذلك ، وبهي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث ؛ والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أنت أحق به ما لم تشكيحي » ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل . وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه ا

#### الباب الخامس

فى الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمنها

والأنكحة التى ورد الهي فيها مصرحا أربعة: نكاح الشغار، ونكاح المتعة، والحيطبة على خطبة أخيه، ونكاح المحلل. فأما نكاح الشغار فأيهم اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ولا صداق بيهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى، واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت الهي عنه؛ واختلفوا إذا وقع هل يصحح بمهر المثل أم لا؟ فقال مالك: لا يصحح ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده، وبه قال الشافعي الا أنه قال: إن سمى لإحداهما صداقا أو لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل، والمهر الذي سمياه فاسد؛ وقال أبوحنيفة: نكاح الشغار بصح بفرض صداق المثل، وبه قال الليث وأحمد وإسمق وأبوثور والطبرى. وسبب اختلافهم هل النهى المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل، فإن قلنا غير معلل لزم الفسخ على الإطلاق؛ وإن قلنا العلة علم الصداق صح بفرض صداق المثل الفسخ على الإطلاق؛ وإن قلنا العلة علم الصداق صح بفرض صداق المثل العقد على خرأو على خزير؛ وقد أجمعوا على أن النكائح المنعقد على الخمر مثل العقد على خرأو على خزير؛ وقد أجمعوا على أن النكائح المنعقد على الخمر

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لم يوجد فى النسخة الفاسية ولا المصرية ، وهو موجود بالنسخة الخطية تعلق أحمد بك تيمور اله مصححه .

والحنزير لايفسخ إذا فات باللخول ، ويكون فيه مهر المثل ؛ وكأن مالكا رضى الله عنه رأى أن الصداق وإن لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ههنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النهى به ، أو رأى أن النهى إنما يتعلق بنفس تعيين العقد ، والنهى يدل على فساد المنهى .

وأما نكاح المتعة . فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ، فني بعض الروايات أنه حرّمها يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وفي بعضها في غزوة تبوك ، وفي بعضها في حجة الوداع ، وفي بعضها في عمرة القضاء ، وفي بعضها في عام أوطاس ، وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يختج لذلك لقوله تعالى \_ فسا أستسمستعشم بيه مشهن قاته وهن أجورهن أبجورهن فريضة ولا جناح المستمستعشم بيه مشهن قاته وهن أجل مسمى ، وروى عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولولا نهى عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شتى . وهذا الذي روى عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار . وعن عطاء قال : « سمعت جابر بن عباس عبد الله يقول : « تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بك ونصفا من خلافة عمر » ثم نهى عنها عمر الناس .

وأما اختلافهم فى النكاح الذى تقع فيه الحيطبة على خيطبة غيره ، فقد تقدم أن فيه ثلاثة أقوال : قول بالفسخ ، وقول بعدم الفسخ ، وفرق بين أن ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمام أو لاترد وهو مذهب مالك .

وأما نكاح المحلل: أعنى الذى يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا ، فإن مالكا قال : هو نكاح مفسوخ ؛ وقال أبوحنيفة والشافعى : هو نكاح صحيح .وسبب اختلافهم اختلافهم فى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « لَعَنَ اللهُ المُحلَّلَ وَ الحديث فن فهم من اللعن التأثيم فقط قال : النكاح صحيح ؛ ومن فهم من التأثيم فساد العقل تشبيها بالنه الذى ينل على فساد المنهى عنه قال : النكاح

غاسد ، فهذه هي الأنكحة الفاسدة بالنهى . وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فإمها تفسد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح ، أو لتغيير حكم ا واجب بالشرح من أحكامه مما هو عن الله عز وجل ، وإما بزيادة تعود إلى إبطال شرط من شروط الصحة . وأما الزيادات التي تعرض من هذا المعني غانها لاتفسد النكاح باتفاق ، وإنما المختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة أو لالزومها مثل أن يشترط عليه أن لايتزوج عليها أو لايتسرى أو لاينقلها من بلدها ، فقال مالك : إن اشرط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتى أو طلاق ، فإن ذلك يلزمه إلا أن يطلق أو يعتى من أقسم عليه ، فلا يلزم الشرط الأول أيضا ، وكذلك قال الشافعي وأبوحنيفة . وقال الأوزاعي وابن شبرمة : لها شرطها وعليه الوفاء ؛ وقال ابن شهاب : كان من أدركت من العلماء يقضون بها ، وقول الجماعة مروى عن على ، وقول الأوزاعي مروى عن عمر . وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص . فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها : أن الذي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته و كُنُلُّ شَمَرْط لَيْسُ في كيتابِ الله ِ فَهَوَ باطْيُلُّ وَلَوْ كَانَّ مائة شَرُط ، وأما الخصوص فحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قالٌ و أَحَتَى الشُّرُوطِ أن يُو في به ما اسْتَحْلَلُ مُمْ به الفُرُوجَ ، والحديثان صحيحان خرجهما البخاري ومسلم ، إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالحصوص على العموم وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع فىالعتبية وإن كان المشهور خلاف ذلك . وأما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فإنه قد اختلف فيها لمذهب اختلافا كثيرا : أعنى فى لزومها أوعدُم لزومها ، وليس كتابنا هذا موضوعا على الفروع ،

( وأما حكم الأنكبخة الفاسدة إذا وقعت ) فنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده ، وهو ما كان منها فاسدا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده ، مثل أن ينكح بحرمة العين ، ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتهما ولماذا يرجع من الإخلال بشروط الصحة ومالك في هذا الجاس \_ وذلك في الأكثر \_ يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده والأصل فيه عنده أن لاقسخ ، واكنه بجناط بمنزلة ما يرى في كثير من بعده والأصل فيه عنده أن لاقسخ ، واكنه بجناط بمنزلة ما يرى في كثير من

البيع الفاسد أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك ، ويشبه أن تكون هذه عنده هي الأنكحة المكروهة ، وإلا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير ، وكأن هذا راجع عنده إلى قوة دليل الفسخ وضعفه ، فتي كان الدليل عنده قويا فسخ قبله وبعده ، ومتى كان ضعيفا فسخ قبل ولم يفسخ بعد ، وسواء كان الدليل القوى متفقا عليه أو مختلفا فيه . ومن قبل هذا أيضا اختلف المذهب في وقوج الميراث في الأنكحة الفاسدة إذا وقع الموت قبل الفسخ ، وكذلك وقوع الطلاق فيه ، فمزة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق ، ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول أو عدمه ، وقد نرى أن نقطع ههنا القول في هذا الكتاب ، فإن ما ذكرنا منه كفاية بحسب غرضنا المقصود .

#### كتاب الطلاق

والكلام فى هذا الباب ينحصر فى أربع جمل : الجملة الأولى : فى أنواع الطلاق . الجملة الثالثة : فى الرجعة . الجملة الرابعة : فى أحكام المطلقات .

( الجملة الأولى ) وفي هذه الجملة خمسة أبواب : الباب الأول : في معرفة الطلاق البني من البدعي ، الطلاق البني والرجعيّ . الباب الثالث : في الجلع . الباب الرابع : في تمييز الطلاق من الفسخ . الباب الحامس : في التخيير والتمليك .

# الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي

واتفقوا على أن الطلاق نوعان : بائن ورجعى . وأن الرجعى هو الذي يملك فيه الزوج رجعها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها ، وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى \_ يا أينها النشي إذا طلَمَقُ مُم النساء فَطلَمْ فُوه مُن العِمد مَهِ وأحمه العبدة \_ إلى قوله تعالى \_ للعَل الله مُعدت بعد مُن للعمد أنه أمراً \_ وللحديث الثابت أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته لمنا طلقها حائضا ولاخلاف في هذا ٥

وأما الطلاق البائن ، فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنماتوجد للطلاق من قيبل عدم الدخول ومن قيبل عدم التطليقات ومن قيبل العوض فى الحلع على اختلاف بينهم هل الحلع طلاق أو فسخ على ما سيأتى بعد ؛ واتفقوا على أن العدد الذى يؤجب البينونة فى طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى \_ الطلاق مرزّان \_ الآية . واختلفوا إذا وقعت ثلاثا فى اللفظ دون الفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر فى إسقاط أعداد الطلاق ، وأن الذى يوجب البينونة فى الرق اثنتان . واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منهما ، فنى هذا الباب إذن ثلاث مسائل .

( المسئلة الأولى ) جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكمُ الطلقة الثالثة ؛ وقال أهل الظاهر وجماعة ٪: حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ فى ذلك ، وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى ــ الطلاق مرتان ــ إلى قوله فى الثالثة ـ فإن ْ طَلَمَّقَهَا فَكَلا تَحَـل لَهُ مِن ْ بَعَلْدُ حَتَّىٰ تَنَنْكــحَ زَوْجا عَنْيرَهُ والمطلِّق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لامطَّلق ثلاث ، واحتجَّوا أيضا بما خرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر ؛ واحتجوا أيضًا بما رواه ابن إسحق عن عكرمة عن ابن عباس قال « طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله يرسول الله صلى الله عليه وسلم : كَيَنْفَ طَلَقَتْهَا ؟ قال : طلقتها ثلاثا فَى عَجِلْسُ وَاحْدُ ، قَالَ : إِنْمَا تِلَمُكُ طَلَقْهَةٌ وَاحْدَةٌ فَارْتَجَعُّهَا ، وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاوس ، وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث منهم سعيد بن جَبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم ، وأن حديث ابن إسحق وهم ، وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لاثلاثا . وسبب الحلاف هل الحكم الذى جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع ؟ ولا يلزم من خلك إلا ما ألزم الشرع ؟ فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالمنكاح والبيوع قال : لايلزم ؛ ومن شبهه بالنذور

والأيمان التي ما النزم العبد منها لزمه على أى صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه ، وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ فى الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود فى ذلك أعنى فى قوله تعالى \_ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا \_

( المستلة الثانية ) وأما الختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق فنهم من قال المعتبر فيه الرجال ، فإذا كان الزوج عبدا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، وبهذا قال مالك والشافعي ومن الصحابة عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس ، وإن كان اختلف عنده في ذلك ، لكن الأشهر عنه هو هذا القول . ومنهم من قال إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء ، فإذا كانت الزوجة أمة كلن طلاقها البائن الطلقة الثانية سواء كان الزوج عبدا أو حرا ، وبمن قال بهذا القول من الصحابة على وابن مسعود ، ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة وغير.ه ؛ وفى المسئلة تول أشَّذ منَّ هذين ، وهو أن الطلاق يعتبر برق من رق مهما ، قال ذلك عمان البتي وغيره وروى عن ابن عمر . وسبب عذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة أورق الرجل ، فن قال التأثير ف هذا لمن بيده الطلاق قال : يعتبر بالرجال ومن قال التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق قال: هو حكم من أحكام المطلقة فشهوها بالعدة . وقد أجمعوا على أنالعدة بالنساء: أي نقصانها تابع لرق النساء ؛ واحتبج الفريق الأول بما روى بمن ابن عباس مر فوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ الطَّلَّاقُ بِالرِّجالِ ، والعدَّةُ بِالنِّساءِ » إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح ، وأما من اعتبر من رُق منهما فإنه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقا ولم يجعل سبب ذلك لاالذكورية ولا الأنوثية مع الرق .

(المسئلة الثالثة) وأما كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق فإنه حكى قوم أنه إجاع ؛ وأبو محمد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه ، ويرون أن الحر والعبد في هذا سواء . وسنب الحلاف معارضة الظاهر في هذا للقياس ، وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا المكان قياس طلاق العبد والأمة على سعودهم ؛ وقد أجعوا على كون المزق مؤثرا في نقصان الحد . أما أهل الظاهر ظما كان الأصل عندهم أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا

ما أخرجه الدليل ، والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب او السنة ، ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبتى العبد على أصله ، ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحمد غير سديد ، لأن المقصود بنقصان الحد رخصة للعيد لمكان نقصه ، وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر . وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ ، لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث لما عسى أن يقع فى ذلك من الندم والشرع إنما سلك فى ذلك سبيل الوسط ، وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعنت المرأة وشقيت ، ولو كانت البينونة واقعة فى الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم ، وكان ذلك عسرا عليه ، فجمع القبهذه الشريعة بين المصلحتين ، ولذلك ما نرى والله أعلم أن من ألزم الطلاق الثلاث فى واحدة ، فقد رفع الحكمة الموجودة فى هذه السنة المشروعة .

#### الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي

أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة، وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر « أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام : مُره و فلير اجعنها حتى تبطيهر أمم تحييض أثم تنظيهر ، "م والسلام أمر الله أن تمسك وإن شاء طلق قبيل أن يمس فتيلك العدة التي أمر الله أن تمسلا أن تمسلا في الملاة مواضع : الموضع الأول : هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقا في العدة ؟ . والثانى : هل المطلق ثلاثا : أعنى بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟ . والثالث : في حكم من طلق في وقت الحيض .

(أما الموضع الأول) فإنه اختلف فيه مالك وأبوحنيفة ومن تبعهما ، فقال مالك : من شرطها أن لايتبعها في العدة طلاقا آخر . وقال أبوحنيفة : إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقا نلسنة . وسبب هذا الاختلاف هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال الزوجية بعد رجعة أم ليس من

شرطه ؟ فمن قال هو من شرطه قال : لايتبعها فيه طلاقا، ومن قال ليس من شرطه أتبعها الطلاق المتبع .

(وأما الموضع الثانى) فإن مالكا ذهب إلى أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة ، وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنة . وسبب الحلاف معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة . والحديث الذي استج به الشافعي هو ما ثبت من أن العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعنة قال : فلوكان بدعة لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما مالك فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه إنه ليس للسنة ، واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين في العدد قال فيه إنه ليس للسنة ، واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه ، فوقع الطلاق على غير عليه ، فلم يتصف لابسنة ولا ببدعة ، وقول مالك \_ والله أعلم \_ أظهر ههنا. من قول الشافعي .

( وأما الموضع الثالث : في حكم من طلق في وقت الحيض ) فإن الناس المختلفوا من ذلك في مواضع : منها أن الجمهور قالوا يمضى طلاقه ؛ وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع ؛ والذين قالوا ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة وهؤلاء افترقوا فرقتين فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثورى وأحمد والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار ، فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره يجبر ما لم تنقض علمها ؛ وقال أشهب : لا يجبر وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره يجبر ما لم تنقض علمها ؛ وقال أشهب : لا يجبر بعد الرجعة الأولى . والذين قالوا بالأمر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن شاء ، فقوم اشترطوا في الرجعة أن يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، وبه قال أبو حنيفة مالك والشافعي وجماعة ؛ وقوم قالوا : بل يراجعها ، فإذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها فإن شاء أهسك وإن شاء طلق ، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون ، وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه والكوفيون ، وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه مسائل :

أخدها: هل يقع هذا الطلاق أم لا؟. والثانية: إن وقع فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر فقط؟. والثالثة: متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب: والرابعة: متى يقع الإجبار.

( أما المسئلة الأولى) فإن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعتد به ، وكان طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ه مره فليراجعها » قالوا : والرجعة لاتكون إلا بعد طلا ، وروى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم ، وروى أنه الذي كان يفتى به ابن عمر . وأما من لم ير هذا الطلاق واقعا فإنه اعتمد عموم قوله صلى الله عليه وسلم "كُل فعل أو عمل ليس عكيه أمرنا فيمو رد " » وقالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده يشعر بعدم نفوذه وقوعه . وبالحملة فسبب الاختلاف هل الشروط التي اشترطها الشرع شروط إجزاء قال : لايقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة ، ومن قال : شروط كمال وتمام ؟ فمن قال شروط كمال وتمام ؟ فمن قال وتمام قال : يقع ويندب إلى أن يقع كاملا ، ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقض ، فتدبر ذلك .

( وأما المسئلة الثانية ) وهي هل يجبر على الرجعة أو لايجبر ؟ فمن اعتمد ظاهر الأمر وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور قال : يجبر ؛ ومن لحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الطلاق واقعا قال : هذا الأمر هو على الندب .

( وأما المسئلة الثالثة ) وهي متى يوقع الطلاق بعد الإجبار فإن من اشترط في دلك أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإنما صار لذلك لأنه المنصوص عليه في حديث ابن عمر المتقدم قالوا : والمعنى في ذلك لتصح الرجعة بالوطء في الطهر الذي بعد الحيض لأنه لو طلقها في الطهر الذي بعد الحيضة لم يكن عليها من الطلاق الآخر علمة لأنه كان يكون كالمطلق قبل الدخول . وبالجملة بفقالوا إن من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوطء ، وعلى هذا التعليل يكون من شروط طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله ، يكون من شروط طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله ،

وهو أحد الشروط المشترطة عند مالك فى طلاق السنة فيا ذكره عبد الوهاب. وأما الذين لم يشترطوا ذلك ، فإنهم صاروا إلى ما روى يونس ابن جبير وسعيد ابن جبير وابن سيرين ومن تابعهم عن ابن عمر فى هذا الحديث أنه قال : يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء، وقالوا : المعنى فى ذلك أنه إنما أمر بالرجوع عقوبة له لأنه طلق فى زمان كره له فيه الطلاق ، فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه . فسبب اختلافهم تعارض الآثار فى هذه المسئلة وتعارض مفهوم العلة .

( وأما المسئلة الرابعة ) وهي متى يجبر فإنما ذهب مالك إلى أنه يجبر على رجعها لطول زمان العدة لأنه الزمان الذى له فيه ارتجاعها . وأما أشهب فإنه إنما صار في هذا إلى ظاهر الحديث ، لأن فيه « مره فليراجعها حتى تطهر » فلمل ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة ، وأيضا فإنه قال : إنما أمر بمراجعها لئلا تطول عليها العدة ، فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها بإجماع فإن قلنا إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول ، وعلى هذا التعليل فينبغي أن يجوز إيةاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة . فسبب الاختلاف هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد .

#### الباب الثالث في الخلع

واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تئول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ماأعطاها والصلح ببعضه والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على مازعم الفقهاء . والسكلام ينحصر فى أصول هسذا النوع من الفراق فى أربعة فصول : فى جواز وقوعه أولا ، ثم ثانيا فى شروط وقوعه : أعنى جواز وقوعه ، ثم ثالثا فى نوعه : أعنى هل هو طلاق أو فسخ ؟ . ثم رابعا فيا يلحقه من الأحكام؟

#### الفضل الأول في جواز وقوعه

فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء . والأصل في ذلك الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى ـ فكل جُنّاحَ عَلَيْهِما فيها افْتَكَرَّتُ به ـ . وأما السنة

فحديث ابن عباس الله أب امرأة أبت بن قيس أتت الذي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لاأعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر بعد اللخول في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتَسَرُد ين عَلَيه و صلى الله عليه الله عليه وسلم : اقسل الحديث عليه والحدة الله عليه الله عليه وسلم : اقسل الحديث الحديث متفق على صحته ، وشذ أبو بكر البخارى وأبو داود والنسائي ، وهو حديث متفق على صحته ، وشذ أبو بكر ابن عبد الله المزيني عن الجمهور فقال : لا يحل الزوج أن يأخذ من زوجته افيا ، واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى \_ فلا جناح عليهما فيا افتدت به \_ منسوخ بقوله تعالى \_ وإن أرد تم استنب الله روج مكان روج والمهور واتن أن معنى ذلك بغير رضاها ، وأما برضاها فجائز . فسبب الحلاف حمل على أن معنى ذلك بغير رضاها ، وأما برضاها فجائز . فسبب الحلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه .

#### الفصل الثاني في شروط وقوعه

فأما شروط جوازه فمنها ما يرجع إلى القدر الذى يجوز فيه؛ ومنها ما يرجع إلى صفة الشيء الذى يجوز به ؛ ومنها ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها ؛ ومنها ما يرجع إلى صفة من يجوز له الحلع من النساء أو من أولياتهن ممن لاتملك أمرها ، فني هذا الفصل أربع مسائل :

(المسئلة الأولى) أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به ، فإن مالكا والشافعى وجماعة قالوا : جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قسيلها وبمثله وبأقل منه ؛ وقال قائلون : ايس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت ، فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا؛ ومن أنحذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك ، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق .

( المسئلة الثانية ) وأما صفة العوض ، فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب ، ومالك يجيز فيه المجهول الوجود

والقدر والمعدوم ، مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها والعبد غير الموصوف . وحكى عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم. وسبب الحلاف تردُّد العوض ههنا بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بها ؛ فن شبهها بالبيوع اشترط فيه ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع ؛ ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك . واختلفوا إذا وقع الحلع بما لايحل كالحمر والخنزير هل يجب لها عوض أم لا بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع ؟ فقال مالك : لاتستحق عوضًا ، وبه قال أبوحنيفة ؛ وقال الشافعي : يجبُّ لها مهر المثل ١. ( المسئلة الثالثة ) وأما ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لايجوز فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم مكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره نها ، والأصلُّ في ذلك قوله تعالى \_ ولا تَعَنْضُلُوهُمُنَّ لِيتَذُّهُمَبُوا بِيَعْضِ مَا آتَيْتُمُمُوهُنَ ۚ إِلا ً أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةَ مُسَيِّنَةً - وقُوله تعالى - فإنْ خَفْتُمْ أَنْ لاينُقيا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ مَعَلَيْهِماً فِيها افْسَدَتْ به \_ وشَد أبو قلابة والحسن البصرى فقالا : لايحل للرجل الحلع عليها حتى يُشَاَّهُمُهُمَّا تَرْنَى ، وحملوا الفاحشة في الآية على الزنا ؛ وقال داود : لابجوز إلا بشرط الحوف أن لايقها حدود الله على ظاهر الآية ؛ وشذ النعمان فقال : يجوز الخلع مع الإضرار ؛ والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق ، فإنه لما جعل الطلاق تبيد الرجل إذا فرك المرأة جعل الحلم بيد المرأة إذا فركت الرجل ، فيتحصل في الحلع خمسة أقوال : قول إنه لا يجوز أصلاً . وقول إنه يجوز على كل حال : أي مَع الضرر . وقول إنه لايجوز إلا مع مشاهدة الزنا . وقول مع خوف أن لايقها حدود الله . وقول إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر ، وهو المشهور .

( المسئلة الرابعة ) وأما من يجوز له الحلع ممن لايجوز فإنه لاخلاف عند الجمهور أنالرشيدة تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها ، وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى الحمجر ؛ وقال مالك : يخالع

<sup>(</sup>۱) هكذا جميع النسخ . ولعل الصواب يجب عليها ، فإن العوض راجع للزوج ، فليتأمل اه مصححه .

الأب على ابنته الصغيرة كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده يطلق عليه ، والحلاف في الابن الصغير قال الشافعي وأبو حنيفة : لايجوز لأنه لايطلق عليه عندهم والله أعلم وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها ؛ وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله ؛ وقال الشافعي : لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز ، وكان من رأس المال ، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث . وأما المهملة التي لاوصي لها ولا أب فقال ابن القاسم : يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها ، والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها ؛ وشذ الحسن وابن سيرين فقالا : لايجوز الخلع إلا بله السلطان .

#### الفصل الثالث في نوعه

وأما نوع الحلع فجمهور العلماء على أنه طلاق ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة سوّى بين الطلاق والفسح ؛ وقال الشافعى : هو فسخ ، وبه قال أحمد وداود ومن الصحابة ابن عباس . وقد روى عن الشافعى أنه كناية ، فإن أراد به الطلاق كان طلاقا وإلاكان فسخا ، وقد قبل عنه فى قوله الجديد إنه طلاق وفائدة الفرق هل يعتد به فى التطليقات أم لا ؛ وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائنا ، لأنه لوكان للزوج فى العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى وقال أبو ثور : إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عايها رجعة ، وإن كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة احتج من جعاه طلاقا بأن الفسوخ إنما هى التي تقتضى الفرقة الغالبة للزوج فى الفراف مما ليس يرجع إلى اختياره ، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ ، واختج من لم يره طلاقا بأن الله تبارك وتعالى ذكر فى كتابه الطلاق فقال ـ الطلاق مرتان ـ ثم ذكر الافتداء ثم قال ـ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ـ فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذى لانحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع ، وعند طلاقا لكان الطلاق الذى لانحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع ، وعند طلاقا أن الآية إنما تضمنت حكم الاقتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع المخالف أن الآية إنما تضمنت حكم الاقتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع

الطلاق لاأنه شيء غير الطلاق. فسبب الحلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم ليس يخرجها ؟.

# الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام

وأما لواحقه ففروع كثيرة ، لكن نذكر منها ما شهر : فمنها هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا ؟ فقال إمالك : لا ير تدف إلا إن كان الكلام متصلا ؛ وقال الشافعي : لايرتدف وإن كان الكلام متصلا ؛ وقال أبوحنيفة : يرتدف ولم يفرق بين الفور والتراخي . وسبب الخلاف أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق ، وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح ، ولذلك لايجوز عنده أن ينكم مع المبتونة أختها ، فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده، ومن لم ير ذلك لم يرتدف ؛ ومنها أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لارجعة للزوج على المختلعة في العدة ، إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا : إن ردّ لها ما أخلمنها في العدة أشهد على رجعتها، والفرق الذي ذكرناه عن أنى ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لايكون؛ ومنها أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في علمها ؛ وقالت فرقة من المتأخرين : لايتزوجها هو ولا غيره في العدة . وسبب اختلافهم هل المنع من النكاح في العدة عبادة أو ليس بعبادة بل معلل ؟ . واختلفوا في عدة المختلعة وسيأتي بعد . واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع فقال مالك : القول قوله إن لم يكن هنالك بينة ؛ وقال الشافعي : يتحالفان ويكون عليها مهر المثل ، شبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين ؛ وقال مالك : هي مدّعي عليها وهو مدع . ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا .

# الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ

واختلف قول مالك رحمه الله فى الفرق بين الفسخ الذى لا يعتد به فى التطليقات الثلاث وبين الطلاق الذى يعتد به فى الثلاث إلى قولين : أحدهما ، أن النكاح إن كان فيه خلاف خارج عن مذهبه : أعنى فى جوازه ، وكان الحلاف مشهورا

قالفرقة عنده فيه طلاق مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم ، فهذه على هذه الرواية هي طلاق لأفسخ . والقول الثاني أن الاعتبار في ذلك هو بالسيب الموجب للتفرق ، فإن كان غير راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخا مثل نكاح المحرّمة بالرضاع أو النكاح العدة وإن كان مما لهما أن يقما عليه مثل الرد بالعيب كان طلاقا .

## الباب الخامس في التخيير والتمليك

ومما يعد من أنواع الطلاق مما يرى أن له أحكاما خاصة : التمليك والتخيير، والتمايك عن مالك في المشهور غير التخيير ، وذلك أن التمليك هو عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق ، فهو يحتمل الواحدة فما فوقها ، والملك له أن يناكرها. عنده فيا فوق الواحدة ، والحيار بخلاف ذلك لأنه يقتضي إيقاع طلاق تنقطع. معه العصمة إلا أن يكون تخييرا مقيدا مثل أن يةول لها اختارىنفسك أواختارى تطليقة أو تطليقتين ، فني الحيار المطلق عند مالك ليس لها إلا أن تختار زوجها أو تبين منهبالثلاث ، وإن اختارت واحدة لم يكن لها ذلك ، والمملَّكة لايبطل تمليكها عنده إن لم توقع الطلاق حتى يطول الأمر بها على إحدى الروايتين أو يتفرقا من المجلس ؛ والرواية الثانية أنه يبقى لما التمليك إلى أن تردّ أو تطلق والفرق عند مالك بين التمليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها أن فىالتوكيل له أن يعزلها قبل أن تطلق ، وليس له ذلك في التمليك ؛ وقال الشافعي : اختاري وأمرك بيدك سواء ، ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينويه ، وإن نواه فهو ما أراد إن واحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث ، فله عنده أن يناكرها في الطلاق نفسه ، وفي العدد في الحيار أو التمليك ، وهي عنده إن طلقت نفسها رجعية ، وكذلك هي عند مالك في التمليك ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : الحيار ليس بطلاق ، فإن طلقت نفسها في التمليك واحدة فهمي بائنة ؛ وقال الثورى : الحيار والتمليك واحد لافرق بينهما ، وقد قيل القول قولها في أعداد الطلاق في التمليك ، وليس للزوج مناكرتها ، وهذا القول مروى عن على وابن المسيب ، وبه قال الزهرى وعطاء ، وقد قبل إنه ليس للمرأة في التمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة ،

وذلك مروى عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما ، روى أنه جاء ابن مسعود رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس ، فقالت : لو أن الذي بيلك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، قال : فإن الذي بيدي من أمرك بيلك ، قالت : فأنت طالق ثلاثا ، قال : أراها و احدة وأنت أحق بهاما دامت في علسها ، وسألتي أمير المؤمنين عمر ، ثم لقيه فقص عليه القصة فقال : صنع الله بالرجال وفعل: بعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيلى النساء بفيها التراب ، ماذا قلت فيها ؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال : وأنا أرى ذلك ، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب ، وقد قبل ليس التمليك بشيء لأن ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى. يد المرأة بجعل جاعل . وكذلك التخيير وهو قول أبي محمد بن حزم وقول مالك في المملَّكة إن لها الخيار في الطلاق أو البقاء على العصمة ما دامت في المجلس وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة فقهاء الأمصار ؛ وعند الشافعي أن العَليك إذا أراد به الطلاق كالوكالة ، وله أن يرجع في ذلك مي. أحب ذلك ما لم يوقع الطلاق ، وإنما صار الجمهور للقضاء بالتمليك أوالتخيير ، وجعل ذلك للنساء لمَّـا ثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ، قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا ، لكن أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول. الله صلى الله عليه وسلم لاأنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق . وإنما صار جهور الفقهاء إلى أن ألتخيير والتمليك واحد في الحكم ، لأن من عرف دلالة اللغة أن من ملَّك إنسانا أمرا من الأمور إن شاء أن يفعله أو لايفعله فإنه قد خیره . و أما مالك فیری أن قوله لها اختارینی أو اختاری نفسك أنه ظاهر بعرف الشرع فى معنى البينونة بتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه لأن المفهوم منه إنما كان البينونة وإنما رأى مالك أنه لايقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يرد به طلاقا إذا زعمَ ذلك لأنه لفظ ظاهر في معنى جمل الطلاق بيدها ، وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا اعتبر فيه النية . فسبب الحلاف هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية ، وكذلك فعل فى التخيير ، وإنما اتفقوا على أن له مناكرتها فى العدد: أعنى فى لفظ النمليك ، لأنه لايدل عليه دلالة محتملة. فضلا عن ظاهره ، وإنما رأى مالك والشافعي أنه إذا طلقت نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة أنها تكون رجعية ، لأن الطلاق إنما يحمل على العرفالشرعي وهو طلاق السنة ، وإنما رأى أبو حنيفة أنها باثنة ، لأنه إذا كان له عليها رجعة لم يكن لمـا طلبت من التمليك فائدة ولمـا قصد هو من ذلك . وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في التمليك ثلاثا وأنه ايس لاز وج مناكرتها في ذلك ، فلأن معي التمليك. عنده إنما هو تصيير جميع ما كان بيد الرَّجل من الطلاق بيد المزأة فهمي محيرة فيها توقعه من أعداد الطلاق . وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير ، فإنما ذهب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه الاسم واحتياطا للرجال لأن العلة في جعل الطلاق بأيدى الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن. وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة ، وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق لقول عائشة المتقدم . وروى عن الحسن. البصرى أنها إذا اختارت زوجها فواحدة ، وإذا اختارت نفسها فثلاث ، فيتحصل في هذه المسئلة الخلاف في ثلاثة مواضع: أحدها أنه لايقع بواحد منهما طلاق . والثانى أنه تقع بينهما فرقة . والثالث الفرق بين التخييروالتمليك فيها تملك به المرأة ، أعنى أن تملك بالتخيير البينونة ، وبالتمليك ما دون البينونة، وإذا قلنا بالبينونة فقيل تملك واحدة ، وقيل تملك الثلاث ؛ وإذا قلنا إنها تملك واحدة فقيل رجعية ، وقيل بائنة . وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهني ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق أوكذاية أو محتملة، وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق.

( الجملة الثانية ) وفى هذه الجملة ثلاثة أبواب : الباب الأول : فى ألفاظ الطلاق وشروطه . الباب الثانى : فى تفصيل من يجوز طلاقه ممن لا يجوز . الباب الثالث فى تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع .

## الباب الأول في ألفاظ الطلاق وشروطه

وهذا الباب فيه فصلان : الفصل الأول : فى أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة . الفصل الثانى : فى أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة .

# الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة

أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بئية وبلفظ صريح . واختلفوا جل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح ، أو بالنية دون اللفظ ، أو باللفظ حون النية ؛ فن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعا الظاهر الشرع ، وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح ، ومن شبهه بالعقد في النذر وفي اليمين أوقعه بالنية فقط ، ومن أعمل النهمة أوقعه باللفظ فقط . واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان : صريح ، وكناية . واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها ، ونحن إنما قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجرى مجَرى الأصول ، فقال مالك وأصحابه : الصريح هو لفظ الطلاق فقط ، وما عدا ذلك كناية ، وهي عنده على ضربين ظاهرة ومحتملة ، وبه قال أبو حنيفة ؛ وقال الشافعي : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث : الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وهي المذكورة في القرآن ؛ وقال بعض أهل الظاهر : لايقع طلاق إلا بهذه الثلاث . فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه . وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار أصلا في هذا الباب . وأما ألفاظ الفراق والسراح فهيي متر ددة بين أنَّ يكون للشرع فيها تصرف : أغنى أن تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق ، أو هي باقية على دلالتها اللغوية فإذا استعملت في هذا المعنى : أعبى في معنى الطلاق كانت مجازا إذ هذا هو معنى الكناية : أعنى اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته ، وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لايقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة ، لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة وهي عبادة ، ومن شرطها اللفظ ، فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعى الوارد فيها . فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسئلتان

مشهورتان : إحداهما اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليها . والثانية اختلفوا فيها . فأما التي اتفقوا عليها فإن مالكا والشافعي وأبا حنيفة قالوا : لايقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقا إذا قال لزوجته أنت طالق ، وكذلك السراح والفراق عند الشافعي ؛ واستثنت المالكية بأن قالت : إلا أن تقرن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه ، مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه فيقول لها أنت طالق . وفقه المسئلة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق الايحتاج عندهم إلى نية ؛ وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية ، لكن لم ينوه ههنا لموضع الهم ، ومن رأيه الحكم بالهم سد" اللذرائع ، وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة ، فيجب على رأى من يشترط النية في ألفاظ الطلاق ولا يحكم بالهم أن يصدقه فيا ادعي .

﴿ وَأَمَا الْمُسْتُلَةُ الثَّانِيةِ ﴾ فهمي اختلافهم فيمن قال لزوجنه أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة إماثنتين وإما ثلاثًا ، فقال مالك : هو ما نوى وقد لزمه ، وبه قال الشافعي إلا أن يقيد فيقول طلقة واحدة ، وهَذَا القول هو المختار عند أصحابه ؛ وأما أبو حنيفة فقال : لايقع ثلاثا بلفظ الطلاق لأن العدد لايتضمنه لفظ الإفراد لاكناية ولا تصريحا . وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ أو بالنية مع اللفظ المحتمل ؟ فن قال بالنية أوجب الثلاث ، وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل ورأى أن لفظ الطلاق يحتمل العدد ؛ ومن رأى أنه لايحتمل العدد وأنه لابد من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية قال : لايجب العدد وإن نواه ؛ وهذه المسئلة اختلفوا فيها ، وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق : أعنى اشتراط النية مع اللفظ، أوبانفراد أحدهما ، فالمشهور عن مالك أن الطلاق لايقع إلا باللفظ والنية ، وبه قال أبوحنيفة ، وقد روى عنه أنه يقع باللفظ دون النية ؛ وعند الشافعي أن لفظ الطلاق الصريح لايحتاج إلى نية ، فن اكتنى بالنية احتج بقوله صلى الله عليه وسلم « إنماً الأعمالُ بالنِّيبَّاتِ » ومن لم يعتبر النية دون اللفظ احتج بقوله عَلَيهُ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ ﴿ رُفْسِعَ عَنَ ۚ أَنْ أَيْ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا خَلَدَّ ثَسَتْ بِمَهُ أَنْ مُسَمَّا » والنية دون قول حديث نفس قال : وليس يلزم من اشترط بَلْنَيْهَ فِي الْعَمْلِ فِي الْحِدَيْثِ المُتَقَدِّمِ أَنْ تَكُونُ النَّيَّةِ كَافَيْةً بنفسها . واختلف المذهب

هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن إذا قصد ذلك المطلق ولم يكن هنالك عوض ؟ فقيل يقع ، وقيل لايقع ، وهذه المسئلة هي من مسائل أحكام. صريح ألفاظ الطلاق . وأما ألفاظ الطلاق التي ليست بصريح ، فمنها ما هي كناية ظاهرة عند مالك ، ومنها ما هي كناية محتملة ؛ ومذهب مالك أنه إذا ادعى فى الكناية الظاهرة أنه لم يرد طلاقا لم يقبل قوله إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح ، وكذلك لايقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة وذلك في المدخول بها إلا ان يكون قال ذلك في الحلع . وأما غير المدخول بها فيصدقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث ، لأن طَلَاق غير المدخول بها بائن ، وهذه هي مثل قولهم : حبلك على غاربك ، ومثل البتة ، ومثل قولهم : أنت خلية وبرية . وأما مذَّهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذٰلك إلى ما نواه ، فإنكان نوى طلاقاكان طلاقا وإن كان نوى ثلاثاكان ثلاثاأو واحدة كان واحدة ويصدق فى ذلك وقول أب حنيفة في ذلك مثل قول الشافعي ، إلا أنه إذا نوى على أصله ، احدة أو اثنتين وقع عنده طلقة واحدة باثنة ، وإن اقبرنت به قرينة تدل على الطلاق وزعم أنه لم ينوه لم يصدق ، وذلك إذا كان عنده في مذاكرته الطلاق ؛ وأبو حنيفة يطلق بَالكنايات كلها إذا اقترنت بها هذه القرينة إلا " أربع : حباك على غاربك ، واعتدًى، واستبرق ، وتقنعي ، لأنها عنده من المحتملة غير الظاهرة وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غبر الظاهرة فعند مالك أنه يعتبر فيها نيته كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة ، وخالفه في ذلك جمهور العلماء فقالوا : ليس فيها شيء ، وإن نوى طلاقا فيتحصل في الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوال : قول أن يصدق بإطلاق ، وهو قول الشافعي ؛ وقول إنه لايصدق بإطلاق إلا أن يكون هنالك قرينة ، وهو قول مالك ؛ وقول إنه يصدق إلا أن يكون ﴿ فى مذاكرة الطلاق ، وهو قول ألى حنيفة . وفى المذهب خلاف فى مسائل يتردد حملها بين الظاهر والمحتمل ، وبين قوتها وضعفها في الدلالة على صفة البينونة فوقع فيها الاختلاف وهي راجعة إلى هذه الأصول ؛ وإنما صار مالك إلى أنه لايقبل قوله في الكنابات الظاهرة إنه لم يرد به طلاقا ، لأن العرف اللغوى

والشرعي شاهد عليه ، وذلك أن هذه الألفاظ إنما تلفظ بها الناس غالبا، والمراد بها الطلاق ، إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على خلاف ذلك ، وإنما صار إلى أنه لايقبل قوله فيما يدعيه دون الثلاث ، لأن الظاهر من هذه الألفاظ هو البينونة ، والبينونة لاتقع إلا خلعا عنده في المشهور أو ثلاثًا ، وإذا لم تقع خلعا لأنه ليس هناك عوض فَبَق أن يكون ثلاثًا ، وذلك فى المدخول بها ، ويتخرج على القول فى المذهب بأن البائن. تقع من دون عوض ودون عدد أن يصدق فى ذلك وتكون واحدة بائنة ، وحجة الشافعي أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فيما دون الثلاث فى صريح ألفاظ الطلاق كان أحرى أن يقبل قوله فى كنايته لأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية ، ويشبه أن تقول المالكية إن لفظ الطلاق وإن كان صريحا في الطلاق فليس بصريح في العلدد ومن الحجة الشافعي حديث ركانة المتقدم، وهو مذهب عمر في حبلك على غاربك ، وإنما صار الشافعي إلى أن الطلاق في الكنايات الظاهرة إذا نوى ما دون الثلاث يكون رجعيا لحديث ركانة المتقدم ، وصار أبوحنيفة إلى أنه يكون باثنا لأنه المقصود به قطع العصمة ، ولم يجعله ثلاثا لأن الثلاث معنى زائد على البينونة عنده . فسبب اختلافهم هل يقدم عرف اللفظ على النية أو النية على عرف اللفظ ؟ وإذا غلبنا عرف اللفظ فهل يقتضي البينونة فقط أو العدد ؟ فمن قدم النية لم يقض عليه بعرف اللفظ ، ومن قدم العرف الظاهر لم يلتفت إلى النية . ومما اختلف فيه الصدر الأول وفقهاء الأمصار من هذا الباب: أعنى من جنس المسائل الداخلة في هذا الباب لفظ التحريم : أعنى من قال لزوجته أنت على حرام ، وذلك أن مالكا قال : يحمل في المدخول بها على البت : أي الثلات وينوى في غير المدخول بها ، وذلك على قياس قوله المتقلم في الكنايات الظاهرة وهو قول ابن أبي ليلي وزيد بن ثابت وعلي من الضحابة، وبه قال أصحابه إلا ابن الماجشون فإنه قال : لاينوي في غير الملخول بها وتكون ثلاثًا ، فهذا هو أحد الأقوال في هذه المسئلة ، والقول الثاني أنه إن نوى بذلك ثلاثًا فهمي ثلاث وإن نوى واحدة فهمي واحدة باثنة ، وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرها ، وإن لم ينو به طلاقا ولا يمينا فليس بشيء ، هي كذبة ، وقال بهذا القول الثورى ، والقول الثالث أنه يكون أيضها ما نوى بها وإن نوى واحدة فواحدة أو ثلاثا

فثلاث ، وإن لم ينو شيئا فهو يمين يكفرها ، وهذا القول قاله الأوزاعي . والقول الرابع أن ينوى فيها في الموضعين في إرادة الطلاق وفي عدده ، فما نولى: كان ما نوى، فإن نرى واحدة كان رجعيا ، وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين وهو قولالشافعي . والقولالخامس أنه ينوى أيضافي الطلاق وقى العدد ، فإن نوى واحدة كانت بائنة ، فإن لم ينو طلاقا كان يمينا وهو مول ٍ ، فإن نوى الكذب فليس بشيء ، وهذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه . والقوَّل السادس إنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين ، إلا أن بعض هؤلاء قال يمين مغلظة ، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين ؛ وقال ابن عباس وقد سئل عنها : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، خرجه البخاري ومسلم ذهب إلى الاجتجاج بقوله تعالى ـ ياأيُّهــا النَّــِيُّ لم مُحَرَّمُ ما أحلَّ اللهُ لك \_ الآية . والقول السابع أن تحريم المرأة كتحريم الماء ، وليس فيه كفارة ولا طلاق لقوله تعالى \_ لا تُعَمِّرُمُوا طَيِّبات ما أَحَلَّ اللهُ " لكُمْ . وهو قول مسروق والأجدع وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم . ومن قال فيها إنها غير مغلظة بعضهم أوجب فيها الواجب فىالظهار ، وبعضهم أوجب فيها عنق رقبة . وسبب الاختلاف هل هو يمين أو كناية ؟ أو ليس بيمين ولاكناية ؟ فهذه أصول ما يقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق.

## الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدة

والطلاق المقيد لايخلو من قسمين: إما تقييد اشتراط ، أو تقييد استثناء، والتقييد المشترط لايخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار أو بوقوع فعل من الأفعال المستقبلة أو بخروج شيء مجهول العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق، به مما لايتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحس ، أو إلى الوجود أو بما لاسبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون أو لايكون . فأما تعليق الطلاق بالمشيئة فإنه لايحلو أن يحلقه بمشيئة الله أو بمشيئة علوق ، فإذا علمه بمشيئة الله وسواء علقه على جهة الشرط مثل أن يقول أنت طالق إن شاء الله ، أو على جهة الاستثناء مثل أن يقول أن يشاء الله ، فإن مالكا قال : لايؤثر

الاستثناء في الطلاق شيئا وهو وإقع ولا يد . وقال أبوحنيفة والشافعي : إذا استنبى المطلق مشيئة الله لم يقع الطّلاق. وسبب الخلاف هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه بالأفعال المستقبلة أو لايتعلق ؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر ؛ فمن قال لايتعلق به قال : لايؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق ؛ ومن قال يتعلق به قال : يؤثر فيه . وأما إن علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته ويتوصل إلى علمها فلاخلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف على اختيار الذي على الطلاق بمشيئته . وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لامشيئة له ، ففيه خلاف في المذهب ، قيل يلزمه الطلاق ، وقيل لايلزمه ، والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى ؛ فمن شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال : يقع هذا الطلاق ؛ ومن اعتبر وجود الشرط قال : لايقع لأن الشرط قد عدم ههنا . وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة ، فإن الأفعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة أضرب : أحدها ما يمكن أن يقع أولايقع على السواء كدخول الدار وقدوم زيد ، فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف . وأما ما لابد من وقوغه كطلوع الشمس غدا ، فهذا يقع ناجزا عند مالك ، ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشَّرط ؛ فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع قال : لايقع إلا بوقوع الشرط ؛ ومن شبهه بالوطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة لكونه وطئا مستباحا إلى أجل قال : يقع الطلاق ؛ والثالث هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع الشرط ، وقد لايقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومجمىء الحيض والطهر ، في ذلك روايتان عن مالك : إحداهما وقوع الطلاق ناجزا ؛ والثانية وقوعه على وجود شرطه ، وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة والشافعي ، والقول بإنجاز الطلاق في هذا يضعف لأنه مشبه عنده بما يقع ولا بد ، والحلاف فيه قوى -وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود فإن كان لاسبيل إلى علمه مثل أن يقول : إن كان خلق الله اليوم في بحر القلزم حوتا بصفة كذا فأنت طالق ، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في ١١، وأما إن علقه بشيء يمكن أن يعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول : إن ولدت أنبي فأنت طالق

فإن الطلاق يتوقف علىخروج ذلك الشيء إلىالوجود . وأما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنبي ، فإن الطلاق في الحين يقع عنده وإن ولدت أنبي ، وكان هذا من باب التغليظ ، و القياس يونِعب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء أو ضده ومن قولمالك إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلا من الأفعال أنه لايحنث حتى يفعل ذلك الفعل ؛ وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الأفعال فإنه على الحنث حيى يفعل ويوقف عنده عن وطء زوجته ، فإن امتنع عز. ذلك الفعل أكثر من مدة أجل الإيلاء ضرب له أجل الإيلاء ولكين لايقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته ، ومن العلماء من يرى أنه على برّ حتى يفوت الفعل ، وإن كان مما لايفوت كان على البر حتى يموت , ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة ، أو تبعيض الطلاق وإرداف الطلاق على الطلاق ، فأما مسئلة تبعيض المطلقة ، فإن مالكا قَالِ : إذا قال يدكِ أو رجلك أو شعرك طالق طلقت عليه ؛ وقال أبوحنيفة : لأنطلق إلا بذكر عضو يعبر به عن جملة البدن كالرأس والقلب والفرج ، وكذلك تطلق عنده إذا صلق الجزء منها ، مثل الثلث أو الربع ؛ وقال داود : لاتطلق ؛ وكذلك إذا قال عند مالك : طلقتك نصف تطلَّيقة طلقت ، لأن هذا كله عنده لايتبعض ؛ وعند الخالف إذا تبعض لم يقع ، وأما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا ، فإنه يكون ثلاثا عند مَالَكَ ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي : يقع واحدة ؛ فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد ، أعنى بقوله طلقتك ثلاثا قال : يقع الطلاق ثلاثا ؛ ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد باتت منه قال : لايقع عليها الثاني والثالث ، ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي . وأما الطلاق المقيّد بالاستثناء فإنما يتصور في العدد فقط ، فإذا طلق أعدادا من الطلاق ، ذلا يخلو من ثلاثة أَحُوالَ : إِمَا أَنْ يَسْتَشَى ذَلِكُ العَدْدِ بَعِينَهُ ، مثل أَنْ يَقُولُ : أَنْتُ طَالَقَ ثَلَاثًا إِلاَّ ثلاثاً ، أو اثنتين إلا اثنتين ؛ وإما أن يستنبي ما هو أقل . وإذا استثنى ما هو أُقل ، فإنا أن يستشى ما هو أقل مما هو أكثر ، وإما أن يستشى ما هو أكثر مما هو أقل ، فإذا استشى الأقل من الأكثر فلاخلاف أعلمه أن الاستثناء يصبح ويسقط المستثنى : مثل أن يقول : أنت طالق اللاقا إلا واجدة . وأما إن استثنى الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان: أحدهما أن الاستئناء لإيصح ، وهو مبنى على من منع أن يستثنى الأكثر من الأقل . والآخر أن الاستئناء يصح ، وهو قول مالك . وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل أن يقول : يصح ، وهو قول مالك ، فإن مالكا قال : يقع الطلاق لأنه اتهمه على أنه رجوع منه . وأما إذا لم يقل بالنهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه ، كما لوقال أنت طائق لاطالق معا ، فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل . وشذ أبو محمد بن حزم فقال : لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم يقع ، لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق ، وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه ، فإن قلمنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع ، هذا قياس قوله عندى وحجته ، وإن كنت لست أذكر الوقت احتجاجه في ذلك .

#### الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق

واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره ، واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق المقارب البلوغ . واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إن صح ، واختلفوا هل ترثه إن مات أم لا ؟ فأما طلاق المكرة فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود وجماعة ، وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الحطاب وعلى ابن أبي طالب وابن عباسي وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوى الطلاق أو لاينوى شيئا ، فإن نوى الطلاق فغنهم قولان أصحهما أنه لايلزم ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو واقع ، وإن لم ينو فقولان أصحهما أنه لايلزم ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو واقع ، وكذلك عتقه دون بيعه ، ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق . وسبب الحلاف هل المطلق من قبل الإكراه مختار أم ليس بمختار ؟ لأنه ليس يكره على اللفظ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره . والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له الختيار في إيقاع الشيء أصلا ، وكل واحد من على الحقيقة هو الذي لم يكن له الختيار في إيقاع الشيء أصلا ، وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه » ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان موقعا للفظ استكر هوا عليه » ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان موقعا للفظ استكر هوا عليه » ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان موقعا للفظ

باختياره أنه ينطلق عليه في الشرع اسم المكره لقوله تعالى ـ إلا مَنَ أُكْرُوهُ وَقَلَابُهُ مُطْمَّمَنُ بِالْإِيمَانِ \_ وإنما فرق أبوحنيفة بين البيع والطلاق ، لَأَنْ الطلاق مغلظ فيه ، ولذلك استوى جده وهزله . وأما طلاًق الصبي ، فإن المشهور عن مالك أنه لاتازمه حتى يبلغ ؛ وقال في مختصر ما ليس في المختصر :: أنه يلزمه إذا ناهر الاحتلام ، وبه قال أحمد بن حنبل إذا هو أطاق صيام رمضان ؛ وقال عطاء : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جارُ طلاقه ، وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وأما طلاق السكران ، فالجمهور من الفقهاء على وقوعه ؛ وقال قوم : لا يقع منهم المزنى وبعض أصحاب أبي حنيفة .. والسبب في اختلافهم هل حكمه حكم المجنون أم بينهما فرق ؟ فمن قال هو والمجنون سواء إذ كان كلاهما فاقدا للعقل ، ومن شرط التكليف العقل قال : لايقع ؛ ومن قال الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته والمجنون بخلاف ذلك ألزم السكران الطلاق ، وذلك من باب التغليظ عليه .. واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لايلزمه ، فقال مالك : يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل ، ولم يلزمه النكاح ولا البيع ، وألزمه أبو حنيفة كل شيء ؛ وقال الليث : كل ما جاء من منطق السَّكْرَان فوضوع عنه ، ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد فى قذف ، وكل ماجنته جوارحه فلازم له ، فيحد فى الشرب والقتل والزنى والسرقة . وثبت عن عمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لايرى طلاق السكران . وزغم بعض أهل العلم أنه لامخالف لعبَّان في ذلك من الصنحابة .. وقولُ من قال ! إن كل طَلاق جائز إلا طلاق المعتوه ليس نصا في إلزام السكران الظلاق لأن السكران معتوه منًّا ، وبه قال داود و أبو ثور و إسماق وجماعة من التابعين : أعنى أن طلاقه ليس يلزم ؛ وعن الشافعي القولان في ذلك ، والمحتار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهور ، واختار المزنى من أصحابه أن طلاقه غير واقغ . وأما المريض الذي يطلق طلاقا باثنا ويموت من مرضه ، فإنَّ مالكا وجماعة يقول : ترثه زوجته ، والشافعي وجماعة لايورَّثْها . والذين قالول بتوريثها انقسموا ثلاث فرق : ففرقة قالت لها الميراث مادامت في العدة ، وجمن قال بِذَلَكَ أَبُوحَنَيْفَةً وأَصَحَابِهِ والثورى ؛ وقال قوم : لها الميراث ما لم تتزوج ،

وممن قال بهذا أحمد وابن أبي ليلي؛ وقال قوم : بل ترث كانت في العدة أو لم تكن ، تزوجت أم لم تتزوج ، وهو مذهب مالك والليث . وسبب الحلاف اختلافهم في وجوب العمل بسدِّ الذرائع ؛ وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث ؛ فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها ؛ ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجّب لها ميراثا ، وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه ، لأنهم قالوا : إنه لايرتها إن ماتت وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها ، ولا بد لخصومهم من أحد الحوابين ، لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعا مِن الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية ؛ وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يُصح أو لايصح ، لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم إلى أن يصح أو لا يضع ، وهذا كله مما يعسر القول به فى الشرع ، ولكن إنما أنس القائلون به أنه فتوى عَبَّانَ وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة ، ولا معى لقولهم فإن الحلاف فيه عن ابن الزبير مشهور . وأما من رأى أنها ترث فى العدة، فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية ، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية ، وروى هذا القول عن عمر وعن عائشة . وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لاترث زوجين ، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث . واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أومدَّكها أمرها الزوج فطلقت نفسها ، فقال أبوحنيفة : لاترث أصلا ؛ وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق فقال : ايس لها الميراث في التمليك ولها في الطلاق وسوَّىمالك في ذلك كله حتى لقد قال : إن ماتت لا يرثُّها وترثه هي إنَّ مات ، وهذا نخالف للأصول جدا .

الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لايتعلق

وأما من يقع طلاقه من النساء ، فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتى في عصمة أزواجهن ، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي ،

وأنه لايقع على الأجنبيات : أعنى الطلاق المعلق . وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط النزويج مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهمى طالق ، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب : قول إن الطلاق لايتعلق بأجنبية أصلاً عمَّ المطلق أوخص ، وهو قول الشافعي وأحمد وداود وجماعة ؛ وقول إنه يتعلقُ بشرط النزويج عمم المطلق جميع النساء أوخصص ، وهو قول أبي حنيفة وجماعة وقول إنه إن عم جميع النساء لم يلزمه ، وإن خصص لزمه ، وهو قول مالك وأصحابه ، أعنى مثل أن يقول : كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهمي طالق ، وكذلك في وقت كذا ، فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن . حمبب الحلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه ؟ فمن قال هو من شرطه قال : لايتعلق الطلاق بالأجنبية ؛ ومن قال ايس من شرطه إلاوجود الملك فقط قال: يقع بالأجنبية . وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبنى على المُصلحة ، وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال ، فكان ذلك عنـَتا به وحرجا ، وكأنه من بأب نذر المعصية ؛ وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق ؛ واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيّه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله غليه وسلم « لاطَهَلاقَ الاَّ مِنْ بَعَدُ نِكَاحٍ » وفي رواية أخرى « لاطلاقَ فيياً لا يَمْلُكُ ولا عِيشَى فِيهَا لا يَمْلُكُ ۗ ، وثبت ذلك عن على ومعاذ وجابر ابن عبد الله وابن عباس وعائشة ؟ وروى مثل قول أبي حنيفة عن عمر وأبن مسعود ، وضعَّف قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم .

( الجملة الثالثة : فى الرجعة بعد الطلاق ) ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعى ، وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعى وجب أن يكون فى هذا الجنس بابان : الباب الأول : فى أحكام الرجعة فى الطلاق الرجعى . الباب الثانى : فى أحكام الارتجاع فى الطلاق البائن .

## الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت فى العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى ــ وَبُعُولَـتُهُمُنَّ أَحَقُّ برَدُّهُ مِن " في ذلكَ \_ وأن من شرط هذا الظلاق تقدم المسيس له ، واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد . واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحبها أم ليس. بشرط ؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء ؟ فأما الإشهاد فذهب مالك إلى أنه مستحب ، وذهب الشافعي إلى أنه واجب . وسبب الحلاف معارضة القياس للظاهر، وذلك أن ظاهر قوله تعالى ـ وأشْهدُوا ذَوَىٌ عَدْلُ مَنْكُمْ بُ يقتضي الوجوب ، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوقُ الَّي يقبضها الإنسَّانَ يقتَّضي أن لايجب الإشهاد ، فكان الجنمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب . وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة ، فإن قوما قالوا: لاتكون الرجعة إلا بالقول فقط ، وبه قال الشافعي ؛ وقوم قالوا : تكون رجعتها بالوطء ، وهؤلاء انقسموا قسمين : فقال قوم : لاتصح الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعة ، لأن الفعل عنده يتنزل منزلة القول مع النية ، وهو قول مالك ؛ وأما أبوحنيفة فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية ؛ فأما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح وقال : قد أمر الله بالإشهاد ، ولا يكون الإشهاد إلا على القول . وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية محللة الوطء عنده قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة ولأن الملك لم ينفصل عنده ، ولذلك كان التوارث بيبهما ؛ وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها ، فلا بد عنده من النبة ، فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة . واحتلفوا في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ، فقال مالك : لايخلو معها ولا يُدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها ، ولابأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما . وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها ؛ وقال أبوحنيفة : لابأس أَنَ تَنزين الرجعية لروجها وتتطيب له وتتشوف وتبدى البنان والكحل ، وبه قال الثوري وأبو يوسف والأوزاعي ، وكلهم قالوا : لايلخل عليها إلا أن

تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل . واختلفوا في هذا الباب فى الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ثم يراجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة فتتزوج إذا انقضت عدمها ، فذهب مالك إلى أنها للذي عقد عليها النكاح دخل بها أو لم يدخل، هذا قوله في الموطأ ، وبه قال:الأوزاعي والليث . وروى عنه ابن القاسم أنه رجع عن القول الأول ، وأنه قال : الأول أولى بها إلا أن يدخل الثاني ، وبالقول الأول قال المدنيون من أصحابه قالوا : ولم يرجع عنه لأنه أثبته في موطئه إلى يوم مات وهو يقرأ عليه ، وهو قول عمر بن الخطاب ورواه عنه مالك فى الموطأ ؛ وأما الشافمي والكوفيون وأبوحنيفة وغيرهم فقالوا: زوجها الأول الذي ارتجعها أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل ، وبه قال داود وأبو ثور ، وهو مروى عن على وهو الأبين ؛ وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال في هذه المسئلة : إن الزوج اللَّف ارتجعها محيرٌ بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها بما كان أصلقَمها ، وحجة مالك في اارواية الأولى ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : مضت السنة فىاللمى يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها ، وقد قيل إِنْ هَذَا الْحَذَيْثُ إِنَّمَا يُرُوى عَنْ ابن شَهَابِ فَقَطَ ؛ وحَجَّةَ الفريقَ الأُولُ أَنَّ العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة ، بدايل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج ، وإذاكانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدًا ، فإن نكاح الغير.لاتأثير له في إبطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول ، وهو الأظهر إن شاء الله، ويشهد لهذا ما خرجه الترملي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أيمـاً امرأة تـزَوَّجـَها اشنان فَهِي للأُوَّلِ مِيْنهُما ، وَمَنَ باعَ بَيَّيْعا مِن رَجُلُلَمْيَّنِ فَهَوَ لِللَّوَّلِ مِنْهُما » .

الباب الثاني في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

والطلاق البائن ، إما بما دون الثلاث فذلك يقع فى غير المدخول بها بلا خلاف ، وفى المختلعة بالجتلاف ، وهل يقع أيضًا دون عوض ؟ فيه خلاف ،

وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح : أعنى في اشتراط الصداق والولى والرضا ، إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور ؛ وشذ قوم فقالوا : المختلعة لايتزوجها زوجها فى العدة ولاغيره ، وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في العدة عبادة . وأما البائنة بالثلاث ، فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثة لاتحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء لحديث رفاعة بن سموءل ﴿ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ تَمْيَمَةُ بَنْتَ وَهُبِّ فَي عَهْدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ثَلَاثًا خنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففار قها ، فأراد رفاعة زوجها الأُول أن ينكحها ، فذكر ذلك لرسُول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال : لا تحيلُ لكَ حتى تَلَدُّوقَ العُسْسَيْلَةَ » . وشَدُّ سعيد بن المسيب فقال : إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس العقد لعموم قوله تعالى ـ حتى تَشْكَرِحَ زَوْجا عَثْيرَهُ ـ والنكاح ينطلق على العقد ، وكلهم قال : التقاء الحتانين يحلها ، إلا الحسن البصرى فقال : لاتحل إلا بوطء بإنزال . وجمهور الملماء على أن الوطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحبج ويحل المطلقة ويخصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاء الختانين . وقال مالك وابن القاسم : لايحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون فى العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف، ولا يحل الذُّميَّة عندهما وطء زوج ذمى لمسلم ، ولا وطء من لم يكن بالغا ، وخالفهما فى ذلك كله الشافعي وأبو حنيفة والثورى والأوزاعي فقالوا : يخل الوطء وإن وقع في عقد فاسد أو وقت غير مباح . وكذلك وطء المراهق عندهم يحل ، ويحل وطء الذمى الذمية للمسلم ، وكذلك المجنون عندهم ، والحصي الذي يبقي له ما يغيبه في فرج ، والحلاف في هذا كله آيل إلى هل يتناول اسم النكاخ أصناف الوطء الناقص أم لايتناوله ؟ واختلفوا من هذا البابُّ في نكاح المحلل : أعبَى إذا يفسخ قبل الدخول وبعده ، والشرط فاسد لاتحل به ، ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل ، وإنما يعتبر عنده إرادة الرجّل ؛ وقال الشافعي وأبوحنيفة النكاح جائز ، ولا تؤثر النية في ذلك ، وبه قال داود وجماعة وقالوا : هو محلل للزوج المطلق ثلاثا ؛ وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل : أى ليس

يحلفها ، وهو قول ابن أبي ليلي ، وروى عن الثورى ؛ واستدل مالك وأصحابه بما روى عن النبي صِلى الله عليه وسلم من حديث على بن أبي طالب وابن مسعود وَأَبِي هِرِيرةَ وَعَقْبَةَ بِنَ عَامِرَ أَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ « لَعَمَنَ اللَّهُ المُحكِّلُ والْمُحَلَّلَ لَمَهُ ﴾ فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب ألخمر ، وذلك يدل على النهى ، والنهى يدل على فساد المنهى عنه ، واسم النكاح الشرعي لاينطلق على النكاح المنهى عنه . وأما الفريق الآخر فتعلق بعموم قوله تعالى ـ حتى تنكح زوجًا غيره \_ وهذا ناكح ، وقالوا : وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن علمه شرط في صحة النكاح ، كما أنه ليس الهبي عن الصلاة فى الدار المغصوبة ، مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة والله البقعة أو الإذن من مالكها في ذلك ، قالوا : وإذا لم يدل المهنى على فساد عقد النكاح فأحرى أن لايدل على بطلان التحليل ، وإنما لم يعتبر مالك قصد المرأة لأنه إذاً لم يوافقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى مع أن الطلاق ليس بيدها . واختلفوا في هل يهدم الزوج ما دون الثلاث ؟ فقال أبو حنيفة يهدم ، وقال مالك والشافعي. لايهدم : أعنى إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول ثم راجعها هل يعتد بالطلاق الأول أم لا ؟ فمن رأى أن هذا شيء يخص الثالثة بالشرع قال : لايهدم ما دون الثالثة عنده ؛ ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة فهو أجرى أن يهدم ما دونها قال : يهدم ما دون الثلاث ، والله أعلم .

( الجملة الرابعة ) وهذه الجملة فيها بابان : الأول : في العدة . الثانى : في المتعة

### الباب الأول في العدة

والنظر في هذا الباب في فصلين : الفصل الأول : في عدة الزوجات : الفصل . الثاني : في عدة ملك اليمين .

### الفصل الأول في عدة الزوجات

والنظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين : أحدهما في معرفة العدة : والثاني تـ في معرفة أحكام العدة :

(النوع الأول ) وكل زوجة فهي إماحرة وإما أمة ، وكل واحدة من هاتين إذا طُلقت فلا يُخلوأن تكون مدخولًا بها أو غير مدخول بها، فأما غير المدخول بِهَا فَلَا عَدَةَ عَلَيْهِا بِإِجْمَاعِ لَقُولُهُ تَعَالَى \_ قَمَا لَكُمْمُ عَلَيْهِينَ مِنْ عَدَّةً تَعَثَّدَ وَهَا . . وأما المدخول بها فلا يخلو أن تكون من ذواتَ الحيضَ أوَ من غير ذوات ألحيض . وغير ذوات الحيض إما صغار وإما ياتسات ، وذوات الحيض إما حوامل وإما جاريات على عاداتهن في الحيض ، وإما مرتفعات الحيض ، وإما مستحاضات. والمرتفعات الحيض في سن الحيض إما مرتابات بالحمل : أي بحس في البطن، وإما غير مرتابات . وغير المرتابات إما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أو مرض ، وإما غير معروفات . فأما ذوات الحيض الأحرار الحاريات في حيضهن على المعتاد فعلسن ثلاثة قروء ، والحوامل منهن علمهن وضع حملهن ، واليائسات منهن علمهن ثلاثة أشهر ، ولاخلاف في هذا لأنه منصوص عليه في قوله تعالى \_ والمُطلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ تَلَاثَـةَ قُرُوءٍ \_ الآية ، وفي قوله تعالى \_ واللاَّ ئي يَـنَيسُن َ مِينَ المَـحـيض\_ • يِنْ نَسِائِكُمُ ۚ إِنِّ ارْتَبَكْتُمْ ۚ \_ الآيةِ . واختلفوا منهذه الآية في الأقراء ماهي ؟ فَقَالَ قُومٌ : هَى الْأَطْهَارِ : أَعْنَى الْأَرْمِنَةِ الَّيْ بِينِ اللَّهِينِ : وقال قوم : هي الدم نفسه ، وممن قال إن الأقراء هي الأطهار. أما من فقَّهاء الأمصار فمالك. والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبو ثور وجماعة ، وأما من الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة؛ وممن قال إن الأقراء هي الحيض أما من فقهاء الأمصار فأبوحنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلي وجماعة ، وأما من الصحابة فعلى وعمر بن الخطاب وابن مسمود وأبو موسى الأشعرى . وحكَّى الأثرم عنَّ أحمد أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : الأقراء هي الحيض . وحكى أيضا عن الشعبي أنه قول أحد عشر أوٰ الني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أحمد بن حنبل فاختلفت الرواية عنه ، فروى عنه أنه كان يقول : إنها الْأَطْهَارُ عَلَى قُولُ زُيْدُ بَنْ ثَابِتُ وَابْنِ عمر وعائشة ، ثم توقفت الآن من أجلِّقول ابن مسعود وعلى هو أنها الحيض ، والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أنها الأطهار رأى أنها إذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج ، ومن رأى

أنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة . وسبب الحلاف اشتراك اسم القرء ، فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء على الدم و على الأطهار ، وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن لسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه ، فالذين قالوا إنها الأطهار قالوا : إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر، وذلك أن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء لاعلى قروء ، وحكوا ذلك عن ابن الأنباري ، وأيضا فانهم قالوا : إن الحيضة ،ؤنثة والطهر مذكر ، فلوكان القرء الذي يرا دبه الحيض كما ثبت في جمعه الهاء ، لأن الهاء لانثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة ، وقالوا أيضا : إن الاشتقاق يدل على ذلك ، لأن القرء مشتق من قرأت المـاء في الحوض : أي جمعته ، فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر ، فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر الآية . وأما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الآية فإنهم قالوا : إن قوله تعالى ـ ثلاثة قروء ـ ظاهر في تمام كل قرء منها ، لأنه ايس ينطلق اسم القرء على بعضه إلا تجوُّزا ، وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قرء ، لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضي أكثر هُ وإذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوّزًا ، واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء مها ، وذلك لايتفقُ إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض لأن الإجماع منعقد على أنها إن طُلقت في حيضة أنها لاتعتد بها ، ولكل و احد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرء ، والذي رضيه الحذاق أن الآية مجملة في ذلك ، وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى ؛ فهن أقوى ما تمسك به من رأى أن الأقراء هي الأطهار حديث ابن عمر المتقدم ، وقوله صلى الله عليه وسلم « مُرْهُ فَلَلْسُيرَاجِيعُها حَي تَحْيِيضَ َ ثُمَّ تَطُهُورَ مُمَّ تَطُهُورَ مُمَّ تَحْيِيضَ َ ثُمَّ تَطُهُورَ ، مُمَّ يُطلَقُهَها إِنْ شَاءَ قَبَسُلَ أَنْ يَمِسَهَا ، فَتَلَسُكَ تَحْيِيضَ ثُمَّ تَطَهُورَ ، مُمَّ يُطلَقِقَها إِنْ شَاءَ قَبَسُلَ أَنْ يَمُطلَقَ مُنَا النِّسَاءُ » قالوا : وإجماعهم على أن العيدة أن التي أمَرُ اللهُ أَنْ يُطلَقَقَ لَهَا النِّسَاءُ » قالوا : وإجماعهم على أن طلاق السنة لايكون إلا في طهر لم تمُسُ قيه ، وقوله عليه الصلاة والسلام « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء « عليل واضح على أن العدة هي الأطهار لكى يكون الطلاق متصلا بالعدة . ويمكن أن يتأول قوله ـ فتلك العدة \_ أي فتلك مدة استقبال العدة اثلا يتبعض القرء بالطلاق في الحيض.

وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم ، وبراءتها إنما تكون بالحيض لابالأطهار ، ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عبها بِالْآيَامِ ، فالحيضِ هو سبب العدة بالأقراء ، فوجبأن تكون الْآقراء هي الحيض واحتج من قال الأقراء هي الأطهار بأن المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر إلى الحيض لاانقضاء الحيض ، فلا معنى لاعتبار الحيضة الأخيرة ، وإذا كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن التمام: أعنى المشترط هي الأطهار التي بين الحيضتين ، ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة , ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى ، وخجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية ، ولم يختلف القائلون أن العدة هي الأطهار أنها تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة . واختلف الذين قالوا إنها الحيض ، فقيل تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة ، وبه قال الأوزاعي ؛ وقيل حين تغتسل من الحيضة الثالثة ، وبه قال من الصحابة عمربن الخطاب وعلى وابن مسعود ، ومن الفقهاء الثوري وإسماق ابن عبيد ؛ وقيل حتى يمضى وقت الصلاة التي طهرت في وقتها ؛ وقيل إن للزوج عليها الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ، حكى هذا عن شريك وقد قيل تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة ، وهو أيضًا شاذ ، فهذه هي حال الحائض التي تحيض . وأما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا مرض ، فإنها تنتظر عند مالك تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت بثلاثة أشهر ، فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره ، فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر من العام الثاني انتظرت الحيضة الثالثة ، فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثالثة في الثلاثة الأشهر كانت قد استكملت عدة الحيض وتمت علمها ، ولزوجها عليها الرجعة بما لم تحل . واختلف عن مَلَكُ مَنَّى تَعْتُدُ بِالدُّسْمَةُ أَشْهُر ؟ فقيل من يوم طلقت ، وهو قوله في الموطأ ؛ وروى ابن القاسم عنه : من يوم رفعها حيضتها ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لاتيأس منها في المستأنف : إنها تبقى أبلًا تنتظر حتى تدخل في آلسن الذي تيأس فيه من المحيض ، وحينئذ تعتد بالأشهر

وتحیض قبل ذلك ؛ وقول مالك مروى عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، وقول الجمهور قول ابن مسعود رزيد ؛ وعمدة مالك من طريق المعنى هو أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظنا غالبا بدليل أنه قد تحيض الحامل ، وإذا كان ذلك كذلك فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم بل هي قاطعة على ذلك، ثم تعتد بثلاثة أشهر عدة اليائسة ، فإن حاضت قبل تمام السنة حكم لها بحكم ذوات الحيض ، واحتسبت بذلك القرء ، ثم تنتظر القرء الثانى أو ألسنة إلى أن تمضى لها ثلاثة أقراء ؛ وأما الجمهور فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى \_ واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر \_ والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة ، وهذا الرأى فيه عسر وحرج ؛ ولو قيل إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدًا إذا فهم من اليائسة التي لايقطع بانقطاع حيضتها ، وكان قوله \_ إن ارتبتم \_ راجعا إلى الحكم لاإلى الحيض على ما تأوله مالكعليه ، فكأن ما لكا لم يطابتي مذهبُ تأويلَه الآية ، فإنه فهم •ن اليائسة هنا من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض ، وهذا لايكون إلا من قبل السن ، ولذلك جعل توله .. إن ارتبتم ـ راجعا إلى الحكم لا إلى الحيض : أي إن شككتم في حكمهن ، ثم قال في التي تبقى تسعة أشهر لاتحيض وهي في سن من تحيض إنها تعتد بالأشهر ؛ وأما إسمعيل وابن بكير من أصحابه ، فذهبوا إلى أن الريبة ههنا في الحيض، وأن اليائس في كلام العرب هو ما لم يحكم عليه بما يئس منه بالقطع ، فطابقوا تأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب مألك ، ونعم مافعلوا لأنه إن فهم ههنا من اليائس القطع فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون فى هذا السن : أعنى سن اليائس وإن من نهم من اليائس ما لايقطع بذلك فقد يجب أن تعتد التي انقطع دمها عن العادة وهي في سن •ن تحيض بالأشهر ، وهو قياس قول أهل الظاهر ، لأن اليائسة في الطرفين ليس هي عندهم من أهل العدة لابالأقراء ولا بالشهور . وأما الفرق فى ذلك بين ما قبل التسعة وما بعدها فاستجسان . وأما التي إرتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رضاع أو مرض ، فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر الحيض قصر الزمان أم طال ؟ وقد قيل إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب . وأما المستحاضة فعلمها عند مالك سنة إذا لم تميز بين اللمين ، فإن ميزت بين اللمين فعنه روايتان : إحداهما

أن عدتها السنة . والأخرى أنها تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء ؛ وقال أبو حنيفة عدتها الأقراء إن تميزت لها وإن لم تتميز لها فثلاثة أشهر ؛ وقال الشافعي : عدتها بالتمييز إذا انفصل عنها الدم ، فبكون الأحمر القاني من الحيضة ، ويكون الأصفر من أيام الطهر ، فإن طبق عليها الدم اعتدت بعدد أيام حيضتها في محتها وإنما ذهب مالك إلى بقاء السنة لأنه جعلها مثل التي لاتحيض وهي من أهل الحيض؛ والشافعي إنما ذهب في العارفة أيامتها أنها تعمل على معرفتها قياسا على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة « اتْركى الصلاة أيَّام َ أَقْرَائِكَ ِ فإذًا ذَهَبَ عَنْنُكُ قَدْرُها فأغْسيلي الدَّمَ » وإنما اعتبر التمييز من اعتبره لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش « إذًا كانَ دَمُ الحَيَّضُ فَإِنَّهُ دَمُ أُسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلْكُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصلاة ، فإذَا كَانَ الْأَخْرَرُ فَتَدَوَضَّتَى وَصَلِّى فإنْمَا هُوَ عَرِقٌ ﴾ خرّجه أبو داود ، وإنمـا ذهب من ذهب إلى عدتها بالشهور إذا اختلط عليها الدم ، لأنه معلوم في الأغلب أنها في كل شهر تحيض ، وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض وخفاؤه كارتفاعه . وأما المسترابة : أعنى التي تجد حسا في بطنها تظن به أنه حمل فإنها تمكث أكثر مدة الحمل ، وقد اختلف فيه فقيل في المذهب أربع سنين ، وقيل خمس سنين ؛ وقال أهل الظاهر : تسعة أشهر ، ولا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن : أعنى المطلقات لقوله تعالى ـ وأُولاتُ الأحمَال أجلَهُ أَنْ يَضَعَنْ تَحمَّلُهُ أَنْ يَضَعَنْ تَحمَّلُهُ أَنْ وأَمَا الزوجات غير الحرائر فإنهن ينقسمن أيضًا بتلك الأقسام بعينها ، أعنى حيُّنَّضا ويانسات ومستحاضات ومرتفعات الحيض من غير يائسات . فأما الحيُّض اللاتي يأتيهن حيضهن ، فالجمهور على أن عدتهن حيضتان ؛ وذهب داوند وأهل الظاهر إلى أن عدتهن ثلاث حييَض كالحرة ، وبه قال ابن سيرين . فأهل الظاهر اعتملوا عموم قوله تعالَى \_ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء \_ وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة . واعتمد الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه ، وذلك أنهم شبهوا الحيض بالطلاق والحد ، أعنى كونه متنصفًا مع الرق ، وإنما جعلوها حيضتين لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض . وأما الأمة المطلقة اليائسة من المحيض أو الصغيرة فإن مالكا وأكثر أهل المدينة قالوا : عدتها ثلاثة أشهر ؛ وقال

الشافعي وأبوحنيفة والثوري وأبوثور وجماعة علتها شهر ونصف شهر نصف عدة الحرة ، وهوالقياس إذا قلنا بتخصيص العموم ، فكأن مالكا اضطرب قوله ، فمرة أخذ بالعموم وذلك في اليائسات ، ومرة أخذ بالقياس وذلك فى ذوات الحيض ، والقياس فى ذلك واحد . وأما التى ترتفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة والخلاف في ذلك ، وكذلك المستحاضة واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها . واختلفوا فيمن راجع امرأته فى العدة من الطلاق الرجعى ثم فارقها قبل أن يمسها هل تستأنف عدة أم لا ؟ فقال جمهور فقهاء الأمصار : تستأنف؛ وقالت فرقة : تبقى في علمها من طلاقها الأول وهو أحد قولى الشافعي ؛ وقال داود : ايس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة . وبالحملة فعند مالك أن كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيس ، ما خلا رجعة المولى : وقال الشافعي ؛ إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها الأولى ، وقول الشافغي أظهر ؛ وكذلك عند مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف صحبًها عنده على الإنفاق فإن أنفق صحت الرجعة وهدمت العدة إن كان طلاقا ، وإن لم ينفق بقيت على عدتها الأولى ، وإذا تزوجت ثانيا فى العدة فعن مالك فى ذلك روايتان : إحداهما تداخل العدتين . والأخرى نفيه : فوجه الأولى اعتبار براءة الرحم ، لأن ذلك حاصل مع التداخل . ووجه الثانية كون العدة عبادة ، فوجب أن تتعدد بتعدد الوطُّء الذي له حرمة ، وإذا عتقت الأمة في عدة الطلاق مضت على عدة الأمة عند مالك ، ولم تنتقل إلى عدة الحرة ؛ وقال أبوحنيفة : تذقل في الطلاق الرجعي دون البائن ؛ وقال الشافعي : تنتقل في الوجهين معا . وسبب الخلاف هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصالها ؟ فن قال من أحكام الزوجية قال : لاتنتقل علبتها ؛ ومن قال من أحكام انفصال الزوجية قال : تنتقل آكما لو أعتقت وهي زوجة ثم طلقت ؛ وأما من فرّق بين البائن والرجعي فبسِّين ، وذلك أن الرجعى فيه شبهُ من أخُكَام العصمة ، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي ، وأنها تنتقل إلى عدة الموت ، فهذا هو الْقسم الأول من قسمي النظر في العدة ـ ( القسيم الثانى) وأما النظر في أحكام العدد ، فإنهم اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكبي ، وكذلك الحامل لقواه تعالى فىالرجعيات \_ أسْكنُوهُنَّ من حَمَيْثُ سَكَنْدُمْ مِن وُجُدِكُمْ - الآية ، ولقوله تعالى - وإنْ كُنْ آ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفَيْقُوا عَلَيْهِينَ حَتَى يَضَعَنْنَ خَمْلَهُنَّ ـ . واختلفوا في سكني المبتوَّنة ونفقتها إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال : أحدها أن لها السكني والنفقة ، وهوقول الكوفيين . والقول الثانى أنه لاسكني لها ولا نفقة، وهو ةول أحمد وداود وأبي ثور وإسحاق وجماعة . والثالث أن لها السكني ولا نفقة لها ، وهوقول مالك والشافعيوجماعة . وسبب اختلافهم اختلاف الرواية فى حديث فاطمة بنت قيس ومعارضة ظاهر الكتاب له ، قاستدل من لم يوجب لها نفقة ولا سكني بما روى في حديث فاطنمة بنت تيس أنها قالت « طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة » خرّجه مسلم ، وفى بعض الروايات أَنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال « إنمَا السَّكُسُنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَنْ لَـُزَوْجِهَا عَلَيْهِ الرَّجَعَةُ » وهذا القول مروى عن على وابن عباس وجابر ابُّن عبد الله . وأما الذين أوجبوا لها السكني دون النفقة فإنهم احتجوا بما رواه مالك في موطئه من حديث فاطمة المذكورة ، وفيه « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لينسَ لك ِ عَلَمَينُه نَهَـَقَـَّةٌ » وأمر ها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ولم يذكر فيها إسقاط السكني ، فبني على عمومه في قوله تعالى ـ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ـ وعللوا أمره عليه الصلاة والسلام بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم بأنه كان في لسانها بذاء . وأما الذين أوجبوا لها السكني والنفقة فصاروا إلى وجوبالسكني لها بعموم قوله تعالى ـ أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدكم\_ وصاروا إلى وجوب النفقة لها لكون النفقة تابعة اوجوب الإسكانُ في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجية . وبالحملة فحيثًا وجبت السكني فى الشرع وجبت النفقة ، وروى عن عمر أنه قال فى حديث فاطمة هذا : لاندع كتاب نبينا وسنته لقول امرأة ، يريد قوله تعالى ـ أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدكم .. الآية . ولأن المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام أنه أوجب

النفقة حيث تجب السكني ، فلللك الأولى في هذه المسئلة إما أن يقال إن لما الأمرين جميعا مصيرا إلى ظاهر الكتاب والمعروف من السنة ، وإما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور . وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكني نعسير ، وُوَجه عسره ضعف دليله . وينبغي أن تعلم أن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء : في طلاق ، أو موت ، أو اخيتار الأمة نفسها إذا أعتقت. واختلفوا فيها في الفسوخ ، والجمهور على وجوبها . ولما كان الكلام في العدة يتعلق فيه أحكام عدة الموت رأينا أن نذكرها ههنا فنقول : إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من زوجها الحر أربعة أشهر وعشرا لقوله تعالى - يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَ ۚ أَرْبُعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا \_ . وَاخْتَلْفُوا فَي عَدْةً الحامل وفعدة الأمة إذا لم تأتها حيضتها في الأرَّبعة الأشهر وعشر ماذا حكمها ؟ فذهب مالك إلى أن من شرط تمام هذه العدة أن تحيض حيضة واحدة في هذه الملة ، فإن لم تحض فهمي عنده مسترابة فتمكث مدة الحمل ؛ وقيل عنه إنها قد لاتحيض وقد لاتكون مسترابة ، وذلك إذا كانت عادتها في الحيض أكثر من مدة العدة ، وهذا إما غير موجود ، أعنى من يَكُون عادتها أن تحيض أكثر من أربعة أشهر إلى أكثر من أربعة أشهر ، وإما نادر . واختلف عنه فيمن هذه حالها من النساء إذا وجدت ، فقيل تنتظر حتى تحيض ؛ وروى عنه ابن القاسم تنزوج إذا انقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل ، وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار أبى حنيفة والشافعي والنورى .

( وأما المسئلة الثانية ) وهي الحادل التي يتوفى عنها زوجها ، فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار : عدتها أن تضع حمالها مصيرا إلى عوم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن عملهن ـ وإن كانت الآية في الطلاق وأخذا أيضا بحديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر وفيه « فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قمد حملكت فانكيحي من شئت » وروى مالك عن ابن عباس أن عدتها آخر الأجلين ، يزيد أنها تعتد بأبعد الأجلين ، إما الحمل ، وإما انقضاء العدة عدة الموت ، وروى مثل ذلك عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ، والحجة لهم أن ذلك هو الذي مقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل وآية الوقاة . وأما الأمة المتوفى عنها من مقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل وآية الوقاة . وأما الأمة المتوفى عنها من

تحل له ، فإنها لاتخلو أن تكون زوجة أوملك يمين أو أم ولد أوغير أم ولد، قأما الزوجة فقال الجمهور: إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة؛ وقال أهل الظاهر: بل علمها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم . وأما أم الولد فقال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبوثور وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر . وقال مالك : وإن كانت ممن لاتحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، ولها السكني ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى : علتها ثلاث حيض ، وهو قول على وابن مسعود ؛ وقال قوم : علتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ؛ وقال قوم : علتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر ؛ وحجة مالك أنها ليست روجة فتعتد عدة الوفاة ولامطلقة فتعتد ثلاث حيض ، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة . يموت عنها سيدها ، وذلك ما لاخلاف فيه ؛ وحجة أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ؛ ولا بأمة فتعتد عدة أمة ، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الأحرار. وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتج وابحديث روى عن عمرو بن العاص قال : لاتلبُّسوا علينا سنة غبينا ، عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ، وضعف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به . وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها يالزوجة الأمة . فسبب الحلاف أنها مسكوت عنها ، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة . وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ، وهو مذهب ألىحنيفة .

### الباب الثاني في المتعة

والجمهور على أن المتعة ليست واجبة فى كل مطاقة ؛ وقال قوم من أهل الظاهر: هى واجبة فى كل مطلقة ؛ وقال قوم : هى مندوب إليها وليست واجبة وبه قال مالك . والذين قالوا بوجوبها فى بعض المطلقات اختلفوا فى ذلك ؛ فقال أبوحنيفة : هى واجبة على من طاق قبل الدخول ، ولم يفرض لها صداقا مسمى ؛ وقال الشافعى . هى واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التى سمى لها وطلقت قبل الدخول ، وعلى هذا جمهور العلماء . واحتج أبوحنيفة التى سمى لها وطلقت قبل الدخول ، وعلى هذا جمهور العلماء . واحتج أبوحنيفة

بقوله تعالى - يا أينها الله بن آمسوا إذا تكحمه المؤمنات أيم طلقت موهن من قَبَيْلِ أَنْ تَمَسُّوهِ مُنَّ فَمَا لَكُم عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلدَّة تَعَسَّدُونَها ب فَتَعُوهُنَ وَسَرَّحُوهُنَ سَرَاحاً جَبِيلاً .. فاشرط المتعة مع عدم المسيس، وقال تعالى و وإنْ طَلَقَتْمُوهُنَ مِنْ قَسِل أَنْ تَمَسَّوهُنُ وَقَلَهُ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرَيْضَةً فَسَصْفُ مَا فَرَضَتُمَّ - فعلم أَنه لامتعة لها مع التسمية والطلاق قبل المسيس ، لأنه إذا لم يجبلها الصداق فأحرى أن لاتجب لها المتعة ، وهذا لعمري مخيل ، لأنه حيث لم يجبلها صداق أقيمت المتعة مقامه ، وحيث ردت من يدها يُنصف الصداق لم يجب لها شيء . وأما الشافعي فيحمل الأوامر الواردة بالمِبِهِ في قوله تعالى \_ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِيرِ قَدَرُهُ \_ على العموم في كل مطلقة إلا التي سمى لَمَا وطلقت قبل اللخول . " وأما أهل الظاهر فحملوا الأمر على العموم ، والحمهور على أن المختلعة لامتعة لها لكوبها معطية من يهدها كالحال في التي طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق ، وأهل الظاهر يقولون : هو شرع فتأخذ وتعطى . وأما مالك فإنه حل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في آخر الآية \_ جَلَقًا عَلَى المُحْسنينَ \_ أى على المتفضلين المتجملين ، وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بولنجب. واختلفوا في المطلقة المعتدة هل عليها إحداد ؟ فقال مالك : ليس. عليها إحداد .

### باب في بعث الحكمين

اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع القشاجر بين الزوجين وجهلت أحوالهما فى التشاجر : أعنى المحق من المبطل لقوله تعالى ــ وإن خفستم شقاق بيسمهما فابعتموا حكما مين أهله وحكما مين أهلها ــ الآية ، وأجمعوا على أن الحكمين لايكونان إلا من أهل الزوجين : أحدهما من قبل الزوج ، والآخر من قبل المرأة ، إلا أن لايوجد فى أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما ؛ وأجمعوا على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما ؛ وأجمعوا على أن

قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين . واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن من الزوج أولايحتاج إلى ذلك ؟ فقال مالك وأصحابه : يجوز قولهما في الفرقة والاجتهاع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منهما في ذلك ؛ وقال الشافعي وأبوحنيفة وأصحابهما : ليس لهما أن يفرقا ، إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق . وحجة مالك ما رواه من ذلك عن على بن أبي طالب أنه قال في الحكين : إليهما التفرقة بين الزوجين . والجمع . وحجة الشافعي وأبي حنيفة أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج . واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا ، فقال ابن القاسم : تكون واحدة ، وقال أشهب والمغيرة تكون ثلاثا إن طلقاها ثلاثا . والأصلُ أن الطلاق بيد الرجل إلاأن يقوم دليل على غير ذلك . وقد احتج الشافعي وأبوحنيفة بما روى في حديث على هذا أنه قال للحكمين : هل تدريان ماعليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله وبما فيه لى وعلى" ، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال على : لاوالله لاتنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة ، قال : فاعتبر في ذلك إذنه . ومالك يشبه الحكمين بالسلطان ، والسلطان يطلق بالضرر عند مالك إذا تبين.

( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )

## كتاب الإيلاء

والأصل في هذا الباب قوله تعالى \_ لللّذين َ يُؤلُونَ سِنُ نسايَهِمِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ \_ والإيلاء : هو أَن يَحلف الرجل أَن لايطاً زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر أو بإطلاق على الاختلاف المذكور في ذلك فيا بعد . واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع : فنها هل تطلق المزأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولى، أم إنما تطلق بأن يوقف بعد الأربعة الأشهر ؟ فإما فاء وإما طلق ، . ومنها هل الإيلاء يكون وكل يمين ، أم بالأيمان المباحث الشوع فقط ؟ . ومنها إن أمسك عن الوطء وكل عن الوطء

بغير يمين هل يكون موليا أم لا ؟ . ومنها هل المولى هو الذى قيد يمينه بمده من أربعة أشهر فقط أو أكثر من ذلك ؟ أو المولى هو الذى لم يقيد يمينه بمدة أصلا ؟ . ومنها هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعى ؟ . ومنها إن أبى الطلاق والنيء هل يطلق القاضى عليه أم لا ؟ . ومنها هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير إيلاء حادث في الزواج الثانى ؟ . ومنها هل من شرط رجعة المولى أن يطأها في العدة أم لا ؟ . ومنها هل إيلاء العبد حكمه أن يكون مثل إيلاء الحر أم لا ؟ . فهذه هي ومنها هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء تلزمها عدة أم لا ؟ . فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الإيلاء بين فقهاء الأمصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة الأصول ، ويحن نذكر خلافهم في مسئلة مسئلة منها ، وعيون أدلتهم وأسباب خلافهم على ما قصدنا .

( المسئلة الأولى ) أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة الأشهر نفسه أم لاتطلق وإنما الحكم أن يوقف فإما فاء وإما طلق ؟ فإن مالكا والشافحي وأحملنا وأبا ثور وداود والليث ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر،فإما فاء وإما طلق ، وهو قول على وابن عمر ،وإن كان قد روى عنهما غير ذلك ، لكن الصحيح هو هذا؛ وذهب أبوحنيفة وأصحابه والثورى وبالجملة الكوفيون إلى أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر إلا أن ينيء فيها ، وهو قول ابن مسعود وجماعة من التابعين . وسبب الحلافهل قوله تعالى ــ فإن ۚ فاءُوا فإن ً اللهَ عَلَمُورٌ رَحيمٌ ـ أَى فإن فاءوا قبل انقضاء الأربعة الأشهر أو بعدهًا ؟ فمن فهم منه قبل أنقضائها قال : يقع الطلاق ، ومعنى العزم عنده فى قوله تعالى ـ وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ـ أن لايميء حتى تنقضي المدة فن فهم من اشتراط الفيئئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال: معنى قوله .. وإن عزموا الطلاق ـ أى باللفظـ فإن الله سميع عليم لـ . وللمالكية في الآية أربعة ألدلة: أحدها أنه جعل مدة التربص حقا للزوّج دون الزوجة ، فأشبهت مدة الأجل فى الديون المؤجلة . الدليل الثاني أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله . وعندهم ليس يقع من فعله إلا تجوَّزا: أعنى ليس ينسب إليه على مذهب الحنفية إلا بجوزا ، وليس يصار إلى المجاز عن الظاهر إلا بدليل الدليل الثالث قوله تعالى - وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ـ قالوا : فهذا يقتضي وقوع الطلاق على

وجه يسمع ، وهو وقوعه باللفظ لابانقضاء المدة . الرابع أن الفاء فى قوله ىعالى ـ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ـ ظاهرة فى معنى التعقيب ، فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة ، وربما شبهوا هذه المدة بمدة العتق . وأما أبوحنيفة فإنه اعتمد فى ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية إذ كانت العدة إنما شرعت لئلا يقع منه ندم ، وبالجملة فشبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعى ، وشبهوا المدة بالعدة واهو شبه قومى ، وقد روى ذلك عن ابن عناس .

(المسئلة الثانية) وأما اختلافهم فى اليمين التى يكون بها الإيلاء، فإن مالكا قال : يقع الإيلاء بكل يمين ، وقال الشافعى : لايقع إلا بالأيمان المباحة فى الشرع وهى اليمين بالله أو بصفة من صفاته . فالك اعتمد العموم : أعنى عموم قوله تعالى ــ للذين يؤاون من نسائهم تربص أربعة أشهر ــ والشافعى يشبه الإيلاء بيمين الكفارة ، وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعى ، فوجب أن تكون اليمين التى ترتب عليها حكم الإيلاء هى اليمين التى يترتب عليها الحكم الأيدى هو الكفارة .

( المسئلة الثالثة ) وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين ، فإن الجمهور على أنه لايلزمه حكم الإيلاء بغير يمين ، ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطء ، وإن لم يحلف على ذلك؛ فالجمهور اعتمدوا الظاهر ، ومالك اعتمد المعنى ، لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء ، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين ، لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعا .

(المسئلة الرابعة) وأما اختلافهم فى مدة الإيلاء، فإن مالكا ومن قال بقوله يرى أن مدة الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر إذ كان النيء عندهم إنما هو بعد الأربعة الأشهر ؛ وأما أبوحنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هى الأربعة الأشهر فقط إذ كان النيء عنده إنما هو فيها ؛ وذهب الحسن وابن أبى ليلي إلى أنه إذا حلف وقتا ما وإن كان أقل من أربعة أشهر كان موليا يضرب له الأجل إلى انقضاء الأربعة الأشهر من وقت اليمين . وروى عن ابن عباس أن المولى هو من حلف أن لا يصيب امرأته على التأبيد . والسبب فى اختلافهم فى الملاق الآية ، فاختلافهم فى وقت النيء ، وفى صفة اليمين ومدته هو كون الآية عامة فى هذه المعانى أو مجملة ، وكذلك اختلافهم فى صفة المولى والمولى والمولى

منها ونوع الطلاق على ما سيأتى بعد . وأما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم و.ر هو سبب السكوت عنها ، وهذه هى أركان الإيلاء : أعنى معرفة نوع اليمين هوقت النيء والمدة وصفة المولى والمولى منها ونوع الطلاق الواقع فيه .

( المسئلة الحامسة ) فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء فعند مالك والشافعي أنه رجعي ، لأن الأصل أن كل ظلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن ؛ وقال أبو حنيفة وأبو ثور : هو بائن ، وذلك أنه إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك لأنه يجبرها على الرجعة . فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق ، فن غلب الأصل قال : رجعي ، ومن غلب المصلحة قال : بائن .

( المسئلة السادسة ) وأما هل يطلق القاضى إذا أبى النيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق ، فإن مالكا قال : يطلق القاضى عليه ؛ وقال أهل الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنفسه . وسبب الخلاف معارضة الأصل المعروف فى الطلاق للمصلحة ؛ فمن راعى الأصل المعروف فى الطلاق قال : لايقع طلاق إلا من الزوج ؛ ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان وهو نظر إلى المصلحة العامة ، وهذا هو الذى يعرف بالقياس المرسل والمنقول عن مالك العمل به ، وكثير من الفقهاء يأبى ذلك .

(المسئلة السابعة) وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها ؟ فإن مالكا يقول : إذا راجعها فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه، وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن . وقال أبوحنيفة : الطلاق البائن يسقط الإيلاء وهو أحد قولي الشافعي ، وهذا القول هو الذي اختاره المزني وجماعة العلماء على أن الإيلاء لايتكرر ؛ بعد الطلاق إلا بإءادة اليمين . والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء ، وذلك أنه لاإيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح آخر ، ولكن إن راعينا هذا وجد الضرر المقصود إزالته بحكم الإيلاء ، ولذلك رأى مالك أنه يحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء .

( المسئلة الثامنة ) وأما هل تلزم الزواجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها ؟ فإنّ الجمهور على أن العدة تلزمها ؛ وقال جابر بن زيد : لاتلزمها عدة إذا

كانت قد حاضت في مدة الأربغة الأشهر ثلاث حيض ، وقال بقوله طائفة ، وهو مروى عن ابن عباس . وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم ، وهذه قد حصلت لها البراءة . وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كساته المطلقات. وسيب الحلاف أن الغدة جمعت عيادة ومصلحة ؛ فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة ، ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة . ﴿ المسئلة التاسعة ﴾ وأما إيلاء العبد ، فإن مالكا قال : إيلاء العبد شهران على النصف من إيلاء الحر ، قياسا على حدوده وطلاقه ؛ وقال الشافعي وأهل الظاهر : إيلاؤه مثل إيلاء الحر أربعة أشهر تمسكا بالعموم ، والظاهر أن تعلق الأيمان بالحر والعبد سواء ، والإيلاء يمين ، وقياسا أيضًا على مدة العنين ؛ وقال أبو حنيفة : النقص الداخل على الإيلاء معتبر بالنساء لابالرَّجال كالعدة ، فإن كانت المرأة حرة كان الإيلاء اليلاء الحر وإن كان الزوج عبدا، وإن كانت أمة فعلى النصف ؛ وقياس الإيلاء على الحد غير جيد ، وذلك أن العبد إنما كان حده أقل من حد الحر"، لأن الفاحشة منه أقل قبحا، ومن الحر أعظم قبحا، ومدة الإيلاء إنما ضربت جمعا بين التوسعة على الزوج وبين إزالة الضرر عن الزوجة ، فإذا فرضنا مدة أقصر منهذه كان أضيق عَلَى الزوج وأنني للضررعن الزوجة ، والحر أحق بالتوسعة ونهي الضرر عنه ، فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لاينقص من الإيلاء إلا إذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط ، وهذا لم يقلبه أحد ، فالواجب التسوية . والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الإيلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء ، هل ينتقل إلى إيلاء الأحرار أم لا ؟ فقال مالك : لاينتقل من إيلاء العبيد إلى إيلاء الأحرار ؛ وقال أبو حنيفة : ينتقل ؛ فعنده أن الأمة إذا عنقت وقد آلى زوجها منها انتقلت إلى إيلاء الأحرار؛ وقال ابن القاسم : الصغيرة التي لايجامع مثلها لاإيلاء عليها ، فإن وقع وتمادى حسبت الأربعة الأشهرمن يوم بلغت، و إنما قال ذلك لأنه لاضرر عليها في ترك الجماع؛ وقال أيضا: لاإيلاء على خصى ولا على من لايقدر على الجماع .

( المسئلة العاشرة ) وأما هل من شرط رجعة المولى أن يطأ فى العدة أم لا ؟ فإن الجمهور ذهبوا إلى أن ذلك ليس من شرطها ؛ وأما مالك فإنه قال : إذا لم يطأ فنها من غير عدر مرض أو ما أشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليها وتبقى

على هلتها ، ولاسبيل له إليها إذا انقضت العدة . وحجة الجمهور أنه لايخلو أن يكون الإيلاء يعود برجعته إياها فى العدة أو لايعود ، فإن عاد لم يعتبر واستؤنف الإيلاء من وقت الرجعة ؛ أعنى تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة ، وإن لم يعد إيلاء لم يعتبر أصلا إلا على مذهب من يرى أن الإيلا يكون بغير يمين ، وكيفما كان فلا بد من اعتبار الأربعة الأشهر من وقت الرجعة ؛ وأما مالك فإنه قال : كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر ، فإن صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر ، وأصله المعسر بالنفقة إذا طلق عليه ثم ارتجع ، فإن رجعته تعتبر صحها بيساره . فسبب الحلاف قياس الشبه، وذلك أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح أوجب فيها تجدد الإيلاء ، ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر قال : يبنى على الأصل على الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر قال : يبنى على الأصل على الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر قال : يبنى على الأصل ع

### كتاب الظهار

والأصل في الظهار الكتاب والسنة . فأما الكتاب فقوله تعالى \_ والنَّذين يُظاهرُونَ مِن نِسا بُهِم مُنمَّ يَعُودُونَ لِمَا قالُوا فَسَحَرْيرُ رَقَبَه لَه والمَّه وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت « ظاهر مني زوجي أويس ابن الصامت ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ، ورسول الله يجادلني فيه ويقول : اتَّى اللهَ فإنَّه ابن عملك ، فما خرجت حتى أنزل الله \_ قَد سَمِع الله قَول النَّي تُجاد لُلُكَ في زَوجيها وتَشَعْتكي إلى الله والله يسمع الله قول النّي تجاد لُلُك في زَوجيها وتَشَعْتكي إلى الله والله يسمع عاور كُما \_ الآيات ، فقال : ليبعثيق رقبة " ، قالت : لابجد ، قال : فبيصوم شهرين مستكيناً ، قالت : لابحد ، قال : فبي سأعينه بعرق من عمر ، ما عنده من شيء يتصدق به ، قال : فبي سأعينه بعرق من عمر ، ما عنده من شيء يتصدق به ، قال : فبي سأعينه بعرق من عمر ، ما عنده من شيء يتصدق به ، قال : لقله أحسنت اذهبي في في أطعمي عن قالت : وأنا أعينه بعرق آخر ، قال : لقله أحسنت اذهبي في في أطعمي عن عنه أستين مسكيناً ، خرجه أبو داود . وحديث سلمة بن صحر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول : منها في ألفاظ الظهار .

ومنها فى شروط وجوب الكفارة فيه c ومنها فيمن يصحفيه الظهار . ومنها فيه يحرم على المظاهر . ومنها هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ . ومنها هل يلخل الإيلاء عليه ؟ . ومنها القول فى أحكام كفارة الظهار .

## الفصل الأُول في ألفاظ الظهار

واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت على كظهرأى أنه ظهار ، واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر ، أو ذكر ظهر من تحوم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم ، فقال مالك: هو ظهار ؛ وقال جاعة من العلماء: لا يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر والأم. وقال أبوحنيفة: يكون بكل عضو يحرم النظر إليه. وسبب اختلافهم معارضة المعنى للظاهر ، وذلك أن معنى التحريم تستوى فيه الأم وغيرهامن المحرمات والظهر وغيره من الأعضاء وأما الظاهر من الشرع ، فإنه يقتضى أن لا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم. وأما إذا قال : هي على كأى ولم يذكر الظهر ، فقال أبو حنيفة والشافعي : ينوى في ذلك لأنه قد يريد بللك الإجلال لها وعظم منزلها عنده ؛ وقال مالك : هو ظهار . وأما من شبه زوجته بأجنبية لا يحرم عليه على التأبيد ، فإنه ظهار عند مالك ، وعند ابن الماجشون ليس بظهار ، وسبب الحلاف هل تشبيهه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم ؟.

# الفصل الثاني في شروط وجوب الكفارة فيه

وأما شروط وجوب الكفارة ، فإن الجمهور على أنها لاتجب دون العود ، وشذ مجاهد وطاوس فقالا : لاتجب دون العود ، ودليل الجمهور قوله تعالى \_ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة - وهو نص في معنى وجوب تعلق الكفارة بالعود ، وأيضا فن طريق القياس ، فإن الظهار يشبه الكفارة في اليمين ، فكما أن الكفارة إنما تلزم بالمخالفة أو بإرادة المخالفة ، كذلك الأمر في الظهار . وحجة مجاهد وطاوس أنه معنى يوجب الكفارة العليه فوجب أن يوجبا بنفسه لابمعنى زائد تشبيها بكفارة القتل والفطر ؛ وأيضا

قالوا:إنه كان طلاق الحاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة، وهومعني قوله تعالى ـ م يعودون لما قالوا ـ والعود عندهم هوالعود فى الإسلام . فأما القائلون باشتراطُ العود في إيجاب الكفارة ، فإنهم اختلفوا فيه ما هو ؟ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : إحداهن أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معا . والثانية أن يعزم على وطئها فقط ، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن أصحابه ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد . والرواية الثالثة أن العود هو نفس الوطء ، وهي أضعف الروايات عند أصابه . وقال الشافعي : العود هو الإمساك نفسه، قال : ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته الكفارة ، لأن إقامته زمانا يمكن أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام إرادة الإمساك منه، أو هو دليل ذلك . وقال داود وأهل الظاهر : العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثلنية ، ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولاكفارة عليه، فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبني على أصلين : أحدهما أن المفهوم من الظهار هو أن الوجوب الكفارة فيه إنما يكُونَ بإرادته العود إلى ما حرم على نفسه بالظهار وهو الوطء ، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون العودة هي إما الوطء نفسه ، وإما العزم عليه وإرادته . والأصل الثانى ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو وطء لقوله تَعِالَى فِي الآية \_ فَتَتَحَرْيَرُ رَقَبَتَهُ مِنْ قَبِيلٍ أَنْ يَتِهَاسًّا \_ ولذلك كان الوطء محرما حتى يكفر . قالوا : ولوكَّان العود نفسه هو الإمساك لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك فكان الظهار يكون طلاقا . وبالجملة فالمعوّل عليه عندهم فى هذه المسئلة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسيم ، وذلك أن معني العود لايخلو أن يكون تكراراللفظ على ما يراه داود أو الوُّطء نفسه أوالإمساك نفسه أو إرادة الوطء ، ولا يكون تكرار اللفظ ، لأن ذلك تأكيد والتأكيد لايوجب الكفارة ولا يكون إرادة الإمساك للوطء ، فإن الإمساك موجود بعد ، فقد بني أن يكون إرادة الوطء ، وإن كان إرادة الإمساك للوطء فقد أراد الوطء ، فثبت أن العود هو الوطء . ومعتمد الشافعية في إجرائهم إرادة الإمساك ، أو الإمساك مجرى إرادة الوطء أن الإمساك يلزم عنه الوطء فجعلوا لازم الشيء مشبها بالشيء ، وجعلوا حكمهما واحدا ، وهو قريب من الرواية الناة عن منه عا استدلت الشافعية على أن إرادة الإمساك هو السبب في وجوب

الكفارة أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك ، وذلك إذا طلق أثر الظهار . ولهذا احتاط مالك في الروّاية الثانية ، فجعل العود هو إرادة الأمرين جميعا : أعنى الوطء والإمساك ؛ وإما أن يكون العود الوطء فضعيف ومخالف للنص، والمعتمد فيها تشبيه الظهار باليمين : أى كما أن كفارة اليمين إنما نجب بالحنث كذلك الأمر ههنا ، وهو قياس شبه عارضه النص . وأما داود فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالى \_ ثم يعودون لما قالوا ـ وذلك يقتضي الرجوع إلى القول نفسه . وعند أبي حنيفة أنه العود في الإسلام إلى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية : وعند مالك والشافعي أن المعني في الآية : ثم يعودُون فيما قالوا .' وسبب الحلاف بالحملة إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم ؛ فمن اعتمد المفهوم جعل العودة إرادة الوطء أو الإمساك ، وتأول معنى اللام في قوله تعالى ــ ثم يعودون لمـا قالوا ــ بمعنى الفاء ؛ وأما من اعتمد الظاهر فإنه جعل العودة تكرير اللفظ ، وأن العودة الثانية إنما هي ثانية للأولى التي كانت مهم في الجاهلية . ومن تأول أحد هذين ، فالأشبه له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة كما اعتقدذلك مجاهد ، إلا أن يقدِّر في الآية محذوفا وهو إرادة الإمساك ، فهنا إذًا ثلاثة مذاهب : إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظ ، وإما أن تكون إرادة الإمساك ، وإماأن تكون العودة التي هي في الإسلام ، وهذان ينقسهان قسمين : أعنى الأول والثالث . أحدهما أن يقدر في الآية محذوفا ، وهو إرادة الإمساك فيشترط هذه الإرادة في وجوب الكفارة ، وإما ألا يقدر فيها محذوفا فتجب الكفارة بنفس الظهار . واختلفوا من هذا الباب في فروع وهو : هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك أو ماتت عنه زوجته هل تكون عليه كفارة أم لا؟ فجمهور العلماء على أن لاكفارة عليه إلا أن يطلق بعد إرادة العودة أو بعد الإمساك بزمان طويل على ما يراه الشافعي . وحكى عن عثمان البتي أن عليه الكفارة بعد الطلاق ، وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة ، وهذا شذوذ مخالفٌ للنص ، والله أعلم .

#### الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار

واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة ، واختلفوا في الظهار من الأمة ومن التي في غير العصمة ، وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل .

قَامًا الظهار من الأمة فقال مالك والثورى وجماعة : الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة ، وكذلك المدبَّرة وأم الولد ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبوثور: لاظهار من أمة ؛ وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر ، وإن لم يطأها فهمي يمين وفيها كفارة يمين ؛ وقال عطاء : هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة . فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله تعالى ـ والذين يظاهرون من نسائهم ـ والإماء من النسآء. وحجة من لم يجعله ظهارا أنهم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى ـ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر \_ هن ذوات الأزواج ، فكذلك اسم النساء في آية الظهار ، فسبب الحلاف معارضة قياس الشبه للعموم : أعنى تشبيه الظهار بالإيلاء وعموم لفظ النساء، أعنى أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار . وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها فى العصمة أم لا ؟ فذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه ، وأن من عين امرأة مًّا بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرًا منها ، وكذلك إن لم يعين وقال كل امرأة أتزوجها فهمي مني كظهر أى ، وذلك بخلاف الطلاق وبقول مالك فى الظهار قال أبو حنيفة والثورى والأوراعي ؛ وقال قائلون : لايلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل ، وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور وداود ؛ وفرق قوم فقالوا : إن أطلق لم يلزمه ظهار وهو أن يقول : كل امرأ أتزوجها فهمى مي كظهر أمى '، فإن قيد لزمه و هو أن يقول : إن تزوجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة ، وقائل هذا القول هو ابن أبي ايلي والحدن بن حيى . ودليل الفريق الأول قوله تعالى \_ أوفُوا بالعُـقُـوُد \_ ولأنه عقد على شرط الملك فأشبه إذا ملك ، والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر . وأما حجة الشافعي فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و الاظلاقَ إلاَّ فيها تَمْلُيكُ ولا عِيتُنَّ إلاَّ فيها تَمْلُيكُ ، ولا بَتَبِعُ إلا فيها يمثليك ، ولا وَفاءَ بِينَذْرِ إِلاَّ فيها كِمثليك ، خرجه أبو داو د والترمذي وَالْظَهَارِ شَبِيهِ بِالطَّلَاقِ ، وَهُو قُولُ ابْنَ عَبَاسَ . وأَمَا الذَّينِ فَرَقُوا بَينِ التَّعميم والتعيين ، فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار من باب الحرج ، وقد قال الله تعالى \_ وَمَا جَعَلَ عَلَيَ كُمُ فَى الدين مِن حَرَج \_ . واختلفوا أيضا من هذا الباب في هل تظاهر المرأة من الرجل ؟ فعن العلماء في ثلاثة أقوال : أشهرها أنه لا يكون منها ظهار ، وهو قول مالك والشافعي . والثانى أن عليها كفارة الظهار . ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق ، ومن ألزم المرأة الظهار فقشبيهها للظهار باليمين ؛ ومن فرق فلأنه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة يمين وهو ضعيف . وسبب الحلاف تعارض الأشباه في هذا المعنى .

#### الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر

واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء، واختلفوا فيما دونه منملامسة ووطء في غير الفرج ونظر اللذة ، فذهب مالك إلى أنه يحرم الحماع وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجماع من الوطء فيما دون الفرج واللمس والتقبيل والنظر للذة ما عدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها ومحاسنها ، وبه قال أبوحنيفة إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط ؛ وقال الشافعي : إنما يحرم الظهار الوطء في الفرج فقط المجمع عليه لاما عدا ذلك ، وبه قال الثوري وأحمد وجماعة . ودليل مالك قوله تعالى \_ من قبل أن يتماسا ـ وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فما فوقها ، ولأنه أيضا لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق ، ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية ههنا عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطء محرم عليه ، وإذا دلت على الجماع لم تدل على مافوق الجماع ، لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع ، وإما أن تدل على الجماع ، وهي الدلالة المجازية ، لكن قد اتفقوا على أنَّها دالة على الجماع فانتفت الدلالة المجازية ، إذ لايدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازا . قلت : الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لايبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا : أعمى الحقيقة والمجاز، وإن كان لم تجر به عادة للعرب ، ولذلك القول به فى غاية من الضعف ، ولو علم أن للشرع فيه تصرفا لجاز ، وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء ، خوجب أن يختص عندهم بالفرج ـ

## الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

وأما تكرر الظهار بعد الطلاق: أعنى إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر مراجعها هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر فيه خلاف. قال مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها فى العدة أو بعدها فعليه الكفارة ، وقال الشافعى: إن راجعها فى العدة فعليه الكفارة ، وإن راجعها فى غير العدة فلا كفارة عليه ، وعنه قول آخر مثل قول مالك . وقال محمد بن الحسن : الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة ، وهذه المسئلة شبيهة بمن يحلف بالعلملاق ثم يطلق ثم يراجع هل تبقى تلك الهين عليه أم لا ؟ . وسبب الحلاف هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها ، أو لا يهدمها ؟ فنهم من رأى أن البائن الذى هو الثلاث يهدم ، وأد ما دون الثلاث لا يهدم ، وأدسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم .

#### الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه

وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ، وذلك بأن لايكفر مع قدرته على الكفارة ؟ فإن فيه أيضا اختلافا ، فأبو حنيفة والشافعي يقولان: لايتداخل الحكمان لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء ، وسواء كان عندهم مضارا أو لم يكن، وبه قال الأولزاعي وأحمد وجماعة . وقال مالك : يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا. وقال الثورى : يدخل الإيلاء على الظهار ، وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة ، ففيه ثلاثة أقوال : قول إنه يدخل بإطلاق ، وقبول ثلاثة أقوال : قول إنه يدخل مع عدمها . وسبب الحلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر ؛ فمن اعتبر المعنى واعتبار الظاهر ؛ فمن اعتبر المعنى واعتبار الظاهر ؛ فمن اعتبر المعنى قال : لايتداخلان ؛ ومن اعتبر المعنى قال : يتداخلان إذا كان القصد الضرر .

الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار

والنظر في كفارة الظهار في أشياء منها في عدد أنواع الكفارة وترتيبها ، وشروط نوع منها: أعنى الشروط المصححة ، ومنى تجب كفارة واحلة ؟ ومتى تجب آكثر من واحدة . فأما أنواعها فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع ; إعتاق رقبة : أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا ، وأنها على الترتيب . فالإعتاق أولا ، فإن لم يكن فالصيام ، فإن لم يكن فالإطعام ، هذا في الحر. واختلفوا في العبد يكفر بالعتق أو بالإطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام أعنى إذا عجز عن الصيام ، فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده أبوثور وداود وأبي ذلك سائر العلماء . . وأما الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده ، ولم يجز ذلك أبوحنيفة والشافعي ، ومبنى الحلاف في هذه المسئلة هل يملك العبد أولايملك ؟ . وأما اختلافهم فىالشروط المصححة : فمنها اختلافهم إذا وطي في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم لا ؟ فقال مالك وأبوحنيفة : يستأنف الصيام ، إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد، ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك و النسيان ؛ وقال الشافعي : لايستأنف على حال : وسبب الحلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين والشرط الذى ورد فى كفارة الظهار : أعنى أن تكون قبل المسيس ؛ فمن اعتبر هذا الشرط قال : يستأنف الصوم ؛ ومن شبهه بكفارة اليمين قال : لايستأنف ، لأن الكفارة في اليميل ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق . ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لاً ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في الإجزاء ؛ وقال أبوحنيفة: يجزى فى ذلك رقبة الكافر ، ولا يجزى عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة . دليل الفريق الأول أنه إعتاق على وجه القربة فوجب أن تكون مسلمة أصله الإعتاق في كفارة القتل ؛ وربما قالوا إن هذا ليس من باب القيارس ، وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد ، وذلك أنه قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها فى كفارة الظهار فيجب صرف المطلق إلى المقيد ، وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف ، والحنفية لايجيزونه ، وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة : وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم ، ولا معارضة عنده بين

المطلق والمقيد ، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه . ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا ؟ ثم إن كانت سليمة فمن أي العيوب تشترط سلامتها ؟ فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيرًا في منع إجزاء العتق ؛ وذهب قوم إلى أنه ليس لها تأثير في ذلك . وحجة الجمهور تشبيهها بِالْأَصْاحِيِّ وَالْهُدَايَا لَكُونَ القربَةُ تَجْمُعُهَا . وحجَّةُ الفريقُ الثَّاني إطلاقُ اللَّفظ في الآية. فسبب الحلاف معارضة الظاهر لقياس الشبه . والذين قالوا إن للعيوب تأثيرًا في منع الإجزاء اختلفوا في عيب عيب ثما يعتبر في الإِجزاء أوعدمه . أما العمى وقطُّم اليدين أو الرجلين فلإخلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء ، واختلفوا فيمَّ دون ذلك ؛ فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة ؟ أجازَه أبو حنيفة ، ومنعه مالك والشافعي . وأما الأعورفقال مالك : لايجزى ، وقال عبدالملك : يجزى . وأما قطع الأذنين فقال مالك : لايجزى ، وقال أصحاب الشافعي : يجزى . وأما الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك ، فقيل يجزى ، وقيل لايجزى . وأما الأحرس فلا يجزى عند مالك، وعن الشافعي في ذلك قولان . آما المجنون فلا يجزى . آما الخصى فقال ابن القاسم : لايعجبني الخصى ، وقال غيره : لايجزى ، وقال الشافعي : يجزى . وإعتَّاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار ، وحكى عن بعض المتقدمين منعه . والعرج الخفيف في المنعب يجزى ، أما البينالعرجفلا . والسبب في اختلافهم اختلاقهم في قدر النقص المؤثر فىالقربة ، وليس له أصل فىالشرع إلا الضحايا . وكذلك لايجزى فى المذهب ما فيه شركة أوطرف حريه كالكتابة والتدبير لقوله تعالى ـ فتتحثر يرُ وَقَبُّهُ مِـ والتحرير هو ابداء الإعتاق ، رانا كان فيه عقد من عقود الحرَّية كالكتابة كان تنجيزا لاإعتاقا ، وكذلك الشركة لأنه بعض الرقبة ليس برقبة . وقال أبوحنيفة : إن كان الكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجز ، وإن كان لم يؤد جاز. واختلفوا هل يجزيه عتق مدبَّره ؟ فقال مالك : لايجزيه تشبيها بالكتابة لأنه عقد ليس له حله ؛ وقال الشافعي: يجزيه ؛ ولا يجزى عند مالك عتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل مسمى. أما عتق أم الولد فلأن عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير، بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ . أما في الكتابة فمن العجز عن أداء النجوم . وأما في التدبير فإذا ضاق عنه الثلث . وأما العتق

إلى أجل فإنه عقد عتق لاسبيل إلى حله . واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب ، فقال مالك والشافعي : لأيجزى عنه وقال أبو حنيفة : إذا نوى به عتقه عن ظهار أجزأ . فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لايجب عتقها، وذلك أن كل واحدة من الرقبتين غير واجب عليه شراؤها ويهذل القيمة فيها على وجه العتق ، فإذا نوى بذلك التكفير جاز ؛ والمالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصد إلى إعتاقه فلا يجزيه ، فأبوحنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق ، وهؤلاء قالوا : لابد أن يكون قاصدا للعتق نفسه ، فكلاعما يسمى معتقا باختياره ، ولكن أحدهما معتق بالاختيار الأول ، والآخر معتق بلازم الاختيار ، فكأنه معتق على القصد الثاني ومشتر على القصد الأول ، والآخر بالعكس . واختلف مالك والشافعي فيمن أعتق نصني عبدين ، فقال مالك : لايجوز ذلك ، وقال الشافعي : يجوز لأنه في معنى الواحد ، ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ ، فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة ، وأما شروط الإطعام فإنهم اختلفوا من ذلك في القلر الذي يجزى لمسكين مسكين من الستين مسكينا الذين وقع عليهم النص ، فعن مالك في ذلك ر وايتان أشهرهما أن ذلك مد عبد هشام لكل واحد، وذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل هو أقل ، وقد قيل هو مد وثلث . وأما الرواية الثانية فمد مد لكل مسكيين تمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال الشافعي . فوجه الرواية الأولى اعتبار الشبع غالبا : أعنى الغداء والعشاء ، ووجه هذه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة بكفارة البمين ،، فهذا هو اختلافهم في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة . وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادها ، فنها إذا ظاهر بكلمة واخدة من نسوة أكثر من وأحدة هل يجزى في ذلك كفارة واحدة ، أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة ؟ فعند مالك أنه يجزى في ذلك كفارة واحدة ، وعند الشافعي وأبي حنيفة أن **غيها من الكفارات يعدد المظاهرمنهن إن اثنتين فاثنتين ، وإن ثلاثا فثلاثا ، وإن** أَكْثَرُ فَأَكْثُرُ ﴾ فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة ؛ ومن شبه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة ، وهو بالإيلاء أشبه . ومنها إذا ظاهر من المرأته في عجالس شيى هل عليه كفارة واحدة ، أو على عدد المواضع التي ظاهر ٨ ــ بداية الحجمة - ثان

فيها ؟ فقال مالك ; ليس عليه إلا كفارة واحدة ، إلا أن يظاهر ثم يكفر بم يظاهر فعليه كفارة ثانية ، وبه قال الأوزاعي وأحمله وإسماق ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي : لكل ظهار كفارة . وأما إذا كيان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عهد مالك أن في ذلك كفارة واحدة وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته ، فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة ، وإن أراد استئناف الظهار كان ما أراد ولزمه من الكفارات على عدد الظهار . وقال يحيى بن سعيد : تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس شتى . والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحلمة فى وقت واحلم ، والمتعدد بلا خلاف هو الذى يكون بلفظين. من امرأتين في وقيمين ، فإن كور اللفظ من امرأة واحدة ، فهل يوجب تعدد اللفظ تعلمه الظهار ، أم لايوجب ذلك فيه تعددا ؟ وكذلك إن كان اللفظ و حدا والهظاهر منها أكثر من واحدة ؟ وذلك أن هذِه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطُّوفين ؛ فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه ؛ ومن غلب عليه شيه الطرف الثانى أوجب له حكمه . ومنها إذا ظاهر من امرأته ثم مسها فَبْلُ أَنْ يَكِفِر هُلُ عَلَيْهِ كَفَارَةً وَأَحْلَمَةً أَمْ لِا ؟ فَأَكَثَرُ فَقِهَاءَ الْأَمْصَارَ مالك والمشافيمي وأبوحنهفة والثؤرى والأوزاعي وأحمد وإحماق وأبو أور وداود والطبرى وأبو عبيد أن في ذلك كفارة واحلمة ، والحبجة لهم حديث سلمة بن صفر البياضي و أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمر وقع بامرأته قبل أن يكفر ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأَمْرُهُ أَنْ يَكُفُرُ تَكُفَيْرًا وَاحْدًا ﴾ وقال قَوْم : عليه كفارتان : كفارة العزم على الوطء ، وكفارة الوطء ، لأنه وظيُّ وطأ محرما ، وهو مروى عن عمروً ابن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وابن شهاب ؛ وقدقيل : إنه لايلزمه شيء لاعن العود ولا عن الوطء ، لأن الله بمالي لشترط صحة الكفارة قبل المسيس ، فإذا مس فقد خرج وقتها فلا تجب إلا بأمر مجدد ، و ذلك معموم. قى مسئلتنا وفيه شِلُودْ . وقال أبو محملًا بن حزم : من كان فوضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام ، وإثما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق ألو الصيام .

#### كتاب اللمان

والقول فِيه يشتمل على خسة فصول بعد القول بوجوبه : الفصل الأول : في أنواع الدعاوى الموجبةله وشروطها . الفصل الثانى : في صفات المتلاعنين . الثالث: في صفة اللعان . الرابع : في حكم نكول أحدهما أو رجوعه . الخامس: فى الأحكام اللازمة لتمام اللغان . فأما الأصل فى وجوب اللعان ، أما من الكتاب فقوله تعالى ـ واللَّذِينَ يَسَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ۚ وَكُمْ يَكُنُن ۚ كَفُمْ ۚ شُهُلَدَاءُ ۚ إِلاًّ أَنْفُسُهُمْ ۚ \_ الآية . وأما من السنة فما رواه مالك وغيره من غُرجي الصحيح من حديث عويمر العجلاني « إذ جاء إلى عاصم بن عدى العجلاني رجل من قومه فقال له : يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع أمرأته رجلا أيقتله فتقتلوه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل ياعاصم عن ذلكرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاسم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءً عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لم تأتنى بخير ، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئلة التي سألت عنها ، فقال: والله لاأنتهمي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتّلوه ، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قله نَزَلَ فيكُ وفي صَاحِبتَيكُ قُرُآنُ \* فاذ مُسَبُّ فأنْتِ بِهَا ، قال مهل : فتلاعنا وَأَنَا مِعِ النَّاسِ عَنْدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فلما فرغا من تلاعبهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى افله عليه وسلم ، قال مالك : "ال ابن شهاب : فلم تزل تلك سنة المتلاعنين . وأيضا من جهة المعنى لما كان الفراش موجبًا للحوقُ النسب كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللعان ، فاللعان حكم ثابت بالمكتاب والسنة والقياس والإجماع ، إذ لاخلاف في ذلك أعلمه ، فهذا هو القول في إثبات حكمه .

# الفصل الأول في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها

وأما صور الدعاوى التي يجب بها اللعان فهسي أولا صورتان ﴿ إحداهما دعوى الزنى ، والثانية نبي الحمل . ودعوى الزني لايخلو أن تكون مشاهدة : أُعْنَى أَنْ يَدَعَى أَنَّهُ شَاهِدُهَا تَرْثَى كَمَا يَشْهَدُ الشَّاهِدُ عَلَى الزَّتَى ، أَو تَكُون دعوى مطلقة. وإذا نَى الحمل فلا يخلو أن ينفيه أيضا نفيا مطلقا، أو يزعم أنه لم يقربها يعد استبرائها ، فهذه أربعة أحوال بسائط ، وسائر الدعاوى تتركب عن هذه ، مثل أن يرميها بالزنى وينفي الحمل، أو يثبت الحمل ويرميها بالزني. فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية فلا خلاف فيه ، قالت المــالكية : إذا زعم أنه لم يطأها بعد ؛ وأما وجوب اللعان بمجرد القذف ، فالجمهور على جوازه الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وداود وغيرهم . وأما المشهور عن مالك ، فإنه لايجوز اللعانِ عنده بمجرد القذف ، وقد قال ابن القاسم أيضا إنه يجوز، وهي أيضا رواية عن مالك . وحجة الجمهور عموم قوله تعالى ـ والذين يرمون أزواجهم ـ الآية . ولم يخص في الزني صفة دون صفة ، كما قال في إيجاب حد القذف. وحجة مالك ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ، منها قوله في حديث سعده أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا » وحديث ابن عباس ، وفيه « فجاء رسول َ الله صلى الله عليه وسلم فقال : والله يارسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذنى ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه ، فنزلت - والذين يرمون أزواجهم - الآية » وأيضا فإن الدعوى يجب أن تكون ببينة كالشهادة . وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك ، وهو إذا ظهر بها حمل بعد اللعان ، فعن مالك فيذلك روايتان : إحداهما سقوط الحمل عنه ، والأخرى لحوقه يه . واتفقوا فيما أحسب أن من شرط الدعوى الموجبة اللعان برؤية الزنى أن تكون فى العصمة . واختلفوا فيمن قذف زوجته بدعوى الزئى ثم طلقها ثلاثا هل يكون بينهما لعان أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والأوزاعي وجماعة : بينهما لعان ؛ وقال أبوحنيفة : لالعان بينهما إلا أن ينفي ولدًا ولا حد؛ وقال مكحول والحكم وقتادة يحدولا يلاعن . وأما إن نني الحمل فإنه كما قلنا على وجهين : أحدهما أن يدعى أنه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء ، وهذا ما لاخلاف فيه ﴿

واختلف قول مالك في الاستبراء ، فقال مرة : ثلاث حيض ، وقال مرة : حيضة . وأما نفيه مطلقا ، فالمشهور عن مالك أنه لايحب بذلك لعان ، وخالفه في هذا الشافعي وأحمد وداود ، وقالوا : لامعني لهذا لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الَّدم ؛ وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لايَّءوز نبي الحمل. مطلقاً من غير قلف . والحتلفوا من هذا الباب في فرع ، وهو وقت نفي الحمل فقال الحمهور : ينفيه وهي حامل ، وشرط مالك أنه مني لم ينفه وهو حمل لم يجز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان ؛ وقال الشافعي : إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة ؛ وقال أبو حنيفة : لاينني الولد حتى تضع وحجة مالك ومن قال بقوله الآثار المتواترة من حديث ابن عباس وابن مسعود وأنس وسهل بن سعد « أن النبي عليه الصلاة والسلام حين حكم باللعان بين المتلاعنين قالَ : إنْ جاءَتْ بِـهُ عَلَى صفَّة كَنَدًا أَفَا أَزَّاهُ إِلاَّ قَنَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِا » قالوا: وهذا يدل على أنها كانَت حاملا في وقت اللعان . وحجة أبي حنيفة أن الحمل قد ينفش ويضمحل ، فلا وجه للعان إلا على يقين . ومن حجة الجمهور أن الشرع قد علق بظهور الحمل أحكاما كثيرة : كالنفقة والعدة ومنع الوطء . فوجب أن يكون قياس اللعان كذلك، وعند ألى حنيفة أنه يلاعِن وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة ، وكذلك ما قرب من الولادة ولم يوقت في ذلك وقتا ، ووقتا صاحباه أبو يوسف ومجمد فقالا : له أن ينفيه ما سن أربعين ليلة من وقت الولادة ؛ والله ين أوجبوا اللعان في وقبت الحمل اتفقوا على أن له نفيه في وقت العصمة ، واعتلفوا في نفيه بعد الطلاق ، فذهب مالك إلى أن له ذلك ف جميع المده التي يلحق الولد فيها بالفراش ، وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده وذلك نحو من أربع سنين عنده أو خمس سنين، وكذلك عنده حكم نهى ألولمه بعد الطلا ق إذا لم يزل منكوا له ، وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي وقال قوم : ايس له أن ينفي الحمل إلا في العدة فقط، وإن نفاه في غير العدة حدم وألحق به الولد ، فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على الختلافهم في ذلك ، فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد من ذلك ، وهي التسعة أشهر وما قاربها ، ولا اختلاف بينهم

أنه يجب الحكم به في مدة العصمة ، فما زاد على أقصر مدة الحمل وهي الستة شهر : أعنى أن يولد المولود استة أشهر من وقت الدخول أو إمكانه، لامن وقت العقد ، وشذ أبو حنيفة : فقال من وقت العقد ، وإن علم أن الدخول غير ممكن حتى أنه إن تزوج عنده رجل بللغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقص فيجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان، وهو في هذه المسئلة ظاهريّ محض ، لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله علمه الصلاة والسلام « الوَلَكُ للْغُورَاشِ » وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد ، فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة ، وهذا شيء ضعيف. واختلف قول مالك من هذا الباب في فرع ، وهو أنه إذا ادعى أنها زنت واعترف بالحمل فعنه في ذلك ثلاث روايات : إحداها أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن . والثانية أنه يلاعن وينفي الولد. والثالثة أنه يلحق به الولد ويلاعن ليدرأ الحد عن نفسه . وسبب الخلاف هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه وهو دعواه الزنى ؟ واختلفوا أيضا من هذا الباب في فرع ، وهو إذا أقام الشهود علي الزنى هل له أن يلاعن أملا؟ فقال أبو حنيفة وداود : لايلاعن ، لأن اللعان إنما جعل عوض الشهود لقوله تعالى ـ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ـ الآية . وقال مالك والشافعي : يلاعن ، لأن الشهود لاتأثير لهم فى دفع الفراش .

### الفصل الثاني في صفات المتلاعنين

وأما صفة المتلاعنين ، فإن قوما قالوا : يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عدلين ، أو أحدهما حر والآخر عبد محدودين كانا أو عدلين أو أحدهما ، مسلمين كانا أو كانالزوج مسلما والزوجة كتابية ، ولا لعان بين كافرين إلا أن يترافعا إلينا ، وممن قال بهذا القول مالك والشفعي ؛ وقال أبو حنيقة وأصحابه : لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين . وبالحملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة . وحلجة أصحاب القول الأول عوم عنده قوله تعالى - والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - ولم مشرط في ذلك شرطا . ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة ، فيشترط فيها ما ينشرط و مسلمين ما ينشرط في ذلك شرطا . ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة ، فيشترط فيها ما ينشرط

والشهادة ، إذ قد سماهم الله شهداء لقوله ـ فَسَهَادَةُ أَحَدَ هِمْ أَرْبِعُ فَهَادَافَةُ بِلِلله ـ ويقولون إنه لايكون لعان إلا بين من يجب عليه الخد في الظاف الواقع بينهما . وقد اتفقوا على أن العبد لايحد بقافه ، وكفلك الكافر ، فشبهوا من يجب عليه اللحان بمن يجب في قفله الحد ، إذ كان اللعان إنما وضبع للاه الحد المع نني النسب ، وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاليعان بين أرْبَعَهُ ؛ العبلدين ، والكافرين » والجمهور يرون أنه يمين وإن كان يسمى شهافة ، فإن أخذا لايشهد لنفسه ، وأما أن الشهادة قلد يعبر عها باليمين فالمك بسين في قوله تعالى ـ إذا جاءك المتنافية ون قالُوا ـ الآية ، ثم قال ـ ـ المختفوا أيما أبهم والشافعي يلاعن الأخرس إذا فهم عنه ، وقال أبوحنيفة : لايلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة ، وأجمعوا على أن من شرطه العقل والبلوغ .

### الفصل الثالث في صفة اللعان

فأما صفة اللعان فمتقاربة عند جمهور العلماء ، وليس بينهم في فلك كبير خلاف ، وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية ، فيحلف الزوج أوبع شهادات بالله لقد رأيتها تزنى وأن ذلك الحمل ليس منى ، ويقول في الحاهسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي أربع شهادات بنقيض ماشهد هو به ثم تخمس بالغضب ، هذا كلمتفق عليه . واختلف الناس هل يجوز أن يبدل مكان اللعنة الغضب ، ومكان الغضب اللعنة ، وهكان أشها أقسم ، ومكان قوله بالله غيره من أسمائه ؟ والجمهور على أنه لا يجوز من فلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ أصله عدد الشهادات ، وأجمعوا على أن من شرط على أن يكون بحكم حاكم .

الفصل الرابع فى حكم نكول أحدهما أو رجوعه

فأما إذا نكل الزوج فقال الجمهور: إنه يحد ، وقال أبوحنيفة : إنه لايحه ويحبس . وحجة الجمهور عموم قوله تعالى ـ والذين يرمون المجصنات ـ الآية ،

وهذا عام في الأجنبي والزوج ، وقد جعل الالتعان للزوج مقام الشهود ، فويجب إذانكل أن يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود : أعنى أنه يحد يم وما جاء أيضا منجديث ابن عمر وغيزه فى قصبة العجلاني من قوله عليه الصلاة والسلام ؛ إنْ قَسَلُتُ قُتُمِلْتُ ، وإنْ نَطَهَبْتُ جُلُدْتُ ، وإنْ سَكَتَ سَكَتُ عَلَى غَيَنْظِ ، . وَاحتج الفريق الثانى بأن آية اللعان لم تتضمن إيجاب الحد عليه عند النكوُّل والتعريض لإيجابه زيادة في النص ، والزيادة عندهم نسخ ، والنسخ لايجوز بالقياس ولا بأخبار الآحاد ، قالوا : وأيضا لو وجب ٰ الحد لم ينفعه الالتعان ولا كان له تأثير في إسقاطه ، لأن الالتعان يمين فلم يسقط به الحد عن الأجنبي ، فكذلك الزوج ، والحق أن الالتعان يمين مخصوصة ، فوجب أن يكون لها حكم مخصوص ، وقد نص على المرأة أن اليمين يلرأ عنها العذاب، فالكلام فيا لهو العذاب الذي ينلريُّ عنها باليمين، وللاشتراك الذي في اسم العذاب اختلفوا أيضا في الواجب عليها إذا نكلت ، فقال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور : إنها تحد وحدَّها الرجم إن كان دخل بها ووجدت فيها شروط الإحصان، وإن لم يكن دخل بها فالحلد . وقال أبو حنيفة إذا نكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن ، وحبحته قوله عليه الصلاة والسلام ، لا يحيلُ دَمُ امْرِي مُسْلَمِ إلا بإحدْكَى ثَلَاثِ : زِنَى بَعَدْدَ إَحْصَانَ ، أَوْ كَنُفُرٌ ٰ بَعَدْ َ إِيمَانِ ، أَوْ قَنَتْلُ نَفْسٍ بِيغَسِّيرِ نَفْسٍ إِ وأبيضًا فَإِنَّ سَفَكَ اللَّم بِالنَّكُولِ حَكُمَّ ترده الأصول ، فإنَّه إِذَا كَانَ كثير مَّن الفقهاء لايوجبون غرم المال بالنكول إكان بالحرى أن لايجب بذلك سفك اللماء . وبالجملة فقاعدة اللماء مبناها في الشهرع على أنها لاتراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف ، ومن الواجب لا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك. فأبو حنيفة في هذه المسئلة أولى بالصواب إن شاء الله . وقد اعترف أبو المعالى فى كتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسئلة وهو شافعي . واتفقوا على أنه إذا أكذب نفسه حد وألحق به الولد إن كان نبى ولذا . واختلفوا هل له أن يراجعها بعد انفاق جهورهم على أن الفرقة تجب باللعان ، إما بنفسه وإما بحكم حاكيم على ما نقوله بعد ؛ فقال مالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور" فقهاء الأمضار إنهما لايجتمعان أبدًا وإنَّ أكذب نفسه ؛ وقال أبوجنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الحطاب ؛ وقد قال قوم : ترد اليه امرأته , وحجة الفريق الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاستبيل لك عليها » ولم يستنن فأطلق التحريم . وحجة الفريق الثانى أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان ، فكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه ، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب ، فإذا انكشف ارتفع التحريم .

الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان

فأما موجبات اللعان ، فإن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل : منها هل تجب الفرقة أم لا؟ وإن وجبت فني تجب ؟ وهل تجب بنفس اللعان أم بحكم حاكم ؟ وإذا وقعت فهل هي طلاق أو فسخ ؟ فذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتهر من ذلك في أخاديث اللعان « من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما » وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه : فكانت تلك سنة المتلاعنين ، ولقوله صلى الله عليه وسلم « لاسبيل لك عليها » وقال عثمان البِّتيِّ وطائفة من أهل البصرة: لايعقب اللعان فرقة ، واحتجوا بأن ذلك حكم لم ثنضمنه آية اللعان ، ولا هو صريح في الأحاديث ، لأن في الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه . وأيضا فإن اللعان إنما شرع لدرء خد القذف ، فلم يوجب تحريما تشبيها بالبينة . وحجة الجمهور أنه قد وقع بيهما من التقاظع والتباغض والنهاتر وإبطال حدود الله ما أوجب أن لايجتمعا بعدها أبدًا ، وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة وهؤلاء قله عدموا ذلك كل العدم ، ولا أقل من أن تكون عقوبتهما الفرقة . وبالجملة فالقبح اللَّى بينهما غاية القبح . وأما مني تفعالفرقة فقال مالك والليث: وجماعة إنها تقع إذا فرغا جميعا من اللعان . وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة . وقال أبو حنيفة : لاتقع إلا بحكم حاكم ، وبه قال الثورى وأحمد . وحجة مالك على الشافعي حديث ابن عمر أقال « أُورَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال : حيسًا بُكُمًا عَلَى الله ِ، أَحَدُ كُمُمَا كَاذَ بِ لاستَدِيْلَ لَكُ عَلَيْهَا » وما روى أنه لم يفرقبينهما إلا بعد تمام اللعان . وحجة

الشلغمي أن لعانها إنما تدر به الحد عن نفسها فقط، ولعان الرجل هي المؤثر فى ننى النسب ، فوجب إن كان للعان تأثير فى الفرقة أن يكون لعان الرجل تشبيها بالطلاق . وحجمهما جميعا على أبى حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما بوقوع الفزقة عندوقوع اللعان مهما ، فدل ذلك على أن اللعان هو سبب الفرقة . وأما أبو حنيفة فيرى أن الفراق إنما نفذ بينهما بحكمه وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال « لاسبيل لك علمها » فرأى أن حكمه شرط فى وقوع الفرقة كما أن حكمه شرط فى صحة اللعان . مسبب الحلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة ، وبين من لم ير ذلك أن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما . ليس هو بينا في الحديث المشهور ، لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أن يخبره بوجوب الفرقة ، والأصل أن لافرقة إلا بطلاق ، وأنه ليس فىالشرع تحريم يتأبد : أعيى متفقا عليه ، فمن غلب هذا الأصل على المفهوم لاحثماله نفي وجوب الفرقة ١ قال بإيجابها . وأما سبب اختلاف من اشترط حكم الحاكم أو لم يشترطه فتردد هذا الحكم بين أن يغلب عليه شبه الأحكام التي يُشترط في صحتها حكم الحاكم أو التي لأيشترط ذلك فيها . وأما المسئلة الرابعة ، وهي إذا قلنا إن الفرقة تقع عَهِل ذلك فسخ أو طلاق ، فإن القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك ، فقال مالكُ والشافعي : هو فسخ ، وقال أبوحنيفة : هو طلاق بائن . وحجة مالك تأبيد التحريم به فأشبه ذات المحرم .

وأما أبوحنيفة فشبهها بالطلاق قياسا على فرقة العنين إذ كانت عنده بحكم حاكم . كتاب الإحداد

أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة إلا الحسن وحده . واختلفوا فيا سوى ذلك من الزوجات وفيا سوى عدة الوفاة ، وفيا تمتنع الحادة منه مما لاتمتنع ، فقال مالك : الإحداد على المسلمة والكتابية والصغيرة والكبيرة . وأما الأمة يموت عنها سيدها سواء كانت أم ولد أو لم تكن فلا إحداد عليها عنده ، وبه قال فقهاء الأمصار ، ولعل فيه مقطا هكذا : ومن قال بالمفهوم قال بإيجابها ، تأمل اه مصححه .

وخالف قول مالك المشهور فى الكتابية ابن نافع وأشهب ، وروياه عن مالك ، وبه قال الشافعي : أعنى أنه لاإحداد على الكتابية ؛ وقال أبو حنيفة : ليس على الصغيرة ولا على الكتابية إحداد ؛ وقال قوم : ليس على الأمة المزوجة إحداد ، وقد حكى ذلك عن أبي حنيفة ، فهذا هو اختلافهم المشهور فيمن عليه إحداد من أصناف الزوجات ممن ليس عليه إحداد . وأما انحتلافهم من قبل العدد فإن مالكا قال : لا إحداد إلا في عدة الوفاة . وقال أبو حنيفة والتورى. الإحداَّد في العدة من الطلاق البائن واجب ؛ وأما الشافعي فاستحسنه للمطلقة ولم يوجبه . وأما الفصل الثالث وهو ما تمتنع الحادة منه مما لاتمتنع عنه ، فإنها تمتنع عند الفقهاء بالحملة من الزينة الداعية للرجال إلى النساء ، وذلك كالحلي والكَّحل إلا ما لم تكن فيه زينة ولباس الثيابالمصبوغة إلا السواد ، فإنه لم يكر. مالك لها لبس السواد ، ورخص كلهم في الكحل عند الضرورة ، فبعضهم اشترط فيه ما لم يكن فيه زينة ، وبعضهم لم يشترطه ، وبعضهم اشترط جعله بالليل دون النهار . وبالجملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادة متقاربة ، وذلك الرما يحرك جال بالحملة إليهن . وإنما صار الجمهور لإيجاب الإحداد في الجملة لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنها حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام « أن أمرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها أَفْتَكُتُّ حَلَهُمَا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ،مرتين أو ثلاثًا ، كل ذلك يقول لها لا ، ثم قال : إنماً هييّ أربُّعاَّةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرَى بِالبِّعْرَةِ عَلَى رَأْسُ الْحَوْلِ ، وقالَ أبو محمد : فعلى هذا الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب الإحداد . وأماحديث أم حبيبة حين دعت بالطيب فمسحت به عارضيها ، ثم قالت : والله مالى به من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا يجيل ً لامرأة مـُـوَّمـنـَـّـــ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وِاليَّوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِيدًا عَلَىمَيِّتِ فَوْقَ ثَكَاثِهِ لَيَالٍ ، إلاَّ عَلَى ۚ زَوْجٍ ۚ أَرْبَعَةَ ۚ أَشْهُرِ ۗ وَعَمَشُرّاً ﴾ فليسَ فيه حجة ، لأنه اسَتثناء مّن حظر **خهو** يقتضي الإباحة دونَ الإيجاب . وكذلك حديث زينب بنت جحش . ل قا القاضي : وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر محلاف بين المتكلمين : أعني هلي

يقتضي الوجوب أو الإباحة . وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة أن من رأى أن الإحداد عبادة لم يُلزِمه الكافرة؛ ومن رأى أنه معنى معقول ، وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال ، سوًّى بين الكافرة والمسلمة ؛ ومن راعي تشوف الرجال دون تشوف النساء فرَّق بين الصغيرة. والكبيرة إذا كانت الصغيرة لايتشوف الرجال إليها . ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله عليه الصلاة والسلام « لأيحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج » قال : وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة . وأما من فرق بينالأمة والحرة وكذلك الكتابية ، فلأنه زعم أن عدة الوفاة أوجبت شيئين باتفاقُ : أحدهما الإحداد، والثانى ترك الخروج ،' فلما سقط ترك الخروج عن الأمة بتبللها والحاجة إلى استخدامها سقط عنها منع الزينة . وأما اختلافهم في المكاتبة فمن قبل ترددها بين الحرة والأمة .. وأما الأمة بملك اليمين وأم الولد ، فإنما صار الحمهور إلى إسقاط الإحداد عنها لقوله عليه الصلاة والسلام، لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج » فعلم بدايل الحطاب أن من عدا ذات الزوج لايجب عايها إحداد ومن أوجَّبه على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة فتعلق بالظاهر المطوق به ، ومن ألحق المطلقات بهن فمن طريق المعنى ، وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به أن لاتتشوف إليها الرجال في العدة ولا تتشوف هي إليهم ، وذلك سدا للفريعة لمكان حفظ الأنساب ، والله أعلم . كمل كتاب الطلاق والحمد لله على آلاته، والشكر على نعمه؛ و نتاوه كتاب البيوع إن شاء الله تعالى

# كتاب البيوع

الكلام فى البيوع ينحصر فى خس جمل: فى معرفة أنواعها. وفى معرفة شروط الصحة فى واحد واحد منها. وفى معرفة شروط الفساد. وفى معرفة أحكام البيوع الصحيحة. وفى معرفة أحكام البيوع الفاسدة. فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة ، ثم تذكر شروط الفساد والصحة فى واحد واحد منها ، وأحكام بيوع الصحة ، وأحكام البيوع الفاسدة ، ولما كانت أسباب الفساد والصحة فى البيوع منها علمة لحميع أنواع البيوع أو لأكثرها ومنها خاصة ، وكذلك الأمر فى أحكام منها علمة لمحميع أنواع البيوع أو لأكثرها ومنها خاصة ، وكذلك الأمر فى أحكام

الصحة والفساد اقتضى النظر الصناعى أن نذكر المشترك من هذه الأصناف الأربعة : أعنى العام من أسباب الفساد وأسباب الصحة وأحكام الصحة وأحكام الصحة وأحكام الفساد لجميع البيوع ، ثم نذكر الخاص من هذه الأربعة بواحد واحد من البيوع ، فينقسم هذا الكتاب باضطرار إلى ستة أجزاء : الجزء الأول : تعرف فيه أنواع البيوع المطلقة . والثانى : تعرف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضا : أعنى في كلها أو أكثرها إذ كانت أعرف من أسباب الصحة في البيوع المطلقة أيضا . الرابع : نذكر فيه أحكام المشتركة لكل البيوع الصحيحة أو لا كثرها . الخامس : نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة : الصحيحة أو لا كثرها . الحامس : نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة : الصحة والفساد وأحكامها .

(الجزء الأول) إن كل معاملة وجدت بين اثنين ، فلا يخلو أن تكون عينا بعين ، أو عينا بشيء في الذمة ، أو ذمة بذمة ، وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما ناجز ، وكل واحد من هذه أيضا إما ناجز من الطرفين وإما نسيئة من الطرفين ، وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر ، فتكون أنواع البيوع تشعة . فأما الذسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لافي العين ولا في الذمة ، لأنه الدين بالدين المنهى عنه . وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد ، ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة ، وذلك أنها إذا كانت عينا بعين فلا تخلو أن تكون ثمنا بمثمون أو ثمنا بثمن ، فإن كانت ثمنا بمثمون سمى بيعا مطلقا وكذلك مثمونا بمثمون على الشروط التي تقال بعد ، وإن كان عينا بذمة سمى بيع مطلقا ، وإن كان على المرابحة سمى بيع مرابحة ، وإن كان على المرابحة مي بيع مرابحة ، وإن كان على المرابحة مي بيع مرابحة ، وإن كان على المرابحة ، وإن كان على المرابعة ، وإن كان على المرابحة ، وإن كان على المرابعة و المر

ر الحزء الثانى ) وإذا اعتبرت الأسباب التى من قبلها ورد النهى الشرعى في البيوع ، وهي أسباب الفساد العامة وجدت أربعة : أحدها تحريم عين المبيع. والثانى الربا . والثالث الغرر . والرابع الشروط التى تئول إلى أحد هذين أو لمجموعهما . وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد ، وذلك أن النهى إنما

تعلق فيها بالبيع من جهة ما هوبيع لالأمر من خارج . وأما التي ورد النهسي فيهة لأسباب من خارج ؛ فمنها الغش ؛ ومنها الضرر ؛ ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه؛ ومنها لأنها محرمة البيع . فني هذا الجزء أبواب :

### الباب الأول فى الأعيان المحرمة البيع

وهذه على ضربين : نجاسات ، وغير نجاسات . فأما بيع النجاسات فالأصل في تحريمها حديث جابر، ثبت في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمًا بَيْعَ الْحَمْرِ والمَيْتَةِ والحينزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفنَ وَيَسْتَصبِح بِها ؟ فِقال : لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتِ الشُّحُومُ عَلَيْهِمْ فَبَاعُوهَا وَأَكْلُوا أَنْكُمَا مَهَا » وقال فى الحمر « إِنَّ النَّذِى حَرَّمَ شُهُرُ بَهَا لَحَرَّمُ بَسِيْعَهَا » والنجاسات على ضربين : ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الحمر وأنها نجسة ، إلا خلافا شاذا في الحمر : أعنى في كونها نجسة ، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة ، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة . واختلف فى الانتفاع بشعره ، فأجازه ابن القاسم ومنه أصبغ . وأما القسم الثانى وهي النجاسات آلي تدعو الضرورة إلى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين ، فاختلف في بيهها في المذهب فقيل بمنعها مطلقا ، وقيل بإجازتها مطلقا، وقيل بالفرق بين العذرة والزبل : أعنى إباحة الزبل ومنع العذرة . واختلفوا فيما يتخذ من أنياب للفيل لاختلا فهم هل هو نجس أم لا؟ فمن رأى أنه ناب جعله ميتة ، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن ، والخلاف فيه في الملبهب . وأما ما حرم بيعه مما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته ، فمنها الكلب والسنور . أما الكلب فأختلفوا في بيعه ، فقال الشافعي : لايجوز بيع الكلبأصلا . وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك . وفرق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه وبين ما لايجوز اتخاذه ، فاتفقوا على أن ما لايجوز اتخاذه ً لايجوز بيعه للانتفاع به وإمساكه . فأما من أراده للأكل فانحتلفوا فيه ، فن أجاز أكله أجاز بيعه ، ومن لم يجزه على رواية ابين حبيب لم يجز بيعه . واختلفوا أيضا في المأذون في اتحاذه ، فقيل هو حرام ،

وقيل مكروه . فأما الشافحي فعمدته شيئان : أحدهما ثبوت النهمي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي صلى الله عليه وسلم . والثاني أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير ، وقد ذكرنا هليله في ذلك في كتاب الطهارة . وأما من أجاز فعمدته أنه طاهر العين غير محرم الأكل، فجاز بيعه كالأشياء الطاهرة العين، وقد تقدم أيضا في كتاب الطهارة استدلال من رأى أنه طاهر العين ، وفي كتاب الأطعمة استلمال من رأى أنه حلال . ومن فرق أيضا فعملته أنه غير مباح الأكل ولا مباح الانتفاع به ، إلا ما استثناه الحهيث من كلب الماشية أوكلب الزرع وما في معناه ، ورويت أحاديث غير مشهورة اقترن فيها باللهبي من ثمن الكلب استثناء أثمان الكلاب المباحة الاتخاذ . وأما النهى عن ثمن السَّنُورَ فَثَابِتَ ، ولكن الجمهور على إباحته لأنه طاهر العين مباح المنافع . فسبب اختلافهم في الكلاب تعارض الأدلة . ومن هذا الياب اختلافهم في بيع الزيت النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم أكله ، فقال مالك : لايجوز بيع الزيت النجس ، وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : يجوز إذا بين، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك . وحجة من حرمه حديث جِابر المتقلم « أنه سمع رسول الله صلى الله عليه بوسلم عام الفتح يقول : إنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ۖ حَرَّمُنَا الْحَمَدُرَ والْمَيْنَتَةَ والْحِيْ نزيرَ ﴾ . وعمدة من أجازه : أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه ساثر المتافع ، ولا سها إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى المحرمة ، فإذا كان الأصل هذا يخرج منه الحمر والميتة والخنزير وبقيت سائر محرمات الأكل على الإباحة : أعنى أنه إن كان فيها منافع سوى الأكل فبيعت لهذا جاز ، ورووا عن على وابن عباس وابن عمر أنهم أجازوًا بيع الزيت النجس ليستصبح به ، وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم ببعه ، وأَجاز ذلك الشافعي أيضا مع تحريم ثمنه ، وهذا كله ضعيف ، وقد قيل إن في المذهب رواية أخرى تمنع الاستصباح به وهو ألزم للأصل : أعنى لتحريم البيع . واختلف أيضا في المُلْهِب في غسَّله وطبخه هلى هوموثر في عين النجاسة ومزيل لها على قولين : أحدهما جواز ذلك ، والآخر منعه ، وهما مبنيان على أن الزيت إذا خااطته النجاسة هل نجاسته نجاسة عين

لُو نجاسة مجاورة ؟ فمن رآه نجاسة مجاورة طهره عند الغسل والطبيخ ، ومن رآه نجاسة عين لم يطهره عند الطبيخ والغسل .

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب، فالك والشافعي يجوزانه، وأبوحنيفة لايجوزه. وعمدة من أجاز بيعه أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه قياسا على لبن سائر الأنعام، وأبوحنيفة يرى أن تحليلة إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه، وأنه في الأصل محرم، إذ لحم أبن آدم محرم، والأصل عندمم أن الألبان تابعة للحوم، فقالوا في قياسهم مكذا الإنسان حيوان لايؤكل لحمه، فلم يجز بيع لبنه أصله لبن الحنزير والأتان فسبب اختلافهم في هذا الباب تعارض أقيسة الشبه، وفروع هذا الباب كثيرة، وإنما نذكر من المسائل في كل باب المشهور ليجرى ذلك مجرى الأصول.

#### الباب الثاني في بيوع الربا

واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين : في البيع ، وفيا تقرر في النمة من بيع أو سلف أو غير ذلك . فأما الربا فيا تقرر في النمة فهو صنفان : صنف متفق عليه ، وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه ، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون ، فكانوا يقولون : أنظرني أزدك ، وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع « ألا وإن ربا الجاهلييّة موضوع وأوّلُ ربا أضَعه ربا العنبيّاس بن عبد المطلّب ، والثيّاني «ضَع وتعجل » وهو مختلف فيه وسنذكره فيا بعد . وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان : نسيئة وتفاضل ، إلا ما روى عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل لما رواه عن الذي ضلى الله عليه وسلم أنه قال «لاربا إلا في النيّسنيئيّة وإنما صار جهور الفقهاء إلى أن الزبا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم . والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول : الفصل الأول : في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها النيّساء ، وتبيين علة فلك . الثاني : معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النّساء ، وتبيين علة خلك . الثانى : معرفة ما يجوز فيها الأساء . في معرفة ما يجوز فيها الأدان : في معرفة ما يعد صنفا طائلت : في معرفة ما يعد صنفا واحدا عما لايعد صنفا واحدا . الوابع : في معرفة ما يعد صنفا واحدا .

#### الفصل الأول

في معرفة الأشياء التي لايجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النَّساء وتبيين علة ذلك فنقول : أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت ، إلا ماحكي عنُ ابن عباس ، وحديث عبادة هو قال ﴿ سَمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ، فن زاد أو ازداد فقد أربي ، فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان ـ وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث ، أشهرها حديث عمر بن الحظاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 اللَّهُ مَبُّ بالذَّهُبّ .ربا ، إلاَّ هاءً وهاءً ، والنُّبرُّ بالنُّبرُّ ربا إلاَّ هاءَ وهاء ٰ والتَّمْسُرُ بالتَّمَّرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، والشَّعْمِيرُ بالشَّعْمِيرِ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ » فتضمن حديث عَبادَة منع التفا ضل في الصنف الواحد، وتضمن أيضاحديث عبادة منع النساء في الصنفين من هذه ، وإباحة التفاضل ، وذلك فى بعض الروايات الصحيحة ، وذلك أن **فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة « وبيعوا الذهب بالورق كيف شلّم** يداً بيد والبر بالشعير كيف شئتم يداً بيد ، وهذا كله متفق عَليه بين الفقهاءُ إلا البر بالشعير . واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها ، فقال قوم منهم أهل الظاهر: إنما يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الأصناف الستة فقط ، وأن ما عداها لايمتنع الصنف الواحد منها التفاضل ، وقال هؤلاء أيضا ؛ إن النساء ممتنع في هذه الستة فقط اتفقت الأصناف أو اختلفت ، وهذا أمر متفق عليه : أعنى امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف ، إلا ماحكي عن ابن علية أنه قال : إذا الختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة . فهؤلاء جعال النهبي المتعلق بأعيان هذء السنة من باب الخاص أريد به الخاص . وأما الجمهور من فقهاء الأمصار ، فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به الغام . واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه ٩ - بداية الجبيد - ثانًا

عليه بهذه الأصناف : أعنى في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها : فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل أما في الأربعة ، فالصنف الواحد من المدخر المقتات، وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر ، و تال بعض أصحابه : الربا فى الصنف الملخر وإن كان ادر الادخار . وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضًا مع كونهما رءوسًا للأعمان وقييمًا للمثلفات ، وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة ، لأنها ليست موجّودة عندهم في غير الذهب والفضة . وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار ذون اتفاق. الصنف ، ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة ، ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست ملخرة: أعنى في الصنف الواحد منها ، ولا يجوزُ النساء . أما جواز التفاضل ، فلكومها ليست مدخرة ، وقد قيل إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد . وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة ، وقد قلنا إن الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات . وأما الشافعية نعلة منع التفاصل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقط مع اتفاق الصنفِ الواحد . وأما علة النساء فألطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك . وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف ، وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب ، فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء ، ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاصِل والنساء في الذهب والفضة ، أعنى أن كونهما رءوسا للأثمان وقيسًا المتلفات هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الصنف ، فإذا اتفقا منع التفاضل ، والحنفية تعتبر في المكيل قدرا يتأتى فيه الكيل ، وسيأتي أحكام الدِّنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف، وأما هاهنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الأشياء ، وذكر عمدة دليل كل فرية مهم ، فنقول : إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة فهم أحد صنفين : إما قوم نفوا القياس في الشرع : أعنى استنباط العلل من الألفاظ وهم الظاهرية ، وإما قوم نقوا قياس الشبه وذلك أن جميع من ألحق المسكوت ههنا: بالمنطوق به ، فإنما ألحقه بقياس الشبه لابقياس العلة ، إلا ما حكى عن ابن الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية وقال : علة منع الربا إنما هي حياطة الأموال ، يريد منع العين . وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفاً ، وكان قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى ، إذ لم يتأتُّ له قياس علة ، فألحق الزبيب فقط بهذه الأصنافُ الأربعة ، لأنه زعم أنه في معنى التمر ، ولكل واحد من هؤلاء : أغنى من القائسين دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به منهذه الأربعة . أما الشافعية فإنهم قالوا في تثبيت علمهم الشبهية : إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذى اشتق منه الاسم هو علة الحكم مثل قوله تعالى ـ والسَّارِقُ والسَّارِقَـةُ فاقتْطَعُوا أينْدِ يَهِمُما ـ فلما علق الحكمُ بالاسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة . قالوا : وإذا كانُ هذا هكذا ، وكان قد جاء من حديث سعيد بن عبد الله أنه قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله علبه وسلم يقول : « الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثْلاً بِمِيثلِ » هُنَ البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم . وأما المالكية فَإِنَّهَا زادتُ عَلَى الطعم إما صفة وأحدة وهو الادخار على ما في الموطأ ، وإما صفتين وهو الادنخار والاقتيات على ما اختاره البغداديون ، وتمسكت في استنباط هذه العلة بأنه لوكان المقصود الطعم وحده لاكتنى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة ، فلما ذكر مها عددا علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه ، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار . أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة ، ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدبخرة كالسكر والعسل والزبيب ، ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام ، وأيضا فإنهم قالوا : لما كان معقول المعني في الربا إنما هو أن لايغبن بعض الناس بعضا وأن تحفظ أموالهم ، فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات. وأما الحنفية فعملتهم في اعتبار المكيل والموزون أنه صلى الله عليه وسلم لما على التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر ، وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد وغيره « إلاَّ كَسَّلًا بيكَيْلِ يدَا بيلَــ.»

رأوا أن التقدير أعنى الكيل أو الوزن هو المؤثر في الحكم كتَأثير الصنف ، وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوى على أعتبار الكيل أو الوزن بم منها أنهم رووا فى بعض الأحاديث المتضمنة المسميات المنصوصعليها فيحديث عبادة زيادة ، وهي كذلك ما يكال ويوزن ، وفي بعضها : 'وكذلك المكيال والميزان ، هذا نص لو صحت الأحاديث ، ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر ـ والله أعلم ـ أن علمهم أولى العلل، وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه ، وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوى ، ولذلك لما عسر إدراك التسادى في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها : أعنى تقديرها ، ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات": أعنى غير الموزونة والمكيلة العدل فيها إنما هُو في وجود النسبة ، أعنى أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخر إلى جنسه ، مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفِرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب ، فإن كان ذلك الفرس قيمته خمسون فيمجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خسون ، فليكن مثلا الذي يساوى هذا القدر عددها هو عشرة أثواب ، فإذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة العدالة ، أعنى أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل . وأما الأشياء المكيلة والموزونة ، فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف ، وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة السرف كان العدل في هذا إنما هو بوجود التساوى فى الكيل أو الوزن إذ كانت لاتتفاوت فى المنافع ، وأيضا فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لايقع فيها تعامل لكون منافعها غير يختلفة ، والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلَّفة ، فإذا منع التفاضل في هذب الأشياء أعنى المكيلة والموزونة علتان : إحداهما وجود العدل فيها ، والثانى منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب السرف. وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح ، وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية . ورى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر

فى علة الربا فى هذه الأصناف الكيل والطعم، وهو معنى جيد لكون الطعم ضروريا فى أقوات الناس، فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيأ هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتا . وقد روى عن بعض التابعين أنه اعتبر فى الربا الأجناس التى تجب فيها الزكاة ، وعن بعضهم الانتفاع مطلقا : أعنى المالية ، وهو مذهب ابن الماجشون .

#### الغصل الثاني

فى معرفة الأشياء التى يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة فى الربويات هى الطعم عند مالك والشافعى . وأما فى غير الربويات مما ليس بمطعوم ، فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل ، وليس عند الشافعى نسيئة فى غير الربويات . وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل فى الربويات وفى غير الربويات الصنف الواحد متفاضلا كان أو غير متفاضل... وقديظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة فى هذه ، لأنه عنده من باب الساف الذى يجر منفعة .

#### الفصل الثالث في معرفة مايجوز فيه الأمران جميعا

وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا : أعنى التفاضل والنساء ، فما لم يكن ربويا عند الشافعي . وأما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا مهائلا أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة ، ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات ، وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها ، فإذا اختلفت جعلها صنفين ، وإن كان الاسم واحدا ، وأبو حنيفة يعتبر الاسم وكذلك الشافعي ، وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا إلا في الربويات فقط : أعنى أنه يمنع التفاضل فيه ، وليس هو عنده علة للنساء أصلا ، فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث . فأما الأشياء التي لاتجوز فيها النسيئة فإنها قسمان : منها ما لايجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها ، ومنها ما يجوز فيها التفاضل . فأما الأشياء التي لايجوز فيها التفاضل .

فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند مالك وعند الشافعي الطعم فقط ، وعند أبي حنيفة مطعومات الكيل والوزن ، فاذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم النفاضل عند الشافعي ، وإذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند مالك ، وإذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئةِ . وأما الأشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك فإنها صنفان : إما مطعومة ، وإما غير مطعومة . فأما المطعومة فالنساء عنده لايجوز فيها ، وعلة المنع الطعم ؛ وأما غير المطعومة فإنه لايجوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل ، فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة ، هذا هو المشهور عنه ؛ وقد قيل إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل فعلى هذا لايجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل . فأما إذا اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان وإن كان المصنف واحدًا ؛ وقيل يعتبر اتفاق الأسماء مع اتفاق المنافع ، والأشهر أن لايعتبر ؛ وقد قيل يعتبر . وأما أبوحنيفة فالمعتبر عنده في منع النشاء ما عدا التي لايجوز عنده فيها التفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع أو اختلفت ، فلا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وإن اختلفت منافعها . وأما الشافعي فكل ما لايجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء ، فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقدا ، وكذلك شاة بشاة ، ودليل الشافعي حديث عمرو بن العاص « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة ﴿ قَالُوا فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النساء. وأما الحنفية فإحتجت بحديث الحسن عن سمرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهمي عن بيع الحيوان بالحيوان ، قالوا : وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد في النسيئة , وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة ، وذلك أنه لافائلة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعا وهو يحرم ، وقد قيل عنه إنه أصل بنفسه ، وقد قيل عن الكوفيين إنه لايجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الحنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة ، فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص ، والحنفية لحديث سمرة مع التأويل له ، لأن ظاهره يقتضي أن لايجوز الحيوان بالجيوان نسيئة اتفق الجنس أو اختلف،

وكأن مالكا ذهب مذهب الجمع ، فحمل حديث سمرة على اتفاق الأغراض ، وحديث عمرو بن العاص على اختلافها ، وسماع الحسن من سمرة بختلف فيد ، ولكن صححه الترمذى ، ويشهد لمالك ما رواه الترمذى عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الحيوانُ اثنان بواحد ، لايتصلحُ النّساءُ ولا بأ س به يندًا بيبد » وقال ابن المنذر : ثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين ، واشترى مجارية بسبعة أرؤس ، وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه لامن قبل سد ذريعة . واختلفوا فيما لايجوز بيعه نساء ، هل من شرطه التقايض في المجلس قبل الافتراق سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصادفة لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتبيعهوا مشها غائباً بناجز » فمن شرط فيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف ، ومن لم يشترط ذلك قال : إن القبض قبل التقرق ليس شرطا في البيوع إلا ماقام الدليل عليه ، والما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الأصل .

#### الفصل الرابع

في معرفة ما يعد صنفا واحدا ، وما لايعد صنفا واحدا

شيئة عبدا بيبد ، ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثورى ، وصح هذه الزيادة الترمذى . وأما القياس فلأنهما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهما ، فوجب أن يكونا صنفين ، أصله الفضة والذهب وسائر الأشياء المختلفة فى الاسم والمنفعة ، وأما عمدة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة . وأما أصحابه فاعتمدوا فى ذلك أيضا السماع والقياس . أما السماع فما روى أن الذي عليه الصلاة والسلام قال والطعام بالطعام مثلاً بمشل ، فقالوا : اسم الطعام يتناول البر والشعير وهذا ضعيف ، فإن هذا عام يفسره الأحاديث الصحيحة . وأما من طريق القياس فإنهم عددوا كثيرا من اتفاقهما فى المنافع ، والمتفقة المنافع لايجوز التفاضل فيها باتفاق ، والسلت عند مالك والشعير صنف واحد ، وأما القطية فإنها عنده صنف واحد فى الزكاة ، وعنه فى البيوع روايتان : إحداهما أنها صنف واحد ، والأخرى أنها أصناف . وسبب الحلاف تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها ، فن غلب الاتفاق قال : صنف واحد، ومن غلب الاختلاف.

(مسئلة) واختلفوا من هذا الباب فى الصنف الواحد من اللحم الذى لا يجوز فيه التفاصل، فقال مالك: اللحوم ثلاثة أصناف: فلحم ذوات الأربع صنف، ولحم ذوات الماء صنف، ولحم الطير كله صنف واحد أيضا، وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل. وقال أبوحنيفة: كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة، والتفاضل فيه جائز إلا فى النوع الواحد بعينه وللشافعي قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والآخر أن جميعها صنف واحد. وأبوحنيفة يجيز لحم الغيم بالبقر متفاضلا، ومالك لايجيزه، والشافعي قوله لايجيز بيع لحم الطير بلحم الغيم متفاضلا، ومالك يجيزه. وعمدة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام « الطعام بالطعام مثلا بمثل » ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف، ويتناولها اسم اللحم تناولا واحلها. وعمدة الصالكية أن هذه أجناس مختلفة، فوجب أن يكون لحمها مختلف. والحنفية المالكية أن هذه أجناس مختلفة، فوجب أن يكون لحمها مختلف اولخنفية تعتبر الاختلاف الذي في الحنس الواحد من هذه وتقول: إن الاختلاف الذي بين النواع التي في الحيوان، أعنى في الجنس الواحد منه كأنك قلت الطائر هو بين الأنواع التي في الحيوان، أعنى في الجنس الواحد منه كأنك قلت الطائر هو، وزان الاختلاف الذي بين التم والبر والشعير. وبالجملة فكل طائفة تدعى أن

وزان الاختلاف الذى بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذى تواه فى اللحم ، والحنفية أقوى من جهة المعنى ، لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة .

( مسئلة ) واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال : قول إنه لايجوز بإطلاق ، وهـو قول الشَّافعي والليث ؛ وقـول إنه يجوز في الأجناس المحتلفة التي يجوز فيها التفاضل ، ولا يجوز ذلك في المتفقة : أعنى الربوية لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضل ، وذلك في التي المقصود منها الأكل ، وهو قول مالك ، فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل ، وذلك عنده في الحيوان المأكول ، حتى أنه لايجيز الحي بالحي إذا كان المقصود الأكل من أحدهما ، فهمي عنده من هذا الباب ، أعنى أن امتناع ذلك عنده من جهةً الربا والمزابنة ؛ وقول ثالث إنه يجوز مطلقا ، وبه قال أبو حنيفة . وسبب الحلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب ، وذلك أن الحديث لأصل من أصول البيوع التي توجب التحريم قال به - ومن رأى أن الأصول معارضة له وجب عليه أحد أمرين : إما أن يغلب الحديث فيجعله أصلا زائدًا بنفسه أو يرده لمكان معارضة الأصول له . فالشافعي غلب الحديث وأبو حنيفة غلب الأصول ، ومالك رده إلى أصوله في البيوع ، فجعل البيع فيه من باب الربا ، أعنى بيع الشيء الربوى بأصله ، مثل بيع الزيت بالزيتون وسيأتى الكلام على هذا الأصل ، فإنه الذي يعرفه الفقهاء بالمزابنة ، وهي داخلة في الربا بجهة ، وفي الغرر بجهة، وذلك أنها ممنوعة في الربويات من جهة الربا والغرر ، وفي غير الربويات من جهة الغور فقط الذي سببه الجهل بالحارج عن الأصل.

( مسئلة ) ومن هذا الباب اختلافهم فى بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ، فالأشهر عن مالك جوازه ، وهو قول مالك فى موطئه، وروى عنه أنه لايجوز، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وابن الماجشون من أصحاب مالك ؛ وقال معض أصحاب مالك : ليس هو اختلافا من قوله ، وإنما رواية المنع إذا كان

اعتبار المثلية بالكيل ، لأن الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله ، ورواية الجوال إذا كان الاعتباربالوزن . وأما أبوحنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبل أن أحدهما مكيل والآخر موزون . ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فما جرت العادة أن يكال أو يوزن ، والعدد فيما لايكال ولا يوزن . واختلفوا من هذا الباب فيما تلخله الصنعة مما أصله منع الرّبا فيه مثل الخبر بالحبر ، فقال أبوحنيفة : لابأسّ ببيع ذلك متفاضلا ومتماثلًا ، لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا، وقال الشافعي : لايجوز مهاثلا فضلا عن متفاضل ، لأنه قد غير ته الصنعة تغيرا جهلت به مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة . وأما مالك فالأشهر في الحبز عنده أنه يجوز مبّاثلا ، وقد قيل فيه إنه يجوز فيه التفاضل والتسارى . وأما العجين بالعجين فجائز عنده مع المماثلة . وسبب الخلاف هل الصنعة تنقله من حنس الربويات أو ليس تنقَّله ، وإن لم تنقله فهل تمكن المماثلة فيه أو لاتمكن ؟ ففال أبوحنيفة : تنقله ، وقال مالك والشافعي : لاتنقله . واختلفوا في إمكان المماثلة فيهما ، فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة فيالخبز واللحم بالتقدير والخزر فضلا عن الوزن . وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة والآخر قد دخلته الصنعة ، فإن مالكا يرى في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس : أعنى من أن يكون جنسا واحدا فيجيز فيها التفاضل ، وفى بعضها ليس يرى ذلك ، وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال ، فاللحم المشوى والمطبوخ عنده من جنس واحد ، والحنطة المقلوة عنده وغير المقارّة جنسان ، وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك ، والظاهر من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيها ، وقد رام حصرها الباجي في المنتهي ، وكذلك أيضًا يعسر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء شيء من الأجناس التي يقع بها التعامل ، وتمييزها من التي لاتوجب ذلك : أعنى في الحيوان والعروض والنبات. وسبب العسر أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات لمختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادئ النظر في الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة ، فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجرى تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه ، وأنت نتبين ذلك من كتبهم ، فهذه هي أمهات هذا الباب .

( فصل ) وأما اختلافهم فی بیع الربوی الرطب بجنسه من الیابس مع وجود التماثل في القدر والتناجز ، فإن السبب في ذلك ما روى مالك عن سعد بن أبى وقاص أنه قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسثل عن شراء التَّمر بالرطب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أينَـنْقُـصُ ُ الرُّطَبُ إذًا جَفَّ ؟ فقالوا : نعم ، فهمى عن ذلك ، فأخذ به أكثر العلماء وقال : لايجوز بيع التمر بالرطب على حال مالك والشافعي وغيرهما . وقال أبوحنيفة : يجوز ذَلُّكَ ، وخالفه في ذلك صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف . وقال الطحاوي بقول أبى حنيفة . وسبب الحلاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره له ، واختلافهم فى تصحيحه ، وذلك أن حديث عبادة اشترط فى الجواز فقط المماثلة والمساواة ، وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لاحال المـــآل ؛ فمن غلب ظواهر أحاديث الربويات رد هذا الحديث ؛ ومن جعل هذا الحديث أصلا بنفسه قال : هو أمر زائد ومفسر لأحاديث الربويات . والحديث أيضا اختلف الناس في تصحيَحه ولم يخرّجهالشيخان . قالالطحاوى : خولف فيه عبدالله، فرواه يحيى بن كثير عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهمي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة » وقال : إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص هو مجهول ، لكن جمهور الفقهاء صاروا إلى العمل به . وقال مالك فى موطئه قياسا به على تعليل الحكم فى هذا الحديث ، وكذلك كلرطب بيابس من نوعه حرام : يعني منع المماثلة كالعجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب وهو أحد قسمي المزابنة عند مالك المهي عنها عنده ، والعرية عنده مستثناة من هذا الأصل ، وكذلك عند الشافعي ، والمزابنة المهمى عنها عند أبي حنيفة هو بيع التمر على الأرض بالتمر في رءوس النخيل لموضع الحهل بالمقدار الذي بينهما أعنى بوجود التساوى ، وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين ، فلم يجز بيع الرطب بالرطب ، ولا العجين بالعجين مع التماثل ، لأنه زعم أن التفاصل يوجد بينهما عند الجفاف . وخالفه في ذلك جلَّ من قال بهذا الحديث ع وأما اختلافهم في بيع الجيد بالردىء في الأصناف الربوية ، فذلك يتصور بأن يباع . نهاصنفُ واحد وسط في الجودة بصنفين : أحدهما أجود من ذلك البصنف ، والآخر أردأ ، مثل أن يبيع مُدَّين من تمر وسط بمدين من تمر

أحدهما أعلى من الوسط ، والآخر أدون منه ، فإن مالكِما يرد هذا لأنه يسهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب، فجعل معه الردىء ذريعة إلى تحليل ما لايجب من ذلك ، ووافقه الشافعي في هذا ، وُلكن التحريم عنده ليس هو فيما أحسب لهذه النهمة لأنه لايتُعمل النَّهم ، ولكن يشبه أن يحبر التفاضل في الصفة ، وذلك أنه مني لم تكن زيادة الطيب على الوسط مثلي نقصان الردىء عن الوسط ، وإلا فليس هناك مساواة فىالصفة . ومن هذا إلباب اختلافهم فىجواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرض أو دنانير أو دراهم إذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد أو يكونُ مع كل واحد منهما عرض والصنفان مختلفان في القدر ، فألأول مثل أن يبيع كيلَّين من التمر بكيل من التمر و درهم ، والثانى مثل أن يبيع كيُلين من التمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهم ، فقال مالك والشافعي والليث : إن ذِلكَ لايجوز ، وقال أبوحنيفة والكوفيون : إن ذلك جائز . فسبب الحلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوى ينبغي أن يكون مساويا له في القيمة أو يكني في ذلك رضا البائع ، فن قال الاعتبار بمساواته في القيمة قال : لايجوز لمكان الجهل بذلك، ، لأنه إذا لم يكن العرض مساويا لفضل أحد الربويين على الثاني كان التفاصل ضرورة ، مثال ذلك أنه إن باع كيلين من تمر بكيل وثوب فقد يجب أن تكون قيمة الثوب تساوى الكيل ، وإلا وقع التفاضل ضرورة . وأما أبوحنيفة فيكتني في ذلك بأن يرضي به المتبايعان، ومالُّك يعتبر أيضا في هذا سد الذريعة ، لأنه إنما جعل جاعل ذلك ذريعة إلى بيع الصنف الواجد متفاضلا فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس .

باب فى بيوخ الذرائع الربوية

وههنا شيء يعرض للمتبايعين إذا قال أحدهما للآخر بزيادة أو نقصان ، وللمتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذى باعه بزيادة أو نقصان وهو أن يتصور بينهما من غير قصد إلى ذلك تبايع ربوى ، مثل أن يبيع إنسان من إنسان سلعة بعشرة دنانير نقدا ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل ، فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة دنانير

فى عشرين إلى أجل ، وهذا هو الذى يعرف ببيوع الآجال . فنذكر من ذلك مسئلة فى الإقالة ، ومسئلة من بيوع الآجال إذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به التفريع ، وإنما المقصود فيه تحصيل الأصول .

( مسئلة ) لم يختلفوا أن من باع شيئا مَّا كأنك قيلْت عبدا بمائة دينار مثلا إلى أجل ، ثم ندم البائع فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه ويدفع إليه عشرة دنانير مثلاً نقدا أو إلى أجل ، أن ذلك يجوز وأنه لابأس بذلك ، وأن الإقالة عندهم إذا دخلتها الزيادة والنقصان هي ببيع مستأنف ، ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيء بثمن ثم يشتريه بأكثر منه ، لأنه في هذه المسئلة اشترى منه البَّائع الأول العبد الذَّى باعه بالمائة التي وجبت له وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقداً أو إلى أجل ، وكذلك لا خلاف بيهم لو كان البيع بمائة دينار إلى أجل والعشرة مثاقيل نقدا أو إلى أجل . وأما إن ندم المشترى في هذه المسألة وسأل الإقالة على أن يعطى البائع العشرة المثاقيل نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المـائة ، فَهنا اختلفوا ، فقال مالك ؛ لايجوز ، وقال الشافعي: يجوز ؛ ووجه ماكره من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب ا بالذهب إلى أجل وإلى بيع ذهب وعرض بذهب ، لأن المشترى دفع العشرة مثاقيل والعبد في المـاثة دينارالتي عليه ، وأيضا يدخله بيع وسلف كأنَّ المشرى باعه العبد بتسعين وأسلفه عشرة إلى الأجل الذي يجبُّ عليه قبضها من نفسه لنفسه . وأما الشافعي فهذا عنده كله جائز لأنه شراء مستأنف ، ولا فرق عنده بين هذه المسئلة وبين أن تكون لرجل على رجل مائة دينار مؤجلة ، فيشترى منه غلاما بالتسعين دينارا التي عليه ويتعجل له عشرة دنانير ، وذلك جائز بإجماع . قال : وحمل الناس على النهم لايجوز. وأما إن كان البيع الأول نقدا فلا خلاف فى جواز ذلك ، لأنه ليس يدخله بيع ذهب بذهب نسيئة ، إلا أن مالكاكره ذلك لمن هو من أهل العينة : أعنى الذى يداين الناس ، لأنه عنده ذريعة لسلف في أكثر منه يتوصلان إليه بما أظهرا من البيع من غير أن تكون له حقيقة . وأما البيوع التي يعرَّفونها ببيوع الآجال ، فهمي أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقدا .

﴿ وَهَنَا تُسْعُ مُسَائِلً إِذَا لَمْ تَكُنَّ هَنَاكَ زِيَادَةً عَرْضَ اخْتَلَفَ مُهَا فَي مَسْئِلْتَينَ

واتفق في الباقى ) وذلك أنه من باع شيئا إلى أجل ثم اشتراه ، فإما أن يشتريه إلى ذلك الأجل بعينه أو قبله أو بعده ، وفي كل واحد من هذه الثلاثة إما أن يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به منه ، وإما بأقل ، وإما بأكثر يختلف من ذلك فى اثنين ؛ وهو أن يشتريها قبل الأجل نقدا بأقل من الثمن أو إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن .. فعند مالك وجمهور أهل المدينة أن ذلك لايجوز . وقال الشافعي وداود وأبو ثور يجوز ، فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول ، فاتهمه أن يكون إنما قصد دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل ، وهُو الربا المنهى عنه فزوَّر لذلك هذه الصورة ليتصلا بها إلى. الحرام مثل أن يقول قائل لآخر : أسلفي عشرة دنانير إلى شهر وأرد إليك عشرين دينارا ، فيقول : هذا لايجوز، ولكن أبيع منك هذا الحمار بعشرين إلى شهر ، ثم أشتريه منك بعشرة نقدا . وأما فى الوَّجومِ الباقية فليس يتهم فيها لأنه إن أعطى أكثر من الثمن في أقل من ذلك الأجل لم يتهم ، وكذلك إن اشتراها بأقل من ذلك التمن إلى أبعد من ذلك الأجل ، ومن الحجة لمن رأى هذا الرأى حديث أبي العالية عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت. أم ولد لزيد بن أرقم : يا أم المؤمنين إنى بعت من زيد عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى تمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بسمائة ، فقالت عائشة : بتسما شريت ، وبئسها اشتريت ، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب ، قالت : أرأيت إن تركت وأخذت السهائة دينار ؟ قالت : نعم ـ كَفَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهُ فَا نَتْهَى فَلَهُ ْ ما سَلَفَ \_ وقال الشافعي وأصحابه : لايثبت حديث عائشة ، وأيضا فإن زيدًا قد خالفها ، وإذا اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس ، وروى مثل قول الشافعي عن ا ن عمر . وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشترى الأول ، فإن الثورى وجماعة من الكوفيين أجازوا لبائعه بالنظرة أن يشتر يهنقدا بأقلمن ذلك الثمن وعن مالك فى ذلك روايتان ، والصور التي يعتبرها مالك فى الذرائع فى هذه البيوع هي أن يتذرع منها إلى: أنظرني أزدك ، أو إلى بيع ما لايجوز متفاضلا ، أو بيِّع ما لايجوز نساء ، أو إلى بيع وسلف ، أو إلى ذهب وعرض بذهب أو إلى : ضع وتعجل ، أو بيع الطعام قبل أن يستوفى ، أو بيع وصرف ، فإن هذه هي أصول الربا . ومن هذا الباب اختلافهم فيمن باع طعاما بطعام قبل أن يقبضه ، فمنعه مالك وأبوحنيفة وجماعة ، وأجازه الشافعي والثورى والأوزاعي. وجماعة . وحجة من كرهه أنه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء ، ومن أجازه لم ير ذلك فيه اعتبارًا بترك القصد إلى ذلك . ومن ذلك اختلافهم فيمن اشترى طعاما بنمن إلى أجل معلوم ، فلما حل الأجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه ، فاشترى من المشترى طعاما بثمن يدفعه إليه مكان طعامه الذي وجب له فأجاز ذلك الشافعي وقال : لافرق بين أن يشتزى الطعام من غير المشترى الذي وجب له عليه أو من المشترى نفسه ؛ ومنع من ذلك مالك ورآه من الدريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى ، لأنه رد إليه الطعام الذي كان ترتب في ذمته ، فيَكُون قد باعه منه قبل أن يستوفيه . وصورة الذريعة فى ذلك أن يشترى رجل من آخر طعاما إلى أجل معلوم ، فإذا حل الأجلُّ قال الذي عليه الطعام : ليس عندى طعام ، ولكن أشترى منك الطعام الذي وجب لك على ، فقال هذا لايصح لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى فيقول له : فبع طعاما منى وأرده عليك ، فيعرض من ذلك ما ذكرناه ، أعنى أن يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه ويبتى الثمن المدفوع إنما هو ثمن الطغام الذي هو في ذمته . وأما الْشافعي فلا يعتبر النهم كما قلنا وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترطا وذكراه بألسنتهما وظهر من فعلهما لإجماع العلماء على أنه إذا قال أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك بها حولاً أو شهرًا أنه لايجوز ، ولو قال له : أسلفي دراهم وأمهلني بها حولا أو شهرًا جاز ، فليس بيهما إلا اختلاف لفظ البيع وقصدُه ولفظ القصد وقرضه ، ولما كانت أصول الربا كما قلنا خمسة : أنظرنىأزدك ، والتفاضل ، والنساء ، وضع وتعجل ، وبيع الطعامقبل قبضه ، فإنه يظن أنه من هذا الباب إذ فاعل ذلك يدفع دنانير ويأخذ أكثر مها من غير تكلف فعل ولا ضمان يتعلق بذمته ، فينبغي أن نذكر ههنا هذين الأصلين . أما:ضع وتعجل فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمضار ، ومنعه حماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثورى وجماعة من فقهاء الأمصار ، واحتلف قول الشافعي في ذلك ، فأجاز مالك وجمهور من

ينكر: ضع وتعجل ، أنْ يتعجل الرجْل فى دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه . وعمدة من لم يجز : ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها ، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا ، وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا ، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا . وعمدة من أجازه ما روى عن ابن عباس ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس مهم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا ، فسبب الحلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث. وأما بيع الطعام قبل قبضه ، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عمَّان البِّي . وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك عن نَافَع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَن ْ ابْتَاعَ طُعَّامًا فَلَا بِسَعِمْهُ حَتَّى يَتَشْبِضَهُ ﴾ . واختلف منهذه المسئلة فى ثلاثة مواضع أحدها : فيا يشترط فيه القبض من المبيعات . والثانى : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لايشترط . والثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا ، نففيه ثلاثة فصول :

# الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات

وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف فى مذهب مالك فى إجازته وأما الطعام الربوى فلا خلاف فى مذهبه أن القبض شرط فى بيعه . وأما غير الربوى من الطعام فعنه فى ذلك روايتان : إحداهما المنع وهى الأشهر ، وبها قال أحمد وأبو ثور ، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن . والرواية الأخرى الجواز. وأما أبوحنيفة فالقبض عنده شرط فى كل مبيع ماعدا المبيعات للى لاتنتقل ولاتحول من الدور والعقار . وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط فى كل مبيع ، وبه قال الثورى ، وهو مروى عن جابر بن عبد الله وابن عباس . وقال أبو عبيد وإسحاق : كل شيء لايكال ولا يوزن فلا بأس بيبعه قبل قبضه ، فاشترط هؤلاء القبض فى المكيل والموزون ، وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز

إبن أبى سلمة وربيعة، وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود، فيتحصل فى اشتراط القبض سبعة أقوال : الأول : في الطعام الربوي فقط . والثاني : في الطعام بإطلاق . الثالث : في الطعام المكيل والموزون . الرابع : في كل شيء ينقل ـ الخامس : في كل شيء . السادس في المكيل والموزُّون . السابع : في المكيل والموزون والمعدود . أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه فدليل الخطاب في الحديث المتقدم . وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع فعموم قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحيل تُبيعٌ وَسَلَفٌ ولا ربعُ ما كمْ يُضْمَنُ ولا بَينْعُ ما لَيْس عَنْدَك ﴾ وهذا من باب بيع ما لم يضمن ، وهذا مبنى على مُذَهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشترى ، واحتج أيضا بحديث حكيم بن حزام قال : قلت « يا رسول الله إنى أشترى بيوعاً فما يحل لى منها وما يحرم ؟ فقال : يا ابْنَ أخى إذًا اشْــَـرَيْتَ بَيْعًا هَلَا تَبَعْهُ صَلَّى تَقَسْضَهُ » قال أبو عمر : حديث حكم بن حزام رواه يحيى بنَ أبى كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمةً حدثه أن حكيم ابن حزام قال : ويوسف بن ماهك وعبد الله بن عصمة لاأعرف لهما جرِحةً إلا أنه لم يرو عنهما إلا رجل واحد فقط ، وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين . ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرقمنه إلى الربا ، وإنما استثنى أبو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لاينقل ، لأن ما ينقل القبض عنده فيه هي التخلية . وأما من اعتبر الكيل والوزن ، فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لايخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشترى إلا بالكيل أو الوزن وقد نهيي عن بيع ما لم يضمن .

### الغصل الثاني

ف الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لايشترط

وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لايعتبر ، فإن العقود تنقسم أولا إلى قسمين : قسم يكون بمعاوضة كالهبات والصدقات . والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها يختص بقصد المعاينة والمكايسة وهي البيوع والإجارات والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدى وغيره .

والقسم الثانى لايختص بقصد المغابنة ، وإنما يكون علىجهة الرفق وهوالقرض . والقسم الثالث فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا : أعنى على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق ، كالشركة والإقالة والتولية وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام . أما ما كان بيعا وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه ، وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء . وأما ما كان خالصا للرفق : أعنى القرض ، فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطا في بيعه أغنى أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه . واستثنى أبو حنيفة مما بكون بعوض المهر والحلع ، فقال : يجوز بيعهما قبل القبض . وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفقوالمغابنة وهي التولية والشركة والإقالة ، فإذا وقعت على وجه الزفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان ، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض و بعده ، وقال أبوحنيفة والشافعي : لاتجوز الشركة ولا التولية قبل القبض ، وتجوز الإقالة عندهما لأنها قبل القبض فسخ بيع لابيع . فعمدة من اشرط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهمي عنه ، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى . أما الأثر فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَن ِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَسَعِهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهَ ُ » إلا ما كان من شركة أوتولية أو إقالةً . وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق لاالمغابنة إذا لم تلخلها زيادة ولا نقصان ، وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداق والخلُّع والجعل ، لأن العوض في ذلك ليس بيِّنا إذا لم يكن عينا .

#### الفضل الثالث

فى الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا

وأما اشتراط القبض فيا بيع من الطعام جزافا ، فإن مالكا رخص فيه وأجازه وبه قال الأوزاعي ، ولم يجز ذلك أبوحنيفة والشافعي . وحجتهما عموم الحديث للتضمن للنهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف . ومن الحجة لهما ما روى عن ابن عمر أنه قال « كنا في زمان رسيل الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام مجزافا ، فبعث إلينا من يأمرنا

بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ، قال أبو عمر : وإن كان مالك لم يرو عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف ، فقد روته جماعة وجوَّده عبيد الله بن عمر وغيره ، وهُو مقدم في حفظ حديث نافع . وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية ، فهوعندهم من ضمان المشترى بنفس العقد ، وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المُظنون العلة ، وقد يدخل فى هذا الباب إجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئا لايملكه ، وهو المسمى عينة عند من يرى نقله من بابالذريعة إلى الربا . وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لايمكنه نقله فهو داخل فى بيوع الغرر ؛ وصورة التذرع منه إلى الربا المنهى عنه أن يقول رجل لرجل : أعطني عشرة دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفها ، فيقول له : هذا لايصلح ، ولكن أبيع منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العدد ، ثم يعمد هو فيشترى تلك السلعة فيقبضها له بعد أن كمل البيع بينهما ، وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من اللمراهم قرضاً فيرد عليه ضعفها ، وفي المذهب في هذا تفصيلُ ليس هذا موضع ذُكره ، ولا خلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة في المذهب : أعنى إذا تقارًا على المن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها . وأما الدين بالدين ، فأجمع المسلمون على منعه . واختلفوا فى مسائل هل هى منه أم ليست منه ؟ مثل ما كان ابن القاسم لايجيز أن يأخذ الرجل من غريمه فى دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه ولا سكنى دار ولا جارية تتواضع ٍ، ويراه من باب الدين بالدين . وكان أشهب يجيز ذلك ويقول : ليس هذا من باب الدين بالدين ، وإنماالدين بالدين ما لم يشرع في أخذ شيء منه ، وهو قياس عند كثير من المـالكيين ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة . ومما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء ما قاله في المدونة من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاء ، فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما قال : ولم ير الناس بذلك بأسا ، وكذلك كل ما يبنت ع في الأسواق ، وروئ ابن القاسم أن ذلك لايجوز إلا فما خشى عليه الفساد من الفواكه إذا أخذ جميعه . وآما القمح وشبهه فلا ، فهذه هي أصول هذا الباب ، وهذا الباب كله إنما حرم فى الشرع لمكان الغبن الذى يكون طوعا وبمن علم .

#### الباب الثالث

وهي البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر ، والغرر يوجد فى المبيعات من جهة الجهل على أوجه : إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، أو تعيين العقد ، أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع ، أو بقدره أو بأجله إن كان هنالك أجل ، وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه ، وهذا راجع إلى تعذير التسليم ، وإما من جهة الجهل بسلامته : أعنى بقاءه ، وههنا بيوع تجمع أكثر هذه أوبعضها . ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها ، والمنطوق به أكثره متفق عليه ، وإنما يختلف فى شرح أسمآئها ، والمسكوت عنه مختلف فيه . ونحن نذكر أوَّلا المنطوق به فىالشرع ، وما يتعلق به من الفقه ، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ليكون كالقانون في نفس الفقه : أعنى في رد الفروع إلى الأصول . فأما المنطوق به فى الشرع فمنه « نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة » ومنها « نهيه عن بيع ما لم يخلق ، وعن بيع الثمار حتى تزهى، وعن بيع الملامسة والمنابذة ، وعن بيع الحصاة » ومنها « نهيه عن المعاومة ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن بيع وشرط، وعن بيع وسلف، وعن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسود " « ونهيه عن المضامين والملاقيح » . أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره أو يبتاعه ليلا ، ولا يعلم ما فيه ، وهذا مجمع على تحريمه ، وسبب تحريمه الجهل بالصفة . وأما بيع المنابذة فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صباحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا ، بل كانوا يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق . وأما بيع الحصاة ، فكانت صورته عندهم أن يقول المشترى : أيّ ثوب،وقعتعليه الحصاة التي أرمى بها فهولى ، وقيل أيضًا إنهم كانوا يقولون : إذا وقعت الحصاة من يدئ فقد وجب البيع وهذا قمار . وأما بيع حبل الحبلة ففيه تأويلان : أحدهما أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها ، والغرر من جهة الأجل في هذا بِّين ؛ وقيل إنما هو بيع جنين الناقة ، وهذا من باب النهـي عن

بيع المضامين والملاقيح . والمضامين : هي ما في بطون الحوامل ، والملاقيح . ما في ظهور الفحول ، فهذه كلُها بيوع جاهلية متفق على تحريمها ، وهي عرمة من تلك الأوجه التي ذكرناها . وأما بيع الثمار ، فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه نهمي عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تزهى » ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن عيونها . وذلك أن بيع الثمار لايخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق ، ثم إذا خلقت لايخلو أن تكون بعد الصرام أو قبله ، ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهى أو بعد أنَّ تزهى ، وكل واحد من هذين لايخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع . أما القسم الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك ، لأنه من باب النهـى عن بيع ما لم يخلق ، ومن باب بيع السنين والمعاومة . وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام « أنه نهمي عن بيع السنين وعن بيع المعاومة ، وهي بيع الشجر أعواما ، إلا ما روى عن عمر ابن الحطاب وابن الزبير أنهما كانا يجيزان بيع إلثمار سنين . وأما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في جوازه . وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره ، إلا ما روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعن عكرمة أنه لايجوز إلا بعد الصرام ، فإذا قلنا بقول الجمهور إنه يجوز قبل الصرام ، فلا يخلو أن تكون بعد أن تزهى أو قبل أن تزهى ، وقد قلنا إن ذلك لايخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية . فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه إلا ما روى عن الثورى وابن أبي ليلي من منع ذلك ، وهي رواية ضعيفة . وأما بيعها قبل الزهو بشرط الْتَبَقِيةَ فَلاَ خَلَافَ فَي أَنْهُ لايجُوزِ إِلَّا مَا ذَكُرُهُ اللَّحْمَى مَنْ جَوَازُهُ تَخْرِيجًا عَلَى المذهب . وأما بيعها قبل الزهوّ مطلقاً ، فاختناَّف في ذلك فقهاء الأمصار ، فجمهورهم على أنه لايجوز: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثورى وغيرهم . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشترى عنده فيه القطع لامن بجهة ما هو بيع ما لم يره بل من جهة أن ذلك شرط عنده في بيع الثمر على ما سيأتى بعد ُ . أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهو ، فالحديث الثابت عن ابن عمر « أن رسول الله صلى آلله عليه وسلم نهمي عن بيع الثمار حتى

يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشترى » فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية ، وأن هذا النهـي يتناول البيع المطلق بشرط التبقية ، ولمـا ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبًا قبل أن تزهى لقوله عليه الصَّلاة والسلام في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو ﴿ أُرَأَيْتَ إِنْ مَنَاعُ اللَّهُ النَّامَرَةَ فَلَهُ يَأْخُذُ أَحَدُ كُمُ مَالَ أَخِيهِ ؟ ﴾ لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق : أعنى النهي عن البيع قبل الإزهاء بل رأى أن معنى النهى هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء ، فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع . واختلفوا إذا ورد البيع •طلقا في هذه الحال هل يحمل على القطع وهو الجائز ، أو على التبقية الممنوعة ؟ فمن حمل الإطلاق على التبقية ، أو رأى أن النهمي يتناواه بعمومه قال : لايجوز ؛ ومن حمله على القطع قال : يجوز، والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية ، وقد قيل عنه إنه محمول على القطع. وأما الكوفيون فحجتهم في بيع التمَّار مطاقا قبل أن تزهى حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَنَ ۗ باعَ تَخْلاً قَدْ أُبُرِّتْ فَشَمَرَ مَهَا للْبَائِيعِ إِلاَّ أَنْ يَشْنَتْرِطَهَا المُبْتَاعُ " قالوا : فلما جاز أن يشترطه المبتاع جاز بَيعَهُ مفر دا ، وحملواً الحديث الوارد بالنهى عن بيع الثمار قبل أن تزهي على الندب ، واحتجوا لذلك بما روى عن زيد بن ثابت قال : «كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون المَّار قبل أن يبدو صلاحها ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : أصاب الثمر الزمان أصابه ما أضرّ به قشام ومراض لغاهات يذكرونها ، فلما كَثَرَت خصومتهم عند النبي قال كالمشورة يشير بها عليهم : لاتبيعوا الثمر حَى يبدو صلاحها » وربما قالوا : إنَّ اللَّعَى الذَّى دلَّ عليه الحديث في قوله « حتى يبدو صلاحه » هو ظهور التمرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » وقد كان يجب على من قال منالكوفيين بهذا القول ولم يكن يرلى رأى أبي حنيفة فى أن من ضرورة بيع التمار القطع أن يجيز بيع الثمر قبل بدو صلاحها على شرط التبقية ، فالحمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على الحصوص : أعنى إذا بيع الثمر مع الأصل . وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهوِّ فلا خلاف فيه ، والإطلاق

فيه عند جمهور فقهاء الأمصار يقتضي التبقية ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « أرأيت إن منع الله الثمرة « الحديث . ووجه الدليل منه أن الجوائح إنما تطرأ في الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح،، وأما بعد بدو الصلاح فلا تظهر إلاقليلا ، ولو لم يجب في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع ، وكان هذا الشرط باطلا. وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط التبقية ، والإطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع ، وهو خلاف مفهوم الحديث ، وحجبهم أن نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه وإلا لحقه الغرر ، ولذلك لم يجز أن تباع الأعيان إلى أجل . والجمهور على أن بيع الثمار مِستشى من بيع الأعيان إلى أُجَلُّ لكون الثمر ليس يمكن أن ييبس كله دفعة ، فالكوفيون خالفوا الحمهور في بيع الثمَّارُ في موضعينُ : أحدهما في جواز بيعها قبل أن تزهي . والثاني في منع تبقيُّهُا بالشرط بعد الإزهاء أو بمطلق العقد ، وخلافهم في الموضع الأول أقوى من خلافهم في الموضع الثاني : أعني في شرط القطع و إن أزهي ، وإنما كانخلافهم في الموضِّع الأول أقرب ، لأنه من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين ، لأِن ذلك أيضًا مروى عن عمر بن الخطاب وابن الزبير ، وأما بدو الصلاح الذي جوّز رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع بعده ، فهو أن يصفرٌ فيه البسر ويسود" فيه العنب إن كان مما يسود ، وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطيب ، هذا هوقول جماعة فقهاء الأمصار لما رواه مالك عن حميد عن أنس « أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله حتى يزهى ، فقال : حَتَّى كِعْمَرَّ » وروى عنه عليه الصلاة والسلام « أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود، والحب حتى يشتد » وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا ، وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار وهو مايو ، وهو قول ابن عمر أيضا « سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نهـى عن بيع الثمار عتى تنجو مِن العاهات ، ففال عبد الله بن عمر : ذلك وقت طلوع الثريا ۗ ۗ ودوى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذًا طَلَعَ النَّجْمِ صباحًا رُفِعت العاهاتُ عَن أَهْلِ البَلَكِ » وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يزه إذا أزهى ما حوله من الحيطان إذا كان الزمان قلم أمنت فيه العاهة ، يريد.. والله أعلم - طلوع اللَّديا ، إلا أن المشهور عنه أنه

لا يباع حائط حتى يبدو فيه الزهو، وقد قيل إنه لا يعتبر مع الإزهاء طلوع. الثريا . فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء ثلاثة أقوال : قول إنه الإزهاء ، وهو المشهور ، وقول إنه طلوع الثريا،وإن لم يكن في الحائط في حين البيع إزهاء ؛ وقول : الأمران جميعاً . وعلى المشهور من اعتبار الإزهاء يقول مالك إنه إذا كان في الحائط الواحد بعينه أجناس من الثمر مختلفة الطيب لم يبع كل صنف منها إلا بظهور الطيب فيه ، وخالفه في ذلك الليث . وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوزعنده بيع بعضها بطيب البعض، وبدوّ الصلاح المعتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثمر هو وجود الإزهاء في بعضه لافي كله إذا لم يكن ذلك الإزهاء مبكرا في بعضه تبكيرا يتراخى عنه البعض بل إذا كان متتابعا ، لأن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه في الغالب من العاهات هو إذا بدا الطيب في الثمر قد ابتداء متناسقا غير منقطع. وعند مالك أنه إذا بدا الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له إذا كان نخل البساتين من جنس واحد . وقال الشافعي : لا يجوز إلا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط . ومالك اعتبر الوقت الذى تؤمن فيمه العاهة إذا كان الوقت واحمدا للنوع الواحد. والشافعي اعتبر نقصان خلقة الثمر ، وذلك أنه إذا لم يطب كان من بيع مالم يخلق ، وذلك أن صفة الطيب فيهوهي مشتراة لم تخلق بعد ، لكن هذاكما قال لايشترط في كل تمرة بل في بعض ثمرة جنة واحدة ، وهذا لم يقل به أحد ، فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمار. ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ماجاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهى عن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسود ، وذلك أن العلماء اتفقوا على أنَّه لايجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل ، لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته . واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب ، فجوَّز ذلك جمهور العلماء : مالك وأبوحنيفة وأهلُّ المدينة وأهل الكوفة ؛ وقال الشافعي : لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد ، لأنه من باب الغرر وقياسا على بيعه مخلوطا بتبنه بعد الدرس . وحجة الجمهور شيئان : الأثر والفياس . فأما الأثر فما روى عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل حتى تزهى ، وعن. السنبل حتى تبيض وتأمن العاهة ،' نهى البائع والمشترى » وهي زيادة على

ما رواه مالك من هذا الحديث ، والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة وروى. عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله ، وذلك أنه لا يصبح عنده قياس مع وجود الحديث . وأما بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد فلا يجوزُ عند مالك إلا على القطع . وأما بيع السنبل غير محصود ، ففيل عن مالك يجوز ، وقيل لا يجوز ، إلا إذا كان في حزمه.وأما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيها أحسب ، هذا إذا كان جزافا ، فأما إذا كان مكيلا فجائز عند مالك ، ولا أعرف فيه قولا لغيره واختلف الذين أجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه ؛ ففال الكوفيون : على البائع حتى يعمله حبا للمشترى؛ وقال غيرهم : هو على المشترى . ومن هذا الباب ما ثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة » وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وأبي هريرة ، قال أبو عمر : وكلها من نفل العدول ، فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما ؛ واختلفوا في التفصيل ، أعنى في الصورة التي ينطلق عايها هذا الاسم من الني لاينطلق عايها واتفقوا أيضا على بعضها ، وذلك يتصور على وجوه ثلاثة : أحدها إما في مثمو نين بشمنين ، أو ممثون واحد بشمنين ، أومثمونين بثمن واحد على أن أحد البيعين قد لزم . أما في مثمو نين بثمنين ، فإن ذلك يتصور على وجهين : أحدهما أن يقول له : أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا ؛ والثاني أن يقول له : أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين . وأما بيع مثمون واحد بثمنين، فان ذلك يتصور أيضا على وجهين: أحدهما أن يكون أحد الثمنين نقدا والآخر نسيئة ، مثل أن يقول له : أبيعك هذا الثوب نقدا بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا . وأما مثمونان بثمن وأحد ، فثل أن يقول له : أبيعك أحد هذين بثمن كذا . فأما الوجه الأول ، وهو أن يقول له : أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعيي هذا الغلام بكذا ، فنص الشافعي على أنه لايجوز ، لأن الثمن في كليهما يكون مجهولا ، لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقآ في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد . وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو جهل الثمن أو المثمون . وأما الوجه الثاني ، وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة

جدينار أو هذه الأخرى بدينارين على أن البيع قد لزم فى أحدهما فلا يجوز عند الحميع ، وسواء كان النقد واحدا أو مختلفا ، وخالف عبد العزير بن أبي سلمة في ذلك ، فأجازه إذا كان النقد واحدا أو مختلفا ، وعلة منعه عند الجميع الجهل ؛ وعند مالك من باب سد الدرائع لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين، فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينار ، وذلك لايجوز على أصل مالك . وأما الوجه الثالث ، وهو أن يقول له : أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أونسيئة بكذا ، فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف فى أنه لايجوز ، وأما إذا لم يكن البيع لازما في أحدهما فأجازه مالك ، ومنعه أبو حنيفة والشافعي ، لأنهمًا افترقا عَلَى ثمن غير معلوم ؛ وجعله مالك من باب الخيار ، لأنه إذا كان عنده على الحيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد التمنين في الآخر ، وهذا عند مالك هوالمانع ، فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأنى حنيفة من جهة جهل الثمنُّ ، فهو عندهما من بيوع الغرر التي نهـيعنها ؛ وعلَّة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا لإمكان أن يكون الذى له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقِد بأحد التمنين المؤجل أو المعجل ثم بدا له ولم يظهر ذلك ، فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني، فكأنه بآع أُحد الثمنين بالثاني، فيدخله ثمن بثمن نسيئة ، أو نسيئة ومتفاضلا ، وهذا كله إذا كان الثمن نقدا ، وإن كان الثمن غير نقد بل طعاما دخله وجه آخر ، وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا. وأما إذا قال : أشترى منك هذا الثوب نقدا بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل ، فهو عندهم لايجوز بإجماع ، لأنه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده ، ويدخله أيضا علة جهل النمن . وأما إذا قال له : أبيعك أحد هُذِينَ الثَّوْبِينَ بِدِينَارُ وَقَدْ لَزُمُهُ أَحَدُهُمَا أَيُّهُمَا إِخْتَارُ وَافْتُرْقًا قَبْلُ الْحَيَارُ ، فإن كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوز أن يسلم أحدهما فىالثانى فإنه لاخلاف بين مالك والشافعي في أنه لايجوز ؛ وقال عبدالعزيز بن أبي سلمة : إنه يجوز ، وعلة المنع الجهل والغرر. وأما إن كانا من صنف واحد فيجوز عند مالك ، ولا يجوزَ عند أبي حنيفة والشافعي ؛ وأما مالك فإنه أجازه لأنه يجيز الحيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك ؛ وأما من لايجيزه فمعتبره بالغرر الذي لايجوز ، لأنهما افترقا على بيع غير معلوم . وبالجملة خالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز ، وأن القليل يجوز . ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر ، فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير ، وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لتر ددها بين القليل والكثير ؛ فإذا قلنا بالجواز على مذهب مالك ، فقبض الثوبين من المشترى على أن يختار فهلك أحدهما أو أصابه عيب فمن يصيبه ذلك ؟ فقيل تكون المصيبة بينهما ، وقيل بل يضمنه كله المشترى ، إلا أن تقوم البياة على هلاكه ؛ وقيل فرق في ذلك بين الثياب وما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه ولا يضمن فيا لا يغاب عليه و الما هل يلزمه أخذ الباقى ؟ قيل يلزم ، وقيل لا يلزم ، وهذا يذكر في أحكام البيوع . وينبغي أن نعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي : أما عند فقهاء الأمصار فن باب الغرر ؛ وأما عند مالك فنها ما يكون عنده من باب الغرر ، فهذه هي المسائل الي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب . وأما نهيه عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط فهو وإن كان سببه الغرر فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشه وط .

(فصل) وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقها، الأمصار فكثيرة ، لكن نذكر منها أشهرها لتكون كالقانون المجتهد النظار . (مسئلة ) المبيعات على نوعين : مبيع حاضر مرئى ، فهذا الاخلاف في بيعه . ومبيع غائب أومتعذر الروية ، فهنا اختلف العلماء ؛ فقال قوم : بيع الغائب الايجوز بحال من الأحوال الاما وصف والا ما لم يوصف ، وهذا أشهر قولى الشافعي وهو المنصوص عند أصحابه ، أعنى أن بيع الغائب على الصفة الايجوز ؛ وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته الغائبة من غير صفة ، ثم له إذا رآها الحيار ، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده . وكذلك المبيع على الصفة ، ثم له إذا رآها الحيار ، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده . وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو الازم ؛ وعند الشافعي الاينعقد البيع أصلا وعند مالك أنه إذا جاء على المضة فهو الازم ؛ وعند الشافعي الاينعقد البيع أصلا في الموضعين ؛ وقد قيل في المذهب : يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الحيار خيار الرؤية ، وقع ذلك في المدونة ، وأنكره عبد الوهاب وقال :

هو مخالف لأصولنا . وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هوجهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير ، أم ليس بمؤثروأنه من الغرر اليسير المعفوّ عنه ؟ فالشافعي رآه من الغرر الكثير ؛ ومالك رآه من الغرر اليسير ؛ وأما أبوحنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لاغرر هناك وإن لم تكن له رؤية ؛ وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع ، ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة التي ن نشره ، وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه ، ولهذا أنجاز البيع على البرنامج على الصفة ، ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ، ولا الثوب المطوى في طيه حتى ينشر أوْ ينظر إلى ما فى جرابهاً. واحتج أبو حنيفة بما روى عن ابن المسيب أنه قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : وددنا أن عنمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف تبايعًا حتى نعلم أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألفا أوأربعة آلاف ، فذكر تمام الخبر ، وفيه بيع الغائب مطلقا ، ولا بد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس، ويلخل البيع على الصَّفة أو على حيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر ، وهوهل هو موجود وقت العقد أومعدوم ؟ ولذلكاشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة إلا أن يكون مأمونا كالعقار ، ومن ههنا أجاز مالك بيع الشيء برثوية متقدمة ، أعنى إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه فاعلمه .

(مسئلة) وأجمعوا على أنه لايجوز بيع الأعيان إلى أجل ، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة ، إلا أن مالكا وربيعة وطائفة من أهل المدينة أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة ، ولم يجيزوا فيها النقد كما لم يجزه مالك فى بيع الغائب ، وإنما منع ذلك الجمهور لمايدخله من الدين بالمدين ، ومن عدم التسليم ، ويشبه أن يكون بيع الدين بالمدين من هذا الباب ، وقد أعنى لما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لامن باب الربا ، وقد تكلمنا فى علة الدين بالمدين ، ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم أنه لايجوز أن يأخذ الرجل من غريمه فى دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه ويراه من ما المدين بالمدين ، وكان أشهب يجيز ذلك ويقول : إنما الدين بالمدين ما لم

يشرع فى قبض شىء منه ، أعنى أنه كان يرى أن قبض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخر ، وهو القياس عند كثير من المالكيين ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة .

( مسئلة ) أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وإن لم تطب جملته معا ؛ واختلفوا فيّما يثمر بطونا مختلفة ؛ وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لاتخلو أن تتصل أو لاتتصل ، فإن لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير ، ثم إن اتصلت فلا يخلو أنّ تتميز البطون أو لاتتميز ، فمثال المتميز جزَّ القصيل الذي ُيجز مدة بعد مدة . ومثال غير المتميز المباطخ والمقائيُّ والباذنجان والقرع ، فني الذي يتميز عنه وينفصل روايتان : إحداهما الجواز والأخرى المنع . وفى الذى يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز ، وخالفه الكوفيون وأُحمَّد وإسماق والشافعي في هذا كله ، فقالوا : لايجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر . وحجة مالك فيما لايتميز أنه لايمكن خبس أوله على آخره ، فجاز أن يباع ما لم يخلق منها مع ماخلق وبدا صلاحه ، أصله جواز بيع مالم يطب من الثمر مع ما طاب، لأن الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء ، وكأنه رأى أن الرخصة ههنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار، أعنى ماطاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة ، والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة ، ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيع القصيل بطنا أكثر من واحد لأنه لاضرورة هناك إذا كان متميزاً . وأما وجه الجواز في القصيل فتشبيها له بما لايتميز وهو ضعيف . وأما الجمهور فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم ْ يَخلق ، ومن باب النهـي عن بيع الثمار معاومة . واللفت والْجزر وَالْكُرِنْبِ جَائِزُ عَنْدُ مَالِكُ بِيعِهُ إِذَا بِدَا صَلَاحِهُ وَهُوَ اسْتَحَقَّاقُهُ لَلْأَكُلُ ، ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعا ، لأنه من باب بيع المغيب ؛ ومن هذا الباب بيع الجوز واللوزوالباقلا في قشره ، أجازه مالك ، ومنعه الشافعي . والسبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من المؤثر ؟ وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذاين القسمين ، وأن غير المؤثر هو اليسير أو اللَّبي تدعو إليه الضرورة، أو ما جمع الأمرين . ومن هذا الباب بيع السمك فىالغدير

أو البركة اختلفوا فيه أيضا ، فقال أبوحنيفة : يجوز ، ومنعه مالك والشافعي فيما أحسب ، وهو الذي تقتضي أصوله . ومن ذلك بيع الآبق أجازه قوم بْإِطْلاق ، ومنعه قوم بإطلاق ومنهم الشافعي ؛ وقال ماللُّك : إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشترى جازا ، وأظنه اشترط أن يكون معلومً الإباق ويتواضعان آلثمن ، أعنى أنه لايقبضه البائع حتى يقبضه المشترى ، لأنه يتردد عند العقد بين بيع وسلف، وهذا أصل من أصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة وفى بيع الغائب غير المـأمون ، وفيها كان من هذا الْجنس . وممن قال بجواز بيع الآبق والبعير الشارد عثمان البتي . والحجة للشافعي حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد الحدري « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهمي عن شراء العبد الآبق ، وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن شراء ما في ضروعها ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم » وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياما معدودة إذاكان ما يحلب منها معرّوفا فىالعادة ، ولم يجز ذلك فى الشاة الواحدة ؛ وقال سائر الفقهاء : لا يجوز ذلك إله بكيل معلوم بعد الحلب . ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم فى جلده . ومن هذا الباب بيع المريض أجازه مالك إلا أن يكون ميئوسا منه ؛ ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ، وهي رواية أخرى عنه ، ومن هذا لملباب بيع تراب المعدن والصواغين ، فأجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه أو بعرض ، ولم يجز بيع تراب الصاغة ؛ ومنع الشافعي البيع في الأمرين جميعا ؛ وأجازه قوم في الأمرين جميعا ، وبه قال الحسن البصري ، فهذه هي البيوع التي يختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية . وأما اعتبار الكمية فإنهم اتفقوا على أنه لايجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو المعدود أو المسوح إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشترى ؛ واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة مؤثر في صحَّة البيع ، وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عَند البائع والمشرى من جميع الأشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة ، وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحزر والتخمين وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء. وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز فى كل ما المقصود منه الكثَّرة لا آحاد وهو عنده على أصناف : منها ما أصله

الكيل ويجوز جزافا ، وهي المكيلات والموزونات ؛ ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا ، وهي الممسوحات كالأرضين والثياب ؛ ومنها ما لايجوز فيها التقدير أصلا بالكيل والوزن ، بل إنما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا ، وهي كما قلنا التي المقصود منها آحاد أعيانها . وعند مالك أن التبر والفضة الغيرالمسكوكين يجوزبيعهما جزافاً ولا يجوزذلك فىالدراهم والدنانير؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ويكره . ويجوز عند مالك أن تُباع الصبرة. المجهولة على الكيل: أي كل كيل منها بكذا، فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها؛ وقال أبوحنيفة : لايلزم إلا في كيل واحد وهو الذي سمياه . ويجوزهذا البيع عند مالك فىالعبيد والثياب وفىالطعام ، ومنعه أبوحنيفة فى الثياب والعبيد ، ومنع ذلك غيره فى الكل فيما أحسب للجهل. بمبلغ الثمن . ويجوز عند مالك أن يصدِّق المشترى البائع في كيلها إذا لم يكن البيع نسيئة ، لأنه يتهمه أن يكون صدقه ليُـ ظهره بالثمن ؟ وعد غيره لايجوز ذلك حَتَّى يَكَتَالِهَا الْمُشْتَرَى لَنْهَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامُ حَتَّى تَجْرِى فَيْه الصيعان:؛ وأجازد قوم على الإطلاق ؛ وممن منعه أبو حنبِفة والشافعي وأحمد ؛ وممن أجازه بإطلاق عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ؛ ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن يجهل الكيل؛ ولا يجوز عند الشافعي وابي حنيفة . والمزابنة آلمهي عنها هي عند مالك من هذا الباب ، وهي بيع عجهول الكمية بمجهول الكمية ، وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل · وأما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر .

# الباب الرابع فى بيوع المشروط والثنيا

وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قبل الغرر ، ولكن لما تضمنها النص وجب أن تجعل قسما من أقسام البيوع الفاسدة على حدة . والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث :، أحدها حديث جابر قال « ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة » وهذا الحديث في الصحيح . والحديث الثاني حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كُلُ شَرَط لَيْسَ في كيّاب

الله فَهُوَ باطيلٌ وَلَوْ كانَ مائيَّة شَرْطٍ » والحديث متفق على صحته . والثالث حدَّيث جابر قال « نهمى رسول الله صَلَى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، ورخص فى العرايا » وهو أيضًا فى الصحيح خرجه مسلم . ومن هذا الباب ما روى عن أبي حنيفة أنه روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط » فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث فى بيع وشرِط ، فقال قوم : البيع فاسد والشرط جائز ، وممن قال بهذا القول الشافعي وأبوحنيفة ؛ وقال قوم : البيع جائز والشرط جائز ، وممن قال بهنـ: القول ابن أبي شبرمة ؛ وقال قوم : البيع جائز والشرط باطل ، وممن قال بهذا القول ابن أبى ليلي ؛ وقال أحمد : البيع جائز مع شرط واحد ، وأما مع شرطين فلاً ، فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهية عن بيع وشرط ، ولعموم تهيه عن الثنيا ؛ ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث عمر الَّذَى ذكر فيه البيع والشرط ؛ ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة ؛ ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم « لا يحيِل مُسَلَفٌ وَبَيَيْعٌ ، ولا يجوز شَرَطان في بَيْع ، ولا ربْحُ ما كم 'تَضْمَنَ ، ولا بَيْعُ مَا لَيْسَ هُوَ عينْدَكَ ﴾ . وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام : شروط تبطل هي والبيع معا ؛ وشروط تجوزهي والبيع معا ؛ وشروط تبطُّل ويثبت البيع ؟ وقد يظنّ أن عنده قسما رابعا وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بطل البيع ، وإن تركه جاز البيع ، وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصنافُ الأربعة عسير ، وقد رَّام ذلك كثير من الفقهاء ، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنعي الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما الربا والغرر وإلى قلته وإلى التوسط بين ذلك ، أو إلى ما يفيد نقصا في الملك فًا كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط ، وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها ، وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع ، ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب ، إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كُلُّهَا ، والجمع عندهم أحسن من الترجيح ، وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة ، وأحد من له ذلك جلى والمازري والباجي ، وتفصيله في ذلك أن قال : إن الشرط في المبيع يقع على ضربين أولين : أحدهما أن يشترطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الأمة أو العبد ، ويشترط أنه متى عتق كان له ولاؤه دون المشترى ، فمثل هذا قالوا : يصح فيه العقد ويبطل الشرط لحديث بريرة . والقسم الثاني أن يشترط عليه شرطاً يَقع في مدة الملك ، وِهذا قالوا: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه ؛ وإما أن يشترطُ على المشترى منعا من تُصرف عام أو خاص ؛ وإما أن يشترط إيقاع معنى فى المبيع ، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون معنى من معانى البر. والثانى أن يكون معنى ليس فيه من البر شيء. فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لاتعود بمنع التصرف في أصل المبيع ، مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر ، وقيل السنة ، فذلك جائز على حديث جابر . وإما أن يشترط منعا من تصرف خاص أو عام ، فذلك لايجوز لأنه من الثنيا ، مثل أن يبيع الأمة على أن لايطأها أو لايبيعها ، وإما أن يشترط معنى من معانى البر مثل العتق ، فإن كان اشترط تعجيله جاز عنده ، وإن تأخر لم يجز لعظم الغرر فيه . وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق المعجل قال الشافعي على أن من قوله منع بيع وشرط ، وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ ، لأن في بعض رواياته أنه باعه واشترط ظهره إلى المدينة ، وفي بعضها أنه أعاره ظهره إلى المدينة . ومالك رأى هذا من باب الغرر اليسير فأجازه فى المدة القليلة ِ ولم يجزه في الكثيرة . وأما أبو حنيفة فعلى أصله في منع ذلك . وأما إن اشترط معنى فى المبيع ليس ببرّ مثل أن لايبيعها ، فذلك لايجوز عند مالك ، وقيل عنه البيع مفسوخ ، وقيل بل يبطل الشرط فقط . وأما من قال له البائع : منى جُتُلُكُ بِالنُّمْنِ رَدُدُتُ عَلَى ۗ الْمُبِيعِ فَإِنَّهُ لَايْجُوزُ عَنْدُ مَالَكُ ءَ لَأَنَّهُ يَكُونُ مُتَّرَّدُهَا بِينَ البيع والسلف ؛ إن جاء بالثَّمن كان سلفا ، وإن لم يجيُّ كان بيعا . واختلف فى المذهب هل يجوز ذلك فى الإقالة أم لا؟ فمن رأى أن الإقالة بيع فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع ؛ ومن رأى أنها فسخ فرق بينها وبين البيوع . واختلف أيضا فيمن باع شيئًا بشرط أن لايبيعه حتى ينتصف من الثمن ، فقيل عن مالك يجوز ذلك لأنَّ حكم حكم الرهن ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن هو المبيع أو غيره ؛ وقيل عن ابن القاسم : لايجوز ذلك ، لأنه شرط يمنع المبتاع ١١ - بداية الحبيد - ثان

التصرف فى المبيع المدة البعيدة التي لايجوز للبائع اشتراط المنفعة فيها ، فوجب أن يمنع صحة البيع ، ولذلك قال ابن المواز إنه جائز في الأمد القصير . ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسلة . واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض ، فمنعه أبوحنيفة والشافعي وسائر العلماء ، وأجازه مالك وأصحابه إلا محمد بن عبد الحكم ، وقد روى. عن مالك مثل قول الجمهور ؛ وحجة الجمهور أن النهى. يتضمَّن فساد المنهى عنه مع أن المِّن يكون في المبيع مجهولا لاقتران السلف به . وقد روى أن محمَد. ابن أُحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسئلة إسماعيل بن إسماق المالكي فقال له : ما الفرق بين السلف والبيع ، وبين رجل باع غلاما بمائة دينار وزق خر فلما عقد البيع قال : أنا أدع الزق ، قال : وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع ، فأجاب إسماعيل عنهذا بجواب لاتقوم به حجة ، وهو أن قال له : الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير في تركه أو عدم تركه ، وليس كذلك. مسئلة زق الحمر، وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طولب فيه بالفرق ، وذلك أنه يقال له : لم كان هنا مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في أن يترك الزق ويصح البيع ، والأشبه أن يقال إن التحريم ههنا/لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف لأنَّ السلف مباح ، وإنما وقع التحريم من أجل الاقتران : أعنى اقتران. البيع به ، وكذلك البيع في نفسه جائز ، وإنما امتنع من قبل اقتران الشرط به ، وهنالك إنما امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرّم لعينه به ، لاأنه شيء محرم. من قبل الشرط . ونكَّتة المسئلة هل إذا لحق القساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم لايرتفع ، كما لايرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل اقتران المحرم العين به ؟ وَهذا أيضًا ينبني على أصل آخر هو هل هذا الفساد حكمي أو معقول ؟ فإن قُلنا حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط ، وإن قُلنا معقول ارتفع بارتفاع الشرط ؛ فالك رآه معقولاً ، والجمهوررأوه غير معقول والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكمي ، ولذلك ليس ينعقد عندهم أصلا ، وإن ترك الربا بعد البيع أير ارتفع الغرر . واختلفوا في حكمه إذا وقع على ما سيأتى في أحكام البيوع الفاسدة . ومن هذا الباب بيع العربان فجمهور علمًاء الأمصار على أنه غير جائز ؛ وحكى عن قوم من التابعين أنهم

أجازوه ، منهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم . وصورته : أن يشترى الرجل شيئا فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا على أنه إن نفل البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة ، وإن لم ينفذ ترك المشترى بذلك الجزء من النمن عند البائع ولم يطالبه به ؛ وإنما صار الجمهور إلى منعه لأنه من بُأْبُ الغُرُّر والمخاطرة وَأَكُلُ المال يغير عوض ، وكان زيد يقول : أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أهل الحديث : ذلكِ غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها، أعنى هل تلخل تحت النهى عن الثنيا ، أم ليست تلخل ؟ فمن ذلك أن يبيع الرجل حاملا ويستثنى ما في بطنها ، فجمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو حشيفة والشافعي والثورى على أنه لايجوز ؛ وقال أحمد وأبو ثور وداود ذلك خِائز ، وهو مروى عن ابن عمر . وسبب الخلاف هل المستثني مبيع مع ما استثنى منه، أم ليس بمبيع وإنما هو باق على ملك البائع ؟ فمن قال مبيع قال : لايجوز وهو من الثنيا المنهى عنها لما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه ؛ ومن قال هو باق على ملك البائع أجاز ذلك ؛ وتحصيل منهب مالك فيمن باع حيوانا واستشى بعضه أن ذلك البعض لايخلو أن يكون شائعا أو معينا أو مقدرا ، فإن كان شائعا فلا خلاف في جوازه مثل أن يبيع عبدًا إلا ربعه . وأما إن كان معينًا فلا يخلو أن يكون مغيبًا مثل الجنين ، أَو يكون غير مغيب ، فإن كان مغيبا فلا يجوز ، وإن كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل ، فلا يخلو الحيوان أن يكون مما يستباح ذبحه أو لا يكون ، فإن كان مما لا يستباج ذبحه فإنه لايجوز ، لأنه لايجوز أن يبيع أحد غلاما ويستشي رجله ، لأن حقه غير متميز ولا متبعض وذلك مما لاخلاف فيه، وإن كان الحيوان مما يستباح ذبحه ، فإن باعه واستثنى منه عضوا له قيمة بشرط الذبح ، فني المذهب فيه قولان : أحدهما أ نه لايجوز وهو المشهور ؛ والثاني يجوز ، وهو قول ابن حبيب جوِّزبيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس . وأما إذا لم يكن للمستثنى قيمة فلا **خلا**ف في جوازه في المذهب ، ووجه قولمالك إنه إن كان استثناؤه بجلده فما تحت الحلد مغیب و إن كان لم يستثنه بجلده فإنه لايدرى بأى صفة بخرج له بعد كشط الحلد عنه . ووجه قول ابن حبيب أنه استثنى عضوامعينا معلومًا ، فلم يضره مما عليه من الحلد أصله شراء الحب في سنبله والجوز في قشره . وأما إن كان المستثنى س الحيوان بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظا به جزءامقدرا مثلأرطال من جزور، فَعَن مالك فى ذلك روايتان : إحداهما المنع ، وهي رواية ابن وهب ؛ والثانية الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط ، وهي رواية ابن القاسم. وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه قياسا على جواز شرائها . واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثنى من حائط له عدة نخلات غير معينات إلا بتعيين المشترى لها بعد البيع ، لأنه بيع ما لم يره المتبايعان . واختلفوا في الرجل يبيع الحائط ويستشي منه عدة نخلات بعد البيع ، فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل ؛ وروى عن مالك إجازته ؛ ومنع ابن القاسم قوله فى النخلات وأجازه فى استثناء الغنم . وكذلك اختلف قول لمالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على أن يعينها بعد الشراء المشترى فأجازه مالكُ ومنعه ابن القاسم . وكذلك اختلفوا إذا استشى البائع مكيله من حائط ؛ قال أبو عمر بن عبد البر : فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم ، وألفت الكتاب علىمذاهبهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنيا فى البيع ، لأنه استثناء مكيل من جز اف ؛ وأما مالك وسلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيما دون الثلث ومنعوه فيما فوقه ، وحملوا النهبي على الثنيا على ما فوق الثلث ، وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصبرة التي لايعلم مبلغ كيلها فتباع جزافا ويستثنى منها كُيل ميًّا ، وهذا الأصل أيضا مختلف فيه ، أُعنى إذا استثنى منها كيل معلوم . واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معا قى عقد واحد ، فأجازه مالك وأصحامه ، ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي ، لأن الثمن يرون أنه يكون حينئذ مجهولا ، ومالك يقول : إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن النمن مجهولاً ، وربما رآه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة . وأجمعوا على أنه لايجوز السلف أو البيع كما قلنا . واختلف قول مالك فى إجازة السلف والشركة ، فمرة أجاز ذلك ومرة منعه ، وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها ، فمن قويت عنده علة المنع في مسئلة منها منعها ، ومن لم تقوعنده أجازها ، وذلك راجع لل ذوق المجبَّمَد ، لأن هذه الموادُّ يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها ، ولعل فى أمثال هذه الموادّ يكون القول بتصويب كل مجهد صوابا ، ولهذا ذهب بعض العلماء فى أمثال هذه المسائل إلى التخيير .

#### الباب الخامس فى البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن

والمسموع من هذا الباب ما ثبت من مهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل على ببيع أخيه ، وعن أن يسوم أحد على سوم أخيه ، وُنهيه عن تأتى الركبان ، وسهي عن أن يبيع خاصر لباد ، وسهيه عن النجش . وقد اختلف العلماء في تفصيل معانى هذه الآثار اختلافا ليس بمتباعد ، فقالمالك : معنى قوله عليه الصلاة والسلام « لايبع بعضكم على بيع بعض » ومعنى نهيه عن أن يسوم أحد على سوم أخيه واحد ، وهي في الحالة التي إذا ركن البائع فيها إلى السائم ولم يبق بينهما إلا شيء يسير مثل اختيار الذهب أو اشتراط العيوب أو البراءة منها ، وبمثل تفسير مالك فسر أبوحنيفة هذا الحديث . وقال الثورى معنى « لا يلبع بعضكم على بيع بعض » أن لا يطرأ ُ رجُل آخر على المتبابِعين فيقول عندى خير من هذه السلعة ولم يحد وقت ركون ولاغيره . وقال الشافعي : معنى ذلك إذا تم البيع باللسان ولم يفترقا فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خيرً منها، وهذا بناء على مذهبه فأن البيع إنما يلزم بالافتراق قهو ومالك متفقان على أن النهمي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع ، ومختلفان في هذه الحالة ما هي لاختلافهما فيما به يكون اللزوم فىالبيع على ما سنذكره بعد ، وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكره ، وإن وقع مضى لأنه سوم على بيع لم يتم ؛ وقال داود وأصحابه : إن وقع فسخ في أيّ حالة وقع تمسكا بالعموم ؛ وروى عن مالك وعن بعض أصحابة فسخه ما لم يفت ؛ وأنكر ابن المـاجشون ذلك فىالبيع فقال: وإنما قال بذلك مالك في النكاح ، وقد تقدم ذلك . واختلفوا في دخول الذي فى النهى عن سوم أحد على سوم غيره ، فقال الجمهور : لافرق فى ذلك بين الذمي وغيره ؛ وقال الأوزاعي : لابأس بالسوم على سوم الذمي لأنه ليس بأخى المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم « لايتسمُ \* أَحَدَدُ عَلَى سَوْمِ أَخَيِهُ ۗ » ومن ههنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان الحمهور على جوازه. وسبب

الحلاف بينهم هل يحمل هذا النهى على الكراهة أو على الحظر ، ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الأحوال ، أو في حالة دون حالة ؟ .

( فصل ) وأما نهيه عن تلقى الركبان للبيع ، فاختلفوا فى مفهوم النهمي ما هو ، فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق لئلا ينفرد المتلقى برخص السلعة ، دون أهل الأسواق ، ورأىأنه لايجوز أن يشترى أحد سلعة حتى تدخل السوق، هذا إذا كان التلقي قريبا ، فإن كان بعيدا فلا بأس به ، وحد َّالقربف المذهب بنحو من ستة أميال ، ورأى أنه إذا وقع جاز ، ولكن يشرك المشترى أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها . وأما الشافعي فقال إن المقصود بالنهـي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي ، لأن البائع يجهل سعر البلد ، وكان يقول : إذا وقع فربّ السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيّع أو رده . ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هر پرة الثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا تَتَلَقُّوا الحَلَسَ ، كَفَن تَلَكَّقَّى مِنْهُ شَيْمًا فَاشْـَـَرَاهُ فَصَاحِبِهُ بَالْحَيارِإِذَا أَلَىالسُوقَ » خرجه مسلم وغيره. ( فصل ) وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد ، فاختلف العلماء في معنى ذلك ، فقال قوم : لايبع أهل الحضر لأهل البادية قولا واحدا . واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي ، فمرة أجازه ، وبه قال ابن حبيب ؛ ومرة منعه ، وأهل الحضر عنده هم الأمصار ؛ وقد قيل عنه إنه لايجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين ، وبمثل قول مالك قال الشافعي والْأُوزاعي ؛ وقال أبوحنيفة وأصحابه : لابأس أن يبيع الحماضر للبادى ويخبره بالسعر ، وكرهه مالك ، أعنى أن يخبر الحضرى البادى بالسعر ، وأجازه الأوزاعي . والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهـي هو إرفاق أهل الحضر ، لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة ، وهي عندهم أرخص ، بل أكثر ما يكون مجانا عندهم : أى بغير ثمن ، فكأنهم رأوا أنهٰ يكره أن ينصح الحضرى للبدوى ، وهذأ مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » وبهذا تمسك في جوازه أبو حنيفة . وحجة الجمهور حديث جابر خرجه مسلم وأبو اود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يَبَسِعُ حاضِرٌ لِباد ذَرُوا اللّهَ سَرُزُقُ اللهُ بَعَضَهُمْ مِن بَعْص » وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود فيا أحسب ، والأشبه أن يكون من باب غبن البدوى لأنه يرد والسعر مجهول عنده ، إلا أن تثبت هذه الزيادة ، ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهى عن تلقى الركبان على ما تأوله الشافعى وجاء في الحديث الثابت . واختلفوا إذا وقع فقال الشافعى : إذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله عليه الصلاة والسلام « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » واختلف في هذا المعنى أصحاب مالك ؛ فقال بعضهم : يفسخ ، وقال بعضهم :

( فصل ) وأما نهيه عليهالصلاةوالسلام عن النجش ، فاتفق العلماء على منع ذلك ، وأن النجش هو أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤها ، يريد بذلك أن ينفع الباثع ويضر المشترى ؛ واختلفوا إذا وقع هذا البيع ، فقال أُهُل الظاهر : هُو فاسد ؛ وقال مالك : هو كالعيب والمشترى بالخيار ، إن شاء أَن يرد "رد" ، وإن شاء أن يمسك أمسك ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي : إن وقع أثم وجاز البيع . وسبب الخلاف هل يتضمن النهى فساد المنهى وإن كان النهى ليس في نفس الشيء بل من خارج ؛ فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه؛ ومن قال ليس يتضمن أجازه . والجمهور على أن النهـى إذا ورد لمعنى فى المنهـى عنه أنه يتضمن الفساد مثل النهمي عن الربا والغرر ، وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الفساد ، ويشبه أن يدخل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه « إنه نهى عن بيع فضل المَّـاء ليمنع به الكائرُ » وقال أبو بكر ٰ بن المنذَّر : ثبت « أن رسوَّل آلله صلى اللهُ عليه وسلم نهى عن بيع الماء. ونهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ » وقال : لأيمنع وهو بئر ولا بيع ماء . واختلف الملماء فى تأويل هذا النهى، فحمله جماعة من العلماء على عمومه، فقالوا : لايحل بيع الماء بحال كان من بئر أو غدير أو عين في أرض مملَّكة أو غير مملكة، غير أنه إن كان متملكا كان أحق بمقدار حاجته منه ، وبه قال يحيى بن يحيى قال : أربع لاأرى أن يمنعن : الماء ، والنار ، والحطب، والكلأ . وبعضهم خصصِ هذه الأحاديث حارضة الأصول لها ، وهو أنه لايحل مال أحد إلا بطيب نفس, منه كما قال

عليه الصلاة والسلام وانعقد عليه الإجماع ، والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه ، فقال قوم : معنى ذلك أن البئر يكون بين الشريكين يستى هذا يومًا وهذا يومًا ، فيروى زرع أحدهما في بعض يومه ، ولا يروى فى اليوم الذي لشريكه زرعه ، فيجب عليه أن لايمنع شريكه من المـاء بقية ذلك اليوم . وقال بعضهم : إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بره ولجاره فضل ماء أنه ليس لحاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بره، والتأويلان قريبان ، ووجه التأويلين أنهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقًا ، ثم نهى عن منع فضل الماء، فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا: الفضل هو الممنوع في الحديثين ـ وأما مالك فأصل مذهبه أن الماء منى كان فى أرض متملكة منبعة فهو لصاحب الأرض له بيعه ومنعه ، إلا أن يرد عليه قوم لاثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك، وحمل الحديث على آبار الصحراء التي تتجَّذ في الأرضين الغير متملكة ، فرأى أن صاحبها : أعنى الذي حفرها أولى بها ، فإذا روت ماشيته ترك الفضل للناس ، وكأنه رأى أن البئر لاتتملك بالإحياء . ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها، وذلك أنهم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها ، لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام « مَنْ فَرَقَ ۖ بَيْنَ وَالدَّة وَوَٰلَكَ هَا فَرَقَ ۖ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَنُوْمَ القَيِامَةَ ۗ ﴾ واختلفوا من ذلك في موضّعين في وقت جواز التفرقة وفى حكم البيع إذا وقع . فأما حكم البيع فقال مالك : يفسخ، وقال الشافعي وأبوحنيفة : لايفسخ وأثم البائع والمشترى . وسبب الخلاف هل النهى يقتضي فساد المنهى إذا كان لعلة من خارج . وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى الجواز؛ فقال مالك:حد ذلك الإثغار ؛ وقال الشافعي : حد ذلك سبع سَنين أوثمان ؛ وقال الأوزاعي : حده فوق عشر سنين ، وذلك أنه إذا نفع نفسه واستغنى فىحياته عن أمه . ويلحق بهذا الباب إذا وقع فىالبيع غبن لآيتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع أم لا ؟ فالمشهور فى المذهب أن لايفسخ ـ وقال عبد الوهاب : إذا كان فوق الثلث رد ، وحكاه عن بعض أصحاب مالك؛ ولمجعله عليه الصلاة والسلام الخيار لصاحب الجلب إذا تلتى خارج المصر دليل على اعتبار الغبن ، وكذلك ما جعل لمنقذ بن حبان من الخيار ثلاثا لما ذكر له أنه يغبن فى البيوع ، ورأى قوم من السلف الأول أن حكم الوالد فى ذلك حكم الوالدة ، وقوم رأوا ذلك فى الإخوة .

# الباب السادس في النهى من قبل وقت العبادات

وإذ قد أثبتت أسباب الفساد العامة للبيوع فلنصر إلى ذاكر الأسباب والشروط المصححة له وهو القسم الثانى من النظر العام فى البيوع .

( القسم الثانى ) والأسباب والشروط المصححة للبيع هى بالحملة ضد الأسباب المفسدة له ، وهي منحصرة فى ثلاثة أجناس : النظر الأول : فى العقد . والثالث : فى العاقدين ، فنى هذا القسم ثلاثة أبواب .

#### الباب الأول في العقد

والعقد لايصح إلا بألفاظ البيع والشراء التى صيغتها ماضية مثل أن يقول البائع : قد بعت منك ، ويقول المشترى : قد اشتريت منك ، وإذا قال له بعني سلعتك بكذا وكذا فقال قد بعثها . فعند مالك أن البيع قد وقع وقد لزم المستفهم إلا أن يأتى في ذلك بعذر ، وعند الشافعي أنه لايُّم البيع حتى يقولُ المشترى قد اشتريت ، وكذلك إذا قال المشترى للبائع : بكم تبيع سلعتك ؟ فيقول المشترى بكذا وكذا ، فقال : قد اشتريت منك . اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى يقول قد بعتها منك ، وعتد الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية ، ولا أذكر لمالك في الك قولا ، ولا يكني عند الشافعي المعاطاة دون قول ، ولا خلاف فها أحسب أن الإيجاب والقبول المؤثرين في اللزوم لايتراخي أحدهما عن الثاني حتى يفتر ق المجلس ، أعنى أنه متى قال البائع قد بعت سلعتى بكذا وكذا فسكت المشترى ولم يقبل البيع حتى افترقا ثم أتى بعد ذلك فقال : قد قبلت أنه لايلزم ذلكالبائع. واختلفوامتي يكون اللزوم. فقال مالك وأبوحنيفة وأصحابهما وطائفة من أهل المدينة : إن البيع يلزم فى المجلس بالقول وإن لم يفتر قا؛ وقال الشافي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم : البيع لازم بالافتراق من المجلس وأنهما مهما لم يفترقا، فليس يلزم البيع ولا ينعقد ، وهو قول ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة وابن المبارك وسوار القاضى وشريح القاضى وجماعة من التابعين وغيرهم ، وهو مروى عن ابن عمر وألى برزة الأسلمي من الصحابة ولا تحالف لهما من الصحابة وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المُتَبَايِعان كُمُلُ واحِيد مِيْهُمَا بالحيار على صاحبِهِ ما كم يُفْتَرُوقا إِلاَّ بِيعَ الْحِيَارِ » ، وفي بعض رُّوايَات هذا الحَديثُ « إِلاَّ أَنْيَقُولَ أَحَدُ هُمَّا لِصَاحِبِهِ الْحُسْتَرْ ، وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحهاً ، حتى لقد زعم أبو محمد أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان من طريق الآحاد . وأما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث . فالذي اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يلف عمل أهل المدينة عليه مع أنه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود أنه قال : « أيم بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يتراد ان ، فكأنه حمل هذا على عمومه ، وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس، ولوكان المجلس شَرْطاً في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الانختلاف في المجلس لأن البيع بعد لم ينعقد ولا لزم بل الافتراق من المجلس ، وهذا الحديث منقظع ولا يعارض به الأول، وبخاصة أنه لايعارضه إلا مع توهم العموم فيه ، والأولى أن ينبني هذا على ذلك ، وهذا الحديث لم يخرَّجه أحد مسندا فها أحسب ، فهذا هو الذي اعتمده مالك رحمه الله في ترك العمل بهذا الحديث . وأما أصحاب مالك فاعتمدوا فى ذلك على ظواهر سمعية ، وعلى القياس ، فن أظهر الظاهر فى ذلك قوله عز وجل ـ يا أيُّهمَا اللَّذينَ آمَنُوا أُوفُوا بالعُقُود \_ والعقد هو الإيجاب والقبول والأمر على الوجوب ، وخيار المحلس يوجب ترك الوفاء بالعقد ، لأن له عندهم أن يرجع في البيع بعد ما أنعم ما لم يفترقا . وأما القياس **غانهم قالوا : عقد مماوٰضة ، فلَّم يكن ُّلحيار المجلس ٰ فيه أثر أصله سائر العقود** مثل النكاح والكتابة والحلم والرهون والصلح على دم العمد ، فلما تميل لهم إن الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكور ، فلم يبق لكم في مقابلة الحديث إلا القياس ، فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن يرى تغليب القياس على الأثر ، وذلك مذهب مهجور عند المـالكية ، وإن كان قد روى عن مالك تغليب القياس على السهاع مثل قول ألى حنيفة '، فأجابوا عن ذلك بأن هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس ولا تغليب ، وإنما هومن باب تأويله وصرفه عن ظاهره . قالوا : وتأويل الظاهر بالقياس متفقٌّ عليه عند الأصوليين . قالوا : ولنا فيه تأويلان : أحدهما أن المتبايعين في الحديث المذكورهما المتساومان اللذان لم ينفذ بيهما البيع ، فقيل لهم إنه يكون الحديث على هذا لافائدة فيه لأنه معلوم من دين الأمة أنَّهما بالحيار إذ لم يقع بينهما عقد بالقول د وأما التأويل الآخر فقالوا إن التفرق ههنا إنما هو كناية عن الافتراق بالقول لاالتفرق بالأبدان كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى .. وإنَّ يَتَنَفَرَّقَا يُنغَنِّ اللهُ كُلاًّ مِن سَعَتِه .. والاغتراض على هذا أن هذا مجاز لاحقيقة ، والحقيقة هي التفرق بَالأبدان ، ووجه الترجيح أن يقاس بين ظاهر هذا اللفظ والقياس فيغلب الأقوى ، والحكمة في ذلك هي لموضع الندم ، فهذه هي أصول الركنَّ الأولُّ الذي هو العقد . ( وأما الركن الثانى ) الذى هو المعقود عليه ، فإنه يشترط فيه سلامته من المغرر والربا ، وقد تقدم المختلف فى هذه من المتفق عليه وأسباب الاختلاف فى ذلك ، فلا معنى لتكراره . والغرر ينتنى عنالشىء بأن يكون معلوم الوجود معلوم الصفة معلوم القدر مقدورا على تسليمه ، وذلك فى الطرفين التمن والمثمون معلوم الأجل أيضا إن كان بيعا مؤجلا .

﴿ وَأَمَا الرَّكُنِ الثَّالَثُ ﴾ وهما العاقدان ، فإنه يشترط فيهما أن يكونا مالكين. تامى الملك أو وكيلين تامى الوكالة بالغين ، وأن يكونا مع هذا غير محجور عليهما أو على أحدهما ، إما لحق أنفسهما كالسفيه عنَّد من يرى التحجير عليه أو لحق الغير كالعبد إلا أن يكون العبد مأذونا له في التجارة . واختلفوا من هَـذا فَى بيعُ الفضولى ، هل يُعقّد أم لا ؟ وصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رّضي به صاحب المال أمضي البيع ، وإن لم يرض فسخ ، وكذلك فى شراء الرجل للرجل بغير إذنه ، على أنه إن رضى المشترى صح الشراء وإلا لم يصح ، فمنعهالشافعي في الوجهينجميعا ، وأجازه مالك في الوجهيزجميعا ؛ وفرق أبوحِنيفة بين البيع والشراء فقال : يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء . وعمدة المالكية ما روى « أن النبي صلى الله عليه وسلَّم دفع إلى عروة البارق دينار وقال : اشْـُـتّرِ لَـنَا مـن ْ هَـَذَا الْجَـلَبِ شَاةً ، قَالَ : فاشتريت شاتين بدينار وبعت إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة والدينار ، فقلت : يا رسول الله هذه شاتكم وديناركم ، فقال : اللَّهُمُ ۚ باركُ ْ لَـهُ ۚ فَى صَفْقَة ۚ يَمِينُـهُ ۗ » ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في الشاة الثانية لابالشراء ولا بالبيع ، فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء للغير ، وعلى الشافعي فى الأمريّن جَميعاً . وعمدة الشافعي النهمي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده ، المالكية تحمله على بيعه لنفسه لا لغيره ، قالوا : والدليل على ذلك أن النهمي نما ورد فى حكيم بن حزام وقضيته مشهورة ، وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده . وسبب الحلاف المسئلة المشهورة ، هل إذا ورد النهمي على سبب حمل على سببه أو يعم ؟ فهذه هي أصول هذا القسم ، وبالحملة فالمنظر في هذا القسم هو منطو بالقوة في الجزء الأول ، ولكن النظر الصناعي الفقهمي يقتضى أن يفرد بالتكلم فيه . وإذ قد تكلّمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصر إلى القَّسم الثالث ، وأهو القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة . (القسم الثالث: فى الأحكام العامة للبيوع الصحيحة) وهذا القسم تنحصر أصوله التى لها تعلق قريب بالمسموع فى أدبع جمل: الجملة الأولى: فى أحكام وجود العيب فى المبيعات. والجملة الثانية: فى الضمان فى المبيعات متى ينتقل من ملك الباتع إلى ملك المشترى. والثالثة: فى معرفة الأشياء التى تتبع المبيع مما هى موجودة فيه فى حين البيع من التى لاتتبعه. والرابعة: فى اختلاف المتبايعين، وإن كان الأليق به كتاب الأقضية. وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق، وكذلك الشفعة هى أيضا من الأحكام الطارئة عليه، لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب.

( الحملة الأولى ) وهذه الحملة فيها بابان : الباب الأول : في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق . والباب الثانى : في أحكامهما في البيع بشرط البراءة .

# الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق

والأصل في وجود الرد بالعيب قوله تعالى \_ إلا أن تتكرُون تجارة عن تراض من كم وحديث المصراة المشهور ، ولما كان القائم بالغيب لايخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد ، أو يقوم في عقد لايوجب ذلك ، ثم إذا قام في عقد يوجب الرد ، فلا يخلو أيضا أن يقوم بعيب يوجب حكما أو لايوجبه ، ثم إن قام بعيب يوجب حكما أو لايوجبه ، ثم إن قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع أيضا أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع أو لايكون ، فإن كان لم يحدث فا حكمه ؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها ؟ كانت الفصول المحيطة بأصول هذا الباب خسة : الفصل الأول : في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم ، من التي لايجب ذلك فيها . الثانى : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان شرطها الموجب للحكم فيها . الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير : الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشترى وحكمها . الخامس : في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين ، وإن كان أليق مكتاب الأقضية .

# الفصل الأول

فى معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لايجب فيها

أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف ، فهمي العقود التي المقصود منها المعاوضة المقصود منها المعاوضة المقصود منها المعاوضة الاخلاف أيضا في أنه لاتأثير للعيب فيها ، كالحبات لغير الثواب والصدقة ، وأما ما بين هذين الصنفين من العقود . أعنى ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب ، فالأظهر في المذهب أنه لاحكم فيها بوجود العيب ، وقد قيل يحكم به إذا كان العيب مفسدا .

#### الفصل الثاني

فى معرفة العيوب التى توجب الحكم ، وما شرطها الموجب للحكم فيها وفى هذا الفصل نظران : أحدهما : فى العيوب التى توجب الحكم . والنظر ِ الثانى فى الشرط الموجب له .

(النظر الأول) فأما العيوب التي توجب الحكم: فمها عيوب في النفس؟ ومها عيوب في البدن، وهذه مها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع وهي التي تسمى عيوبا من قبل الشرط؛ ومها ما هي عيوب توجب الحكم وإن لم يشترط وجود أضدادها في المبيع، وهذه هي التي فقد ها نقص في أصل الحلقة؛ وأما العيوب الأخر فهي التي أضدادها كالات، وايس فقدها نقصا مثل الصنائع، وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس، وقد يوجد في أحوال الجسم. والعيوب الجسمانية، مهاماهي في أجسام ذوات الأنفس، ومنها ما هي في غير ذوات الأنفس، والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الحلقة الطبيعية أو عن الحلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن الجميع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص، فربما المبيع؛ وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص، فربما كان النقص في الحلقة فضيلة في الشرع، كالحفاض في الإماء، والحلاف فيه بين الفقهاء في ذلك، ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الحلاف فيه بين

الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي بعمل عليه فها لم يجد فيه نصا عمن تقدمه ، أو فها لم يقف على نص فيه لغيره ، فمن ذلك وجود الزنى في العبيد . اختلف العلماء فيه ؛ فقال مالك والشاقعي : هو عيب ؛ وقال أبو حنيفة : ليس بعيب وهو نقص في الخلق الشرغي الذي هو العفة ؛ والزواج عند مالك عيب ، وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال، وكذلك الدين ، وذلك أن العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم وهذا العائق قد يكون فى الشيء وقد يكون من خارج ؛ وقال الشافعي : ليس الدين ولا الزواج بعيب فيما أحسب . والحمل في الرائعة عيب عند مالك . وفي كونه عيبا في الوخش خلاف في المذهب . والتصرية عند مالك والشافعي عيب وهمو حقن اللبن في الثدى أياما حتى يوهم ذلك أن الحيموان ذو لبن غزير ، وحجتهم حـديث المصرّاة المشهور ، وهـو قـوله صلى ألله عليـه وسلم « لاتُصْرُوا الإبـل والبَـقَرَ ، كَفَـن فَعَـلَ ذلك فَهَـُو بِخَــَدِ النَّظَرَيْن ِ إنْ شاءَ أَمْسَـكَنَهَا وإنْ شاءَ رَدُّها وصَاعا مين ۚ تَمْسُرٍ » قالوا : فأثبت ك الخيار بالرد مع التصرية ، وذلك دال على كونَه عيبا مُؤثراً . قالوا : وأيضا فإنه مدالِّس ، فأشبه التـدليس بسائر العيوب . وقال أبو حنيفـة وأصحابه : ليست التصرية عيبا للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب . قالوا : وحديث المصراة يجب أن لايوجب عملا لمفارقته الأصول ، وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه : فمها أنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام « الحَرَاج بالضَّمان » وهو أصل متفق عليه ؛ ومها أن فيه معارضة منع بيع ظعام بطّعام نسيئة ، وذلك لا يجوز باتفاق ؛ ومنها أن الأصل فى المتلفات إما القيم وإما المثل، وإعطاء صاع من تمر فى لبن ليس قيمة ولا مثلًا ومنها بيع الطعام المجهول : أَى الجزاف بالمُكيلُ المعلوم ، لأن اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر ، وأيضا فإنه يقل ويكثر ، والعوض فهنا محدود ، ولكن الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث، وهذا كأنه ليس من هذا الباب وإنما هو حكم خاص . ولكن اطرد إليه القول فلرجع إلى حيث كنا فنقول : إنه لاخلاف عندهم في العور والعمى وقطع البد والرجَل أنها عيوب مؤثرة، وكذلك المرض في أيُّ عضو كان ، أو كان في جملة

البدن ، والشيب في المذهب عيب في الرائعة ، وقيل لابأس بالميسير منه فيها ، وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوخش ، وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب ، والزَّعرَ عيب ، وأمراض الحواس والأعضاء كلها عيب باتفاق . وبالجملة فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة : أعنى نقص منها فهو عيب ، والبول في الفراش عيب ، وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : ترد الحارية به ، ولا يرد العبد به ، والتأنيث في الذكر والتذكير في الأنثى عيب هذا كله في المذهب إلا ما ذكر نا فيه الاختلاف .

( النظر الثانى ) وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو فى العهدة عند من يقول بُها ، فيجب ههنا أن نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة فنقول : انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار ، وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم ، ومعنى العهدة أن نكل عيب حدث فيها عند المشترى فهو من البائع، وهي عند القائلين بها عهدتان : عهدة الثلاثة الأيام ، وذلك من جمع يالعيوب الحادثة فيها عند المشترى . وعهدة السنة ، وهي من العيوب الثلاثة : الجذام والبرص والجنون ، فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع ، وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشترى على الأصل . وعَهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار وأيام الاستبراء والنفقة فيها والضمان من البائع . وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشترى إلا من الأدواء الثلاثة ، وهذه العهدة عند مالك في الرقيق، وهي أيضا واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاكرة وكان بيعا لأفي الذمة ، هذا ما لاخلاف فيه في المذهب ، واختلف في غير ذلك . وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الأشهر من المذهب ، وزمان المواضعة يتداخل مع عهدة الثلاث إن كان زمان المواضعة أطول من عهدة الثلاث . وعهدة السنة لاتتداخل مع عهدة الاستبراء ، هذا هو الظاهر من المذهب ، وفيه اختلاف . وقال الفقهاء السبعة : لايتداخل مها عهدة مع ثانية ، فعهدة الاستبراء أوّلا ، ثم عهدة الثلاث ، ثم عهدة السنة . واختلف أيضًا عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها عليها ؟ فروى عنه الوجهان ، فإذا قيل لايلزم أهل هذه البلد إلا أن يكونوا قد

حملوا على ذلك فهل يجب أن يحمل عليها أهل كل بلد أم لا ؟ فينه قولان فى المذهب ، ولإ يلزم النقد فى عهدة الثلاثوإن الشرط ، ويلزم فى عهدة السنة ؛ والعلة في ذلك أنه لم يكمل تسليم البيع فيها للبائع قياسا على بيع ألحيار لتردد النقد فيها بين السلف والبيع ، قهذه كلُّها مشهورات أحكام العهدة في مذهب مالك وهي كلها فروع مبنيَّة على صحة العهدة ، فلنرجع إلى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين . وأما عمدة مالك رحمه الله في العهدة وحجته التي عوّل عَليها ، فهمي عمل أهل المدينة . وأما أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « عُهُدْدَةُ الرَّقِيقِ ثَـكَاثُهُ أَبَّامٍ » وروى أيضا « لا عُهُدُّةً بَعَدُ أَرْبَعْ ٍ » وروى هذا الحديث أيضا الحسن عن سمرة بن جندب الفزارى رضى الله عنه ، وكلا الحديثين عند أهل العلم معلُّول ، فإنهم اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة ، وإن كان الترمذي قد صححه وأما سائر فقهاء الأمصار فلم يصح عندهم فىالعهدة أثر ، ورأوا أنها لو صحت مخالفة للأصول ، وذلك أن المسلّمين مجمّعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهمي من المشترى ، فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسهاع ثابت ، ولهذا نمعف عند مالك في أحد الروايتين عنه أن يقضي بها في كل بلد آلًا أن يكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة السنة ، فإنه لم يأت فى ذلك أثر . وربوى الشافعي عن ابن جريج قال : سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال : ما علمت فيها أمراً سالفا . وإذ قد تقزر القول في تمييز العيوب التي توجب حكما من التي لاتوجبه وتقرر الشرط في ذلك ، وهو أن يكون العيب حادثًا قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة، فلنصر إلى ما بتي.

#### الفعسل الثالث

فى معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيغ لم يتغير

وإذا وجدت العيوب ، فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشرى فلا يخلو أن يكون في عقار أو عروض أو في حيوان ، فإن كان في حيوان فلا خلاف أن المشترى مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له . وأما إن كان عقار فالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير فيقول : إن وأما إن كان عقار فالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير فيقول : إن

كان العيب يسيرا لم يجب الرد ، ووجبت قيمة العيب وهو الأرش ، وإن كاك كثيرا وجب الرد ، هذا هو الموجود المشهور فى كتب أصحابه ، ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل : وأما العروض فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول ، وقد قيل إنها بمنزلة الأصولٌ في المذهب ، وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن رزق شيخ جدى رحمة الله عليهما، وكان يقول :. إنه لافرق في هذا المعنى بين الأصول والعروض ، وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بين العيب الكثير والقليل في الأصول : أأغنى أن يفرق في ذلك أيضًا فىالعروض ، والأصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد ، وهوالذي عليه فقهاء الأمصار ، ولذلك فم يعول البغدادبون فيما أحسب على التفرقة التي قلت فى الأصول، ولم يختلف قولهُم في الحيوان إنه لافرق فيه بين العيب القليل والكثير. ( فصل ) وإذ قد قلنا إن المشترى يخير بين أن يرد " المبيع ويأخذ ثمنه أويمسك ولا شيء له ، فإن اتفقاعلي أن يمسك المشترىسلعته ويعطيه البائع قيمة العيب ، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك ، إلا ابن سربيج من أصحاب الشافعي فإنه قال : ليس لهما ذلك لأنه خيار في مال ، فلم يكن له إسقاطه يعوض كخيار الشفعة . قال القاضي عبد الوهاب : وهذا غلَّط ، لأن ذلك حق للمشترى فله أن يستوفيه: أغنى أن يردّ ويرجع بالثمن ، وله أن يعاوض على تركه ،وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا ، فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه ، وهذا لاخلاف فيه , وفى هذا الباب فرعان مشهوران من قيبَل التبعيض : أحدهما هلي إذا اشترى المشترى أنواعا من المبيعات في صفقة وآحدة فوجد أحدها معيبا ، فهل يرجع بالجميع ، أو بالذى وجد فيه العيب ؟,فقال قوم : ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسك ، ويه قال أبو ثور والأوزاعي ، إلا أن يكون قد سمي ما لكل وآحد من تلك الأنواع من القيمة ، فإن هذا مما لاخلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقط ، وإنما الحلاف إذا لم يسمّ . وقال قوم : يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقدير ، وبمن قال بهذا القول سفيان الثورى وغيره . وروى. عن الشافعي القولان معا ـ وفرق مالك فقال : ينظر في المعيب ، فإن كان ذلك. وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع ، وإن لم يكن وجه الصفقة رهم ىقىمتە . وفرق أبوحنيفة تفريقا آخروقال : إنَّ وَجُدُ العيبِ قبل القبض رد الجميع ، وإن وجده بعد القبض رد المعيب بحصته من الثن . في هذه المسئلة أربعة أقوال . فحجة من منع التبعيض في الرد أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشترى والبائع ، وكذلك الذى يبقى إنما يبقى بقيمة لم يتفقا عليها . ويمكن أنه لو بعضت السلعة لم يشتر البعض بالقيمة التى أقيم بها . وأما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولا بد فلأنه موضع ضرورة ، فأقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا قياسا على أن ما فات في البيع فليس فيه إلا القيمة . وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه ، لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر في أن لايوافق الثمن الذي أقيم به أراده المشترى أو البائع . وأما عند ما يكون مقصودا أو جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك . واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع أو في قيمة المعيب خاصة . وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لايقبض ، فإن القبض عنده شرط من شرو للا تمام البيع ، وما لم يقبض المبيع فضانه عنده من البائع ، وحكم الاستحقاق في هذه المسئلة حكم الرد بالعيب .

( وأما المسئلة الثانية ) فإنهم اختلفوا أيضا فى رجاين يبتاعان شيئا واحدا فى صفقة واحدة فيجدان به عيبا فيريد أحدهما الرجوع ويأبي الآخر ، فقال الشافعى : لمن أراد الرد أن يرد ، وهى رواية ابن القاسم عن مالك ، وقيل ليس له أن يرد ، فمن أوجب الرد شبهه بالصفقة بن المفترقتين ، لأنه قد اجتمع فيها عاقدان ؛ ومن ثم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشترى فيها تبعيض رد المبيع بالعيب .

#### / ال**فصل الرابع** ف معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشترى وحكمها

وأما إن تغير المبيع عند المشترى ولم يعلم بالعيب إلا بعد تغير المبيع عنده فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب التغير . فأما إن تغير بموت أو فساد أو عتق ، ففقهاء الأمصار على أنه فوت ، ويرجع المشترى على البائع بقيمة العيب . وقال عطاء بن أبي رباح : لايرجع في الموت والعتق بشيء . وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فأولدها . وكذلك التدبير عندهم ، وهو

القياس في الكتابة . وأما تغيره في البيع فإنهم اختلفوا فيه ، فقال أبو حنيفة والشافعي : إذا باعه لم يرجع بشيء ، وكذلك قال الليث . وأما مالك فله في البيع ِ تفصيل ، وذلك أنه لآيخلو أن يبيعه من باثعه منه أو من غير بائعه ، ولا يخلو أيضا أن يبيعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر ، فإن باعه من باثعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعيب . وإن باعه منه بأقل من الثمن رجع عليه بقيمة العيب ، وإن باعه بأكثر من الثمن نظر ، فان كان البائع الأول مدلسا : أي عالما بالعيب لم يرجع الأول على الثاني بشيء ، وإن لم يكن مداسا رجع الأول على الثاني في الثمن والثاني على الأول أيضًا ، وينفسخ البيعان ويعود المبيع إلى ملك الأول ، فإن باعه منعند بائعه منه ، فقال ابن القاسم : لارحوع له بقيمة العيب ، مثل قول أبي حنيفة والشافعي ؛ وقال ابن عبد الحكم : له الرجوع بقيمة العيب؛ وقال أشهب : يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن ، هذا إذا باعه بأقل مما اشتراه ، وعلى هذا لايرجع إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر ، وبه قال عَمَان البتي . ووجه قول ابن القاسمُ والشافعي وأبي حنيفة أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضا من غير أن يعتبر تأثير بالعيب في ذلك العوض الذي هو الثمن ، ولذلك متى قام عليه المشترى منه بعيب رجع على البائع الأول بلاخلاف . ووجه القول الثانى تشبيهه البيع بالعتق . ووجه قول عثمان وأشهب أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا الإمساك أو الرد للجميع ، فإذا باعه فقد أخذ عوض ذلك الثمن ، فليس له إلا ما نقص إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب . وقال مالك : إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب ؛ وقال أبوحنيفة لايرجع ، لأن هبته أو صدقته تفويت للملك بغير عوض ورضى منه بذلك طلبا لَلْأَجر ، فيكون رضاه بإسقاط حق العيب أولى وأحرى بذلك . وأما مالك فقاس الهبة على العنق ، وقد كان القياس أن لايرجع في شيء من ذلك إذا فات ولم يمكنه الرد ، لأن إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس يجب له إلا الرد أو الإمساك ، دليل على أنه أيس للعيب تأثير في إسقاط شيء من البُّن ، وإنما له تأثير في فسخ البيع فقط .. وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجارة فاختلف في ذلك أصحاب مالك ، فقال ابن القاسم : لايمنع ذلك •ن

الرد بالعيب إذا رجع إليه المبيع؛ وقال أشهب: إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيدا كان له الرد بالعيب، وقول ابن القاسم أولى، والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها فوت، فهذه هي الأحوال التي تطرأ على المبيح من العقود الحادثة فيها وأحكامها.

#### باب في طرو النقصان

وأما إن طرأ على المبيع نقص فلا يخلو أن يكون النقص في قيمته أو في البدن أو في النفس. فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق ، فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع . وأما النقصان الحادث في البدن، فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة فلا تأثیر له فی الرد بالعیب ، وحکمه حکم الذی لم یحدث ، وهذا نص مذهب مالك وغيره . وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة ، فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس له أن يرجع إلابقيمة العيب فقط وليس. له غير ذلك إذا أبى البائع منالرد ، وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبوحنيفة . وقال الثورى : ليس له إلا أن يرد ، ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده ، وهو قول الشافعي الأول . والقول الثالث قول مالك : إن المشترى بالحيار بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب أو يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدَّث عنده ، وأنه إذا اختلف البائع والمشترى ، فقال البائع للمشترى : أنا أقبض المبيع وتعطى أنت قيمة العيب الذى حدث عندك ، وقال المشرى : بل أنا أمسك المبيع ، وتعطى أنت قيمة العيب الذى حدث عندك ، فالقول قول المشترى والخيار له ، وقد قيل في المذهب القول قول البائع ، وهذا إلمّا يصح على قول من يرى أنه ايس للمشترى إلا أن يمسك أو يرد. وما نقص عنده . وشذ أبو محمد بن حزم فقال : له أن يرد ولا شيء عليه . وأما حجة من قال : إنه ليس للمشترى إلا أن يرد ويرد قيمة العيب، أو يمسك ، فلأنه قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بِالمبيع عيب عند المشترى فليس إلا الردِ ، فوجب استصحاب حال هذا الحكم ، وإن حدث عند المشرى عيب مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده . وأما من رأى أنه لايرد المبيع بشيء وإنما له قيمة العيب الذي كان عند البائع ، فقياسا على العتق والموت

لكون هذا الأصل غير مجمع عليه ، وقد خالف فيه عطاء . وأما مالك فلما تعارض عنده حق البائع وَحَق المشترى غلب المشترى وجعل له الحيار ، لأن البائع لايخلو من أحد أمرين .: إما أن يكون مفرِّطا فى أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشترى ، أو يكون علمه فدلس به على المشترى . وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه المشترى قيمة العيب الذى حدث عنده ، فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه . وأما حجة أبي محمد ، فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع ، فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد فى نفسه ، وإنما انعقد فى الظاهر ، وأيضا فلاكتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير في نقصه إلا أن يكون على جهة الثغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله ، فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن. وأما العيوب التي في النفس كالإباق والسرقة ، فقد قيل في المذهب إنها تُضيتُ الرد كعيوبالأبدان ، وقيل لا ، ولا خلاف أن العيب الحادث عند المشترى إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لاتأثير له في الرد إلا أن لاتؤمن عاقبته . واختلفوا من هذا الباب في المشترى يطأ الجارية.، فقال قوم : إذا وطئ فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب ، وسواء كانت بكرا أو ثيبا ؛ وبه قال أبو حنيفة؛ وِقال الشافعي : يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب؛ وقال قوم : بُل يرِدها ويرد مهر مثلها ، وبه قال ابن أبي شبرمة وابن أبي ليلي ؛ وَقَالَ سفيان الثورى : آن كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها ، وإن كانت بكرا رد العشر من ثمنها؛ وقال مالك : ليس عليه في وطء الثيب شيء لأنه غلة وجبت له بالضمان . وأما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشترى الحيار على ما سلف من رأيه، وقد روى مثل هذا القول عن الشافعي؛ وقال عثمان البتي : الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق ، فإن كان له أثر في القيمة رد البائع ما نقص، وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء، فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات و وأما الزيادة الحادثة في المبيع: أعنى المتولدة المنفصلة منه ، فاختلف العلماء فيها ، فلمهب الشافعي إلى أنَّهَا غير مؤثرة في الرد وأنها للبشترى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « الخَرَاجُ بالضمان » . وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد فقال: يرد للبائع، وليس للمشترى إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك. قال أبوحنيفة: الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب. وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل فى العقد، فلما لم يكن رده ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضى أرش العيب إلا ما نصصه المشرع من الحراج والغلة د وأما الزيادة الحادثة فى نفس المبيع الغير المنفصلة عنه فإنها إن كانت مثل الصبغ فى الثوب والرقم فى الثوب فإنها توجب الحياد فى المذهب، إما الإمساك والرجوع بقيمة العيب، وإما فى الرد وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة. وأما النماء فى البدن مثل السدِّمن فقد قيل فى المذهب يثبت به الحيار للمشترى، وقيل لا يثبت، وكذلك النقص الذى هو الهزال، فهذا هو القول فى حكم التغيير.

### الفصل الحامس ف القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين

وأما صفة الحكم فى القضاء بهذه الأحكام فإنه إذا تقارً البائع والمشترى على حالة من هذه الأحوال المذكورة ههنا وجب الحكم الحاص بتلك الحال ، فإن أنكر البائع دعوى القائم ، فلا يخلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه عنده . فإن أنكر وجود العيب بالمبيع فإن كان العيب يستوى فى إدراكه جميع الناس كفى فى ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس ، وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما ، شهد به أهل تلك الصناعة ، فقيل فى المذهب عدلان . وقيل لايشترط فى ذلك العدالة و لا العدد و لا الإسلام ، وكذلك الحال إن اختلفوا فى كونه مؤثرا فى القيمة ، وفى كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده ، فإن المشترى بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده ، وإن لم تكن له بينة الحلى وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع . وأما إذا وجب الأرش على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع . وأما إذا وجب الأرش فوجه الحكم فى ذلك أن يقوم الشيء سليا ويقوم معيبا ويرد المشترى ما بين فوجه الحكم فى ذلك أن يقوم الشيء سليا ويقوم معيبا ويرد المشترى ما بين فوجه الحكم فى ذلك أن يقوم الشيء سليا ويقوم معيبا ويرد المشترى ما بين فوجه الحكم فى ذلك أن يقوم الشيء سليا ويقوم معيبا ويرد المشترى ما بين فوجه الحكم فى ذلك أن يقوم الشيء سليا ويقوم معيبا ويرد وهو سليم ، وتقويم و المنه و المناه و المنا

<sup>(</sup>١) لعله وإن كانت له بينة .

بالعيب الحادث عند البائع ، وتقويم بالعيب الحادث عند المشترى ، فيرد" البائع من الثمن ويسقط عنه ما قدر منه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة ، وإن أبي المشترى الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده .

# الباب الثانى فى بيع البراءة

اختلف العلماء في جواز هذا البيع . وصورته أن يشترط الباثع على المشترى النزام كل عيب يجده في المبيع على العموم ، فقال أبو حنيفة : يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سواء علمه البائع أو لم يعلمه ، سماه أو لم يسمه ، أبصره أولم يبصره ، وبه قال أبو ثور. وقال الشافعي في أشهر قوليه وهو المنصورعند أصحابه لايبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشترى ، وبه قال الثورى . وأما مالك فالأشهر عنه أن البراءة جائزة ثما يعلم البائع من العيوب ، وذلك فى الرقيق خاصة، إلا" البراءة من الحمل في الجواري الرائعات ، فإنه لايجوز عنده لعظم الغرر فيه ، ويجوز في الوخش . وعنه في رواية ثانية : أنه يجوز في الرقيق والحيوان . وفي. رواية ثالثة مثل قول الشافعي . وقد روى عنه أن بيع البراءة إنما يصح من السلطان نقط ، وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث ، وذلك من غير أن يشترطوا البراءة . وحجة من رأى القول بالبراءة على الإطلاق أن القيام بالعيب. حق من حقوق المشترى قبِسَل البائع ، فإذا أسقطه سقط أصله سائر الحقوق الواجبة . وحجة من لم يجزُّه على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع ، ومن باب الغبن والغش فيما علمه ، والماك اشترط جهل البائع مالك . وبالجملة فعمدة مالك ما رواه في المُوطأ أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بْمَانَاتْهُ درهم وباعه على البراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى عثمان ، فقال الرجل : باعنى عبدا وبه داء لم يسمه لى ، وقال عبد الله : بعته بالبراءة ، فقضى عمان على عبد الله أن يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه ، فأبي عبد الله أن يحلف وارتجع العبد . وروى أيضا أن زيد بن ثابت كان يجيز بيع البراءة . وإنما خص مالك بذلك الرقيق لكون. عيوبهم في الأكثر خافية . وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشترى ،

ولما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا كاختلاف المبيعات في صفاتها وجب إذا اتفقا على الحهل به أن لايجوز أصله إذا اتفقا على جهل صفة المبيع المؤثرة فى الثمن ، ولذلك حكى ابن القاسم فى المدونة عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بيع البراءة إلاما خفف فيه السلطان ، وفي قضاء الديون خاصة . وذهب المغيرة من أصحاب مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فيما كان من العيوب لايتجاوز فيها ثلث المبيع ، والبراءةا بالجملة إنما تلزم عند القائلين بالشرط : أعنى إذا اشترطها إلا بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط . فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه ، وفيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب ، ولمن يجوز بالشرط أو مطلقا ، وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه . ( الجملة الثانية : في وقت ضمان المبيعات ) واختلفوا في الوقت الذي يضمهر فيه المشترى المبيع أنى تكون خسارته إن هلك منه . نقال أبوح:يفة والشافعي : لايضمن المشترى إلا بعد القبض. وأما مالك فله في ذلك تفصيل ، وذلك أن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة أقسام : بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل وعدد . وبيع ليس فيه حق توفية ، وهو الجزآف أو ما لايوزن ولا يكال ولا يعد . فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشترى إلا بعد القبض . وأما ماليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف فى المذهب أن ضمانه من المشترى وإن لم يقبضه . وأما المبيع الغائب ، فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات : أشهرها أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع . والثانية أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع . والثالثة الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاءكالحيوان والمأكولات ، وبين ما هو مأمون البقاء . والحلاف في هذه المسئلة مبني هل على القبض شرط من شروط المقد ، أو حكم من أحكام العقب ، والعقد لازم دون القبض ؟ فمن قال القبض من شروطً صحة العقد أو لزومه أو كيفما شئت أن تعبر في هذا المعنى كان الضان عنده من البائع حتى يقبضه المشترى ؛ ومن قال دو حكم لازم من أحكام المبيع والبير وقد انعقد ولزم قال : العقد يدخل في ضهان المشترى . وتفريق مالك بين الغائب. والحاضر، والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان ، ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل . وذهب أهل

الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في ضمان المشترى وفيا أحسب ، وعمدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن الحراج قبل القبض للمشترى ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « الحراج بالضمان « وعمدة المخالف حديث عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى مكة قال له « النهمة عن بينع ما كم يتقبيضوا وربع ما كم يتضمننوا » وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع فيا صلف ، ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشترى بعد القبض إلا في العهدة والجوائع . وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكر ههنا الجوائع .

# القول في الجوائح

اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار ، ققال بالقضاء بها مالك وأصحابه ، ومنعها أبو حنيفة والثورى والشافعي في قوله الجديد والليث . فعمدة من قال بوضعها حا.يث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مَنَ ْ باعَ ۖ \*مُمَرًّا فأصَابِكَتْهُ جَائِحَةٌ فلا ياخُذُ مِنْ أخيِهِ شَيَنْتًا ، عَلَى مَاذَا يَأْخُذُ أَحَدُ كُمُ مَالَ أَخْيِيهِ ؟ ﴾ خرجه مُسلم عن جابر. وماروهي عنه أنه قال ﴿ أَمْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح » . فعمدة من أجاز الجوائح حديثًا جابر هذان ، وقياس الشبه أيضًا ، وذلك أنهم قالوا : إنه مبيع بني على البائع فيه حق توفية ، بدليل ماعليه من سقيه إلى أن يكمل ، فوجب أن يكون ضهانه منه أصله سائر المبيعات التي بقى فيها حق توفية ، والفرقعندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا ببع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد ، فكأنه مستثنى من النهمي عن بيع ما لم يخلق ، فوجب أن يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات . وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات وأن التخلية في هذا المبيع هوالقبض . وقد اتفقوا على أنضهان المبيعات بعد القبض من المشربي ومن طريق السماع أيضا حديث أبي سعيد الخدري قال « أجيح رجل في تمار ابتاعها وكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقُوا عَلَيْهُ ، فتصدِّق عليه فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُنْدُوا ما وَجَنَدَتُمْ ۚ وَلَـيْسَ لَكُمُمْ ۚ إِلاَّ ذَلِكَ ۗ ﴾ قالوا : فلم يحكم والجائحة . فسبب الحلاف في هذه المسئلة هو تعارض الآثار فيهما وتعارض مقاييس الشبه ، وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل ، فقال من منع الجائحة : يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد من قبل النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، قالوا : ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا أن لايبيعوا الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه ، وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور ، وقال من أجازها في حديث أبي سعيد : يمكن أن يكون البائع عديما فلم يقض عليه عائحة أو أن يكون المقدار الايلزم فيه جائحة ، عائمة أو أن يكون أصيب من الثمر مقدارا لايلزم فيه جائحة ، على أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطيب . وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليان بن عتيق عن جابر ، وكان يضعفه ويقول : إنه اضطرب في ذكر وضع الجوائح عيه ولكنه قال : إن ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير ، ولاخلاف غيه ولكنه قال : إن ثبت الحديث وجب وضعها في القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها

والكلام فى أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر فى أربعة فصول : الأول : فى معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح . الثانى فى محل الجوائح من المبيعات الثالث : فى مقدار ما يوضع منه فيه . الرابع : فى الوقت الذى توضع فيه .

الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح

وأما ما أصاب الثمرة من السهاء مثلى البرد والقحط وضده والعفن ، فلا خلاف في المذهب أنه جائحة . وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجيمع أنه جائحة . وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة وبعض لم يره جائحة . واللين رأوه جائحة انقسموا قسمين : فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كالجيش ولم ير ما كان منه بمغافصة ا جائحة مثل السرقة ، وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة بأى وجه كان ، فن جعلها في الأمور السهاوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) غافصه : أخذه على غرة .

﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنْعَ اللهُ الشَّمْرَةَ ؟ ﴾ ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها
 بالأمور الساؤية ، ومن استثنى اللص قال : يمكن أن يتحفظ منه .

## الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات

ومحل الجوائح هي التمار والبقول ، فأما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب ، وأما البقول نفيها خلاف، والأشهر فيها الحائحة ، وإنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثمر ،

## الفصل الثالث في مقدار مايوضع منه فيه

وِأَمَا المُقدار الذي تجب فيه الجائحة ، أما في الثمار فالنابث ، وأما في البقول. فقيل فى القليل والكثير ، وقيل فى الثلث ، وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل. وأشهب يعتبر الثلث في القيمة ، فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث. من الكيل وضع عنه الثاث من الثمن ، وسواء كان ثلثا في الكيل أو لم يكن د وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثمر الثاث من الكيل ، ذإن كان نوعا واحدا ليس تحتلف قيمة بطونه حطّ عنه من النَّمن الثاث ، وإن كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم ، أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا اعتبر قيمة ذلك الثلث. الذاهب من قيمة الحميع ، فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن ، فني موضع يعتبر المكيلة فقط ، حيث تستوى القيمة في أجزاء المُّرة وبطونها وفى موضع يعتبر أمرين جميعا حيث تختلف القيمة ، والمالكية يحتجون فى مصيرهم إلى التقدير فى وضع الجواثح وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقا بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل ثمر ، فكأن المشترى دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق ، وأيضا فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين. القليل والكثير . قالوا : وإذا وجب الفرق وجب أن يُعتبر فيه الثلث ، إذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة ، وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل ، فرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه ههنا ، ومرة يجعله في حيز القليل. ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير ، والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس

عند جمهور الفقهاء ، ولذلك قال الشافعى : لو قلت بالحائحة لقلت فيها بالقليل والكثير ، وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص فى الوصية فى قوله عليه الصلاة والسلام « الثلث، والثلث كثير » .

## الفصل الرابع في الوقت الذي توضّع فيه

وأما زمان القضاء بالحائحة ، فاتفق المذهب على وجوبها فى الزمان الذى يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رموس الشجر حيث يستوفى طيبه ، واختلفوا إذا أبقاه المشترى فى الثمار ليبيعه على النضارة وشيئا شيئا ، فقيل فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه ، وقيل ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه ، وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة ؛ فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة ؛ ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة ، أعنى من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب قال : بوجوب الجائحة فيه ؛ ومن لم ير الأمر فيهما والحدا قال : ليس ذيه جائحة ، ومن ههنا اختلفوا فى وجوب الجوائح فى البقول .

(الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام) وهو في تابعات المبيعات , ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان : الأولى بيع النخيل وفيها الممر متى يتبع بيع الأصل ومي لايتبعه ؟ فجمهور الفقهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشترى ، وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، والتمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل ، وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَن ْ باع كُولاً قَدْ أُبَرَتُ فَشَمَرُها للبائسع إلا أن يتشرسة المبتاع أن قالوا : فلما حكم صلى الله عليه وسلم عايه وسلم بالتمن البائع بعد الإبار علمنا بدايل الخطاب أنها للمشترى قبل الإبار علمنا بدايل الخطاب أنها للمشترى قبل الإبار بلا شرط ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : مي البائع قبل الإبار وبعده ، ولم يجعل المفهوم ههنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى والأولى ، المفهوم ههنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى والأولى ، قالوا : وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار . وشبهوا خروج الثمر بالولادة ، وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها الإبار . وشبهوا خروج الثمر بالولادة ، وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع كذاك الأدر في الثن . وقال ابن أني ليلى : سواء أبر البائع إلا أن يشترطه المبتاع كذاك الأدر في الثن . وقال ابن أني ليلى : سواء أبر

أو لم يؤبر إذا بيع الأصل فهو للمشترى اشترطها أو لم يشترطها ، فرد الحديث بالقياس ، لأنه رأى أن التمر جزء من المبيع ، ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث . وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديث ، وإنما خالف مفهوم للدليل فيه . فإذا سبب الحلاف في هذه المسئلة بين أبي حنيفة والشافتي ومالك ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأولى ، وهو الذي يسمى فحوى الحطاب لكنه ههنا ضعيف ، وإن كان في الأصل أقوى من دليل الحطاب . وأما سبب محالفة ابن أبي ليلي فعارضة القياس للسماع ، وهو مما قلنا ضعيف . والإبر عند العلماء أن يجعل طلع ذكور الذخل في طلع في معنى الإبار ، وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب ، فروى ابن القاسم عن في معنى الإبار ، وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب ، فروى ابن القاسم عن في معنى الإبار ، وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب ، فروى ابن القاسم عن ما الم أباره أن يفرك قياسا على سائر التمر ، وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار ؟ قيل الوقت، وقيل الإبار ، وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر البعض ، هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لايتبعه ؟ إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر البعض ، هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لايتبعه ؟ وانفقوا فيا أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل وقت الإبار فلم يؤبر أن

(المسئلة الثانية) وهي اختلافهم في بيع مال العبد، وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق ؟ على ثلاثة أقوال: أحدها أن ماله في البيع والعتق لسيده، وكذلك في المكاتب، وبه قال الشافعي والكوفيون. والثاني أن ماله تبع له في البيع والعتق، وهو قول داود وأبي ثور. والثالث أنه تبع له في البيع إلا أن يشترطه المشترى، وبه قال مالك والليث. فحجة من رأى أن ماله في البيع السيده إلا أن يشترطه المبتاع حديث ابن عمر المشمور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « مَن باع عَسِدًا وَلَهُ مال " فَالله للله كل البيع . وحجة من رأى أنه تبع للعبد في كل حال انبنت على كول العبد مالكه البيع . وحجة من رأى أنه تبع للعبد في كل حال انبنت على كول العبد مالكه عندهم وهي مسئلة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا: أعني هل يملك العبد قو لا يملك ؟ ويشبه أن يكون هؤلاء إنما غلبوا القياس على السماع ، لأن حديث أو لا يملك ؟ ويشبه أن يكون هؤلاء إنما غلبوا القياس على السماع ، لأن حديث

ابن عمر هو حديث خالف فيه نافع سالما ، لأن نافعا رواه عن ابن عمر وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما مالك فغاب القياس فى العتق والسماع فى البيع . وقال مالك فى الموطل ؛ الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو عرضا أو دينا . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « مَن ْ أَعْشَقَ غُلاما ۖ فِاللَّهُ لَـهُ ۗ إِلاَّ أَن ۗ يَسْتَتَنْفِينَهُ سَيَدُهُ ﴾ ﴿ وَلِجُوزَ عند مالك أن يشترى العبد وماله بدراهم ، وإن كان مالَ العبد دراهم أو فيه دراهم . وخالفه أبوحنيفة والشافعي إذا كان مال. العبد نقدا ، وقالوا : العبد وماله بمنزلة من باع شيئين لايجوز فيهما إلا ما يجوز في سائر البيوع . واختلف أصحاب مالك في أشتراط المشترى لبعض مال العبد فى صفقة البيع ، فقال ابن القاسم : لا يجوز ، وقال أنهمب : جائز أن يشترط بعضه ، وفرق بعضهم فقال : إن كان ما اشترى به العبد عينا وفي مال العبد عين لم يجز ذلك لأنه يدخله دراهم بعرض ودرا هم ، وإن كان ما اشترى به عروضًا أو لم يكن في مال العبد درأهم جاز . ووجه قول ابن القاسم إنه لايجوز أن يشترط بعض تشبيهه بثمر النخل بعد الإبار . ووجه قول أشهب تشبيه الجزء بالكل ، وفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثيرة ليست مما قصدناه ه ومن مشهور مسائلهم فى هذا الباب الزيادة والنقصان اللذلذ يقعان فى الثمن الذى انعقد عليه البيع بعد البيع بما يرضى به المتبايعان ، أعنى أن يزيد المشترى البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع ، هل يتبع حكّم الثمن أم لا ؟ وفائدة الفرق أن من قال هي مِن الثمن أوجب ردها في الاستحقاقُ وفى الرَّد بالعيب وما أشبه ذلك ، وأيضا من جعلها في حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة البيع ، ومن لم يجعلها من الثمن : أَنْنَى الزيادةِ لَمْ يُوجِب شيئا من هذا ، فذهب أبوحنيفة إلى أنها من الثمن إلا أنه قال لاتثبت الزيادة في حق الشقيع ولا في بيع المرابحة ، بل الحكم للثمن الأول ، وبه قال مالك ؛ وقال الشافعي : لاتلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصلا وهو في حكم الهبة ، واستدل من ألحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل ـ ولا جُنبَاحَ عَلَيْنُكُمُ فَيْجَا تَرَاضَيْسُمُ مَنْ بِيهِ مِين \* بَعَمْدِ الفَرَيِضَةِ \_ قالوا : وإذا لحقت الزيادة في الصدَّاق بالصداف لحقت فى البيع بالثمّل: واحتبح الفريق الثانى باتفاقهم على أنها لاتلحق فى الشفعة وبالجملة من رأى أن العقد الأول قد تقرر قال : الزيادة هبة ؛ ومن رأى أنها فسخ للعقد الأول وعقد ثان عدها من الثمن .

( الجملة الرابعة ) وإذا اتفق المتبايعان علىالبيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة ومختلفون فى التفصيل ، أعنى فى الوقت الذى يحكم فيه بالأيمان والتفاسخ ، فقال أبوحنيفة وجماعة : إنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت عين السلعة ، فإن فاتت فالقول قول المشترى مع يمينه ـ وقال الشافعي ومحمدٌ بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأشهب صاحب مالك : يتحالفان في كل وقت . وأما مالك فعنه رُوايتان : إحداهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبض القول قول المشترى . والرواية الثانية مثل قول أبي حنيفة ؛ وهي رواية ابن القاسم ، والثانية رواية أشهب ، والفوت عنده يُكونِ بتغيير الأسواق وبزيادة المبيع ونقصانه . وقال داود وأبو ثور : القول قول آلمشترى على كل حال ، وكذلك قال زفر ، إلا أن يكونا اختلفا في جنس الثمن ، فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف ، ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في جنس الثمن أو المثمون أن الواجب هو التحالف والتفاسخ ، وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف فى عدد الثمن لحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أَثَّيمَا بَيِّعَـَـْين تَبَايعا فالنَّهَـَوْلُ قُـوْلُ البائيـعِ أَوْ يَسَرَادً ان ِ » فن عمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال : يتحالفان فيكُل حال ويتفاسخان ، والعلة في ذلك عنده أن كلُّ واحد منهما مدع ومدعى عليه . وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يحمّل على الحالة التي يجب أن يتساوى فيها دعوى البائع والمشترى قال : إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار القبض شاهدا للمشترى وشبهة لصدقه ، واليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة ، وهذا هر أصل مالك في الأيمان ، ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعى ، وفي مواضع على المدعى عايه ، وذلك أنه لم يجب اليمين يالنص على المدعى عليه من حيث هو مدعى عليه ، وإنما وجبت عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شبهة ، فإذا كان المدعى في مواطن أقوى شبهة وجب أن يكون اليمين في حيزه . وأما من رأى القول قول المشترى ، فإنه رأى أن الباتم مقر للمشترى بالشراء ومدع عليه عددا مناً في الثمن . وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود لأنه منقطع وللملك لم يخرجه الشيخان البخارى ومسلم ، وإنما خرجه مالك . وعن مالك : إذا نكل المتبايعان عن الأيمان روايتان : إحداهما الفسخ ، والثانية أن القول قول البائع . وكذلك من يبدأ باليمين في المذهب فيه خلاف ، فالأشهر البائع على ما في الحديث ، وهل إذا وقع النفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار قول صاحبه ؟ فيه خلاف في المذهب .

( القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع ) وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع ، فنقول : اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيها أو نماء أونقصان أو حوالة سوق أن حكمها الرد أعبى أن يرد البائع الثمن والمشترى المثمون . واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها بعتق أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من سائر التصرفات هل ذلك فوت يوجب القيمة ، وكذلك إذا نمت أو نقصت فقال الشافعي : ليس ذلك كله قوتا ً ولا شبهة ملك فىالبيع الفاسد وأن الواجب الرد ، وقال مالك : كل ذلك فوت يوجب القيمة إلا ما روى عنه ابنوهب فى الربا أنه ليس بموت ، ومثل ذلك قال أبو حنيقة . والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة . فأما المحرمة فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة . وأما المكروهة فإنها إذا فاتت صحت عنده ، وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لحفة الكراهة عنده فى ذلك ، فالشافعية تشبه المبيع الفاسد لمكان الربا والغرر بالفاسد لمكان تحريم عينه كبيع الخمر والحنزير فَلْيس عندهم فيه فوت ، ومالك يرى أن النهى في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها ، أعنى بيوع الربا والغرر ، فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة ، لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوى ألفا وترد وهي تساوي خسمائة أو بالعكس ، ولذلك يرى مالك حوالة الأسواق فوتا في المبيع الفاسد ، ومالك يرى في البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو المسلف رد المشترى القيمة ما لم تكن أزيد من الثمن ، لأن المشترى قد رفع له في الثمن لمكان السلف فليسمن العدل أن يرد أكثر من ذلك ، وإن كان المشترى هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن لمكان السلف ،

فإذا وجبت على المشترى القيمة ردها ما لم تكن أقل من الثمن ، لأن هذه البيوع إنما وقع المنع فيها لمكان ماجعل فيها من العوض مقابل الساف الذي هو موضوع لعون الناس بعضهم لبعض ، ومالك في هذه المسئلة أفقه من الجميع . واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض : أعنى شرط السلف ، هل يصح البيع أم لا ؟ فقال أبوحنيفة والشافعي وسائر العلماء: البيع مفسوخ ؛ وقال مالك وأصحابه : البيع غير مفسوخ إلا ابن عبد الحكم قالَ : البيع مفسوخ . وقد. روى عن مالك مثل قول الجمهور. وحجة الجمهور أن النهمي يتضمن فساد المنهى فإذا انعقد البيع فاسدا لم يصححه يعد رفع الشرط الذى من قبله وقم النساد ، كما أن رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود فاعلمه . وروى أن محمد بن أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسئلة إسماعيل بن إسماق. المالكي فقال له : ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمائة دينار وزق خمر ، فلما انعقد البيع بينهما قال : أنا أدع الزق ، وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع ، فوجب أن يكون بيع السلف كذلك ، فجاوب عن ذلك بحاب لاتقوم به حجة ، وقد تقدم القول في ذلك . وإذ قد انقضي القول فى أصول البيوع الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة ، وقى أصول أحكام البيوع الصحيحة ، وأصول الأحكام الفاسدة المشتركة العامة لجميع البياع أو لكثير منها فلنصر إلى ما يخص واحدا واحدا من هذه الأربعة الأجناس ، وذلك بأن نذكر منها ما يجرى مجرى الأصول .

# كتاب الضرف

ولما كان يخص هذا البيع شرطان : أحداها عدم النسيئة وهو الفور ، والآخر عدم التفاضل وهو اشراط المثلية كان النظر في هذا الياب ينحصر في خسة أجناس : الأول : في معرفة ماهو نسيئة بما ليس بنسيئة . الثاني : في معرفة ما هو بماثل بما ليس بمماثل ، إذ هذان القسمان ينقسمان بقصول كثيرة فيعرض منالك الحلاف . الثالث : فيا وقع أيضا من هذا البيع بصورة مختلف فيها هل هو ذريعة إلى أحد هذين أعنى الزيادة والنسيئة أو كليهما عند من قال يالمنوائع

وهو مالك وأصحابه ، وهذا ىنقسم أيضا إلى نوعين كانقسام أصله . الخامس في خصائص أمكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان : أعنى عدم النساء والتفاضل أو كليهما ، وذلك أنه يخالف هذا البيع البيوع لمكان هذين الشرطين فيه في أحكام كثيرة . وأنت إذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذى يرسمونه بكتاب الصرف وجدتها كلها راجعة إلى هذه الأجناس الخمسة ، أو إلى ما تمركب منها ما عدا المسائل التي يدخلون في الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب مثل إدخال الملكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف ، لكن لما كان الفاسد مها يئول إلى أحد هذين الأصلين، أعنى إلى صرف بنسيئة أو بتفاضل أدخلوها في هذا الكتاب مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة والفرادي بعضها من بعض ، لكن لما كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع أو قريب من المنطوق بها رأينا أن نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة تجرى مجرى الأصول لما يطرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب ، فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به الحِبُّهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصَّل ما يجب له أن يحصل قبله مّن القدر الكافى له فى علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه ، ويكفى من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكُتاب أو أقل ، وبهذه الرتبة يسمى فقيها لامحفظ مسائل الفقه ولو بلغت فىالعدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر ، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الحفاف هو الذي عنده خفاف كايرة لا الذي يَقْدُرُ عَلَى عَمْلُهَا ، وهو بُـِّينَ أَنَ الذِّي عَنْدُهُ خَفَافَ كَثْيَرَةُ سَيَأْتِيهِ إِنْسَانَ بقدم لايجد في خفافه ما يصلح لقدمه ، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة ، وهو الذي يصنع لكل قدم خفاً يوافقه ، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله فلنزجع إلى حيث كنا من ذكر المسائل التي. وعدنا بها .

( المسئلة الأولى ) أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لايجوز إلا مثلاً بمثل بدا بيد ، إلا ما روى عن ابن عباس ومن تبعه من المكيين فإنهم أجازوا بيعه متفاضلا ومنعوه نسيئة فقط ، وإنما صار ابن عباس لذلك لما رواه عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لاربا الآً في النَّسِيشَة ﴾ وهو حديث صحيح ، فأخذ ابن عباس بظأهر هذا الحديثُ فلم يجعل الربَّا إلا في النسيئة . و أما الجمهور فصاروا إلى مارواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تبيعُوا الدُّهُبُ بِالذُّهُبِ إِلاَّ مِثْلاً بَمِثْل ، ولا تُشْفُوا بَعْضُهَا عَلى بَعْضَ ولا تَبْيِعُوا الفَضَّةَ عَالَفِضَّةَ إلاَّ مِثْلاً بَمِثْل ، ولا تُشْفُوا بَعْضَهَاعَلَى اللهِ مَثْل ، ولا تُشْفُوا بَعْضَهَاعَلَى المَّغْض ، ولا تَبْيِعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٌ » وهو من أصح ما روى في هذا الباب , وحَدَيثُ عَبَادة بن الصامتُ حَدَيثُ صَحِيحٍ أيضًا في هذَا الباب ، فصار الجمهور إلى هذه الأحاديث إذكانت نصا في ذلك . وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بنص في ذلك لأنه روى فيه لفظان: أحدهما أنه قال ﴿ إِنَّهُمَا الرَّبا في النَّسِيئَة ِ » وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب وهو ضعيف ولا سيما إذا عارضه النص . وأما اللفظ الآخر وهو « لاربا إلا في النسيئة » فهو أقوى من هذا اللفظ لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس بربا ، لكن يحتمل أن يريد بقوله « لاربا إلا في النسيئة » من جهة أن الواقع في الأكثر ، وإذا كان هذا محتملا والأول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينهما . وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا لعموم الأحاديث المتقدمة فى ذلك ، إلا معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة ، وإلا ما روى عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتى دار الضرب بوريَّه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه أو دراهمه ، فقال : إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجُّو أن لايكون به بأس ، وبه قال ابن القاسم من أصحابه ، وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار وجمهور ألعلماء . وأجاز مالك بدل الدينار الناقص ربالوازن أو بالدينارين على اختلاف بين أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لايجوزعلى جهة المعروف 🖟

﴿ المُستَلَةُ الثَّانِيةِ ﴾ اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة

وفيه حلية فضة ، أو بالذهب وفيه حلية ذهب ، فقال الشافعي : لايجوز ذلك لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب ، وقال مالك : إن كان قيمة مافيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه ، أعنى بالفضة إن كانت-ليته فضة ، أو بالذهب إن كانت حليته ذهبا وإلا لم يجز ، وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة ؛ وقال أبوحنيفة وأصحابه : لابأس ببيع السيف المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف ، وكذلك الأمر في بيع السيف المحلي بالذهب ، لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة المشتراة به ، ويبقى الفضل قيمة السيف . وحجة الشافعي عموم الأحاديث والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة بن عبد الله الأنصاري أنه قال « أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي فى القلادة ينزع وحده ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذَّهمَبُ بالذَّهَب وَزَّنا بـوَزْن » خرجه مسلم . وأما معاوية كما قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق ، وقد أنكرهُ عليه أبوسعيدُ وقال : لاأسكن في أرض أنت فيها لما رواه من الحديث .

(المسئلة الثالثة) اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا الموف واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى القال أبوحنيفة والشافعي الصرف واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى القبض وقال مالك النفط المحرف وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة فيه والمحر القبض في المجلس بطل الصرف وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة فيه وسبب الحلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « إلا هاء وهاء أن وذلك أن هذا اللفظ صالح لمن وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر الأفن وأى أن هذا اللفظ صالح لمن في المجلس المحلس المعنى أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء قال المجوز التأخير في المجلس ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور قال المن المتحارفين على الفور قال المعنى لم بجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار الله ما حكى عن علي المعنى لم بجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار الله ما حكى عن

أبي ثور أنه أجاز فيه الحيار . واختلف في المذهب. في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان أو أحدهما ، فمرة قبل فيه إنه مثل الذي يقع بالاختيار ، ومرة قبل إنه ليس كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب. ( المسئلة الرابعة ) اختلف العلماء فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا ، فأراد رده ، فقال مالك : ينتقض الصرف ، وإن كانت دنانير كثيرة انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه إلى صرف دينار ، فإن زاد درهم على دينار انتقض منها دينار آخر ، وهكذا ما بينه وبين أن ينتهيي إلى صرفًا دينار . قال : وإن رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء . وقال أبو حنيفة : لايبطل الصرفُ بالدرهم الزائف ، ويجوز تبديله إلا أن تكون الزيوف نصف الدراهم أو أكثر ، فإن ردها بطل الصرف في المردود . وقال الثورى : إذا رد الزيوف كان مخيرا إن شاء أبدلها أو يكون شريكا له بقدر ذلك في الدنانير : أعنى لصاحب الدنانير . وقال أحمد : لايبطل الصرف بالرد قليلا كان أوكثيراً . وابن و هب من أصحاب مالك يجيز البدل في الصرف ، وهو مبى على أن الغلبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير ولا سما في البعض وهو أحسن . وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف قولان ، فيتحصل لفقهاء الأمصار في هذه المسئلة أربعة أقوال : قول بإبطال الصرف مطلقا عند الرد ؛ وقول بإثبات الصرف ووجوب البدل ؛ وقول بالفرق بين القليل والكثير ؛ وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكون شريكا له . وسبب الخلاف في هذا كله: هل الغلبة علىالتأخير في الصرف مؤثرة فيه أو غير مؤثرة ؟ وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير ؟ وأما وجود النقصان فإن المذهب اضطرب فيه ، فمرة قال فيه إنه إن رضى بالنقصان جاز الصرف ، وإن طلب البدل انتقض الصرف قياسا على الزيوف ، ومرة قال : يبطل الصرف وإن رضى به ، وهوضعيف . واختلفوا أيضا إذا قبض بعضالصرف وتأخر بعضه ، أعنى الصرف المنعقد على التناجز ، فقيل يبطل الصرف كله ، وبه قال الشافعي؛ وقيل يبطل منه المتأخر فقط ، وبه قال أبوحنيفة ومحمد وأبويوسف ، والقولان في المَدِّهِ ؛ ومبنى الخلاف الحلاف في الصفقة الواحدة بخالطها حرام وحلال هل تبطلَ الصفقة كلها ، أو الحرام منها فقط ؟.

( المسئلة الحامسة ) أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب يوفى الفضة بالفضة ، وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن ، وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة . واختلفوا في المراطلة في موضعين : أحدهما أن تختلف صفة الذهبين ﴿ وَالثَّانَى أَنْ مِنْقُصَ أَحَدُ النَّهْبِينَ عَنَ الآخر ، فيريد الآخر أن يزيد بذلك عرضا أو دراهم إن كانت المراطلة بذهب ، أو ذهبا إن كانت المراطلة يدراهم ، فذهب مالك ، أما فى الموضع الأول ، وهو أن يختلف جنس المراطل بهما في الجودة والرداءة أنه متى راطل بأحدهما بصنف من الذهب الواحد وأخرج الآخر ذهبين ، أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد والآخر أردأ ، فإن ذلك عنده لايجوز ، وإن كان الصنف الواحد من الذهبين ، أعنى الذي أخرجه وحده أجود من الذهبين المختلفين اللذين أخرجهما الآخر أو أردأ منهما معا ، أو مثل أحدهما وأجود من الثانى جازت المراطلة عنده . وقال الشافعي : إذا اختلف الذهبان فلا يجوز ذلك . وقال أبوحنيفة وجميع الكوفيين والبصريين يجوز جميع ذلك . وعمدة مذهب مالك فى منعه ذلك الآتهام ، وهو مصير إلى القول بسد الذرائع ، وذلك أنه يهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا ، فكأنه أعطى جزءًا من الوسط بأكثر منه من الأردا ، أو بأقل منه من الأعلى ، فيتذرع من ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا ، مثال ذلك أن إنسانا قال لآخر : خذ مني خسة وعشرين مثقالا وسطا بعشرين من الأعلى ، فقال : لايجوز هذا لنا ، واكن أعطيك عشرين من الأعلى وعشرة أذنى من ذهبك ، وتعطيني أنت ثلاثين من الوسط ، فتكون العشرة الأدنى يقابلها خمسة من ذهبك ، ويقابل العشرين من ذهب الوسط العشرين من ذهبك الأعلى . وعمدة الشافعي اعتبار التفاصل الموجود في القيمة . وعمدة أبي حنيفة اعتبار وجود الوزن من الذهبينُ ورد القول بسد الذرائع . وكمثل اختلافهم فى المصارفة التي تكون بالمراطلة اختلفوا فى هذا الموضع فى المصارفة التي تكون بالعدد ، أعنى إذا اختلفت جودة الذهبين أو الأذهاب. وأما اختلافهم إذا نقصت المراطَّلة ، فأراد أحدهما أن يزيد شيئا آخر مما فيه الربا ، أو مما لاربا فيه ، فقريب من هذا الاختلاف ، مثل أن يراطل أحدهما صاحبه ذهب بذهب ، فينقص أحد الذهبين عن الآخر ، فيريد الذي نقص ذهبه أن

يعطى عوض الناقص دراهم أو عرضا ، فقال مالك والشافعي والليث : إن ذلك لايجوز والمراطلة فاسدة ؛ وأجاز ذلك كله أبوحنيفة والكوفيون . وعمدة الحنفية تقدير وجود المماثلةمن الذهبين وبقاء الفضل مقابل للعرض . وعمدة مالك التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا . وعمدة الشافعي عدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل ، ومثل هذا يختلفون إذا كانت المصارفة بالعدد .

( المسئلة السادسة ) واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير واللآخر عليه دراهم ، هل يجوز أن يتصارفاها وهي في النَّمة ؟ فقال مالك : ذلك جائز إذا كانا قُد حلاً معا ؛ وقال أبوحنيفة يجوزفي الحال وفي غير الحال ؛ وقال الشافعي والليث: لايجوز ذلك حلاً أولم يحلاً . وحجة من لم يجزه أنه غائب بغائب ، وإذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن لايجوز غائب بغائب . وأما مالك فأقام حلول الأجاين في ذلك مقام الناجز بالناجز ، وإنما اشترط أن يكونا حالين معا ، لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين . وبقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من أصحاب مالك ؛ وقريب من هذا اختلافهم فى جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق مثل أن يستقرضاه فى المجلس فتقابضاه قبل الافتراق فأجاز ذلك الشافعي وأبوحنيفة وكرهه ابن القاسم من الطرفين واستخفه من الطرف الواحد ، أعنى إذا كان أحدهما هو المستقرض فقط . وقال زفر : لايجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد . ومن هذا الباب اختلافهم فى الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو بالعكس ؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الأجل ولم يجز ذلك جماعة من العلماء ، سواء كان الأجل حالا أو لم يكن ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود . وحنجة من أجانز ذلك حديث ابن عمر قال « كنت أبيع الإبل بالبقيع ، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لابأ س بيذلك إذا كان بيسيعر يتوميه « خرّجه أبوداود . وحجة من لم يجزه ما جاء في حديث أبي سعيد وعيره ﴿ وَلا تبيعوا منها غائبا بناجز ﴾ . ( المسئلة السابعة ) اختلف فى البيع والصرف فى مذهب مالك فقال : 14 لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر والآخر تبع لصاحبه ، وسواءكان الصرف فى دينار واحد جاز كيفما فى دينار واحد أو فى دنانير ؛ وقيل إن كان الصرف فى دينار واحد جاز كيفما وقع ، وإن كان فى أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر فى الجواز ، فإن كانا معا مقصودين لم يجز ، وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود ، لأنه ليس فى ذلك ما يؤدى إلى ربا ولا إلى غرر .

# كتاب السلم

وفى هذا الكتاب ثلاثة أبواب: الباب الأول: فى محله وشروطه. الباب الثانى في المجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وما يعرض فى ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير. الباب الثالث: فى اختلافهم فى السلم.

# الباب الأول في محله وشروطه

أما محله ، فإمهم أجمعوا على جوازه فى كل ما يكال أو يوزن لما ثبت من حديث ابن عباس المشهور قال « قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسُلمون في التم السنتين والثلاث ، نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن أسلم مَعْلُوم الله عليه وسلم : مَن أسلم مَعْلُوم الله عليه وسلم : مَن أسلم الله على امتناعه فيم لايثبت في المنمة ، وهي الدور والعقار . وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها ، فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث . والحمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد . واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لاينضبط بالصفة ، فن خلك الحيوان والرقيق ، فنهما جائز ، وهو قول ابن عمر من الصحابة . وقال أبوحنيفة والثورى وأهل فيهما جائز ، وهو قول ابن مسعود ، وعن عمر في ذلك العراق : لايجوز السلم في الحيوان ، وهو قول ابن مسعود ، وعن عمر في ذلك قولان . وعمدة أهل العراق في ذلك ما روى عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان » وهذا الحديث ضعيف عند الفريق عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان » وهذا الحديث ضعيف عند الفريق عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان » وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول ، وربم المحتجوا أيضا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان المخوان المحلون المناه والسلام عن بيع الحيوان المخوان المحلول المن عبي الحيوان المناه والسلام عن بيع الحيوان المخوان المناه والسلام عن بيع الحيوان المخوان المخوان المخوان المحاورة والسلام عن بيع الحيوان المخوان المخوان

سيئة . وعمدة من أجاز السلم فى الحيوان ما روى عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة ، فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة » وحديث أبى رافع أيضا « أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا » قالوا : وهذا كله يدل على ثبوته فى الذمة . فسبب اختلافهم شيئان : أحدهما تعارض الآثار فى هذا المعنى والثانى تردد الحيوان بين أن يُضبط بالصفة أو لايضبط ، فمن نظر إلى تباين الحيوان فى الحلق والصفات ونحاصة صفات النفس قال : لاتنضبط ؛ ومن نظر إلى تشابهها قال : تنضبط . ومنها اختلافهم فى البيض والدر وغير ذلك ، فلم يجز أبوحنيفة السلم فى البحم أجازه مالك بالعدد ، وكذلك فى اللحم أجازه مالك والشافعى ، ومنعه أبوحنيفة ، واختلف فى ذلك قول أبى حنيفة والشافعى ؛ وكذلك السلم فى الدر والفصوص ، أجازه مالك ، ومنعه الشافعى ، وقصدنا من وكذلك السام فى الدر والفصوص ، أجازه مالك ، ومنعه الشافعى ، وقصدنا من غير منحصم .

(وأما شروطه) فنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها ، فأما المجمع عليها فهى ستة : منها أن يكون التمن والمثمون مما يجوز فيه النساء ، وامتناعه فيها لايجوز فيه النساء ، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله ، وإما اتفاق الجنس على مايراه أبه حنيفة ، وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعى في علة النساء . ومنها أن يكون مقدرا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كان مما شأنه أن يلحقه التقدير ، أو منضبطا بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة . ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل أجلا بعيادا ، لئلا يكون من باب الكالى بالكالى ، هذا فى الجملة . واشترطوا في اشتراط اليوه بين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أن لا يجوز في المدة في اشتراط اليوه بين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أن لا يجوز في المدة تأخيره بلا شرط . وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف ، فهذه ستة متفق عليها . واختلفوا في أربعة : أحدها الأجل ، هل كالصرف ، فهذه ستة متفق عليها . واختلفوا في أربعة : أحدها الأجل ، هل موجودا هو شرط فيه أم لا ؟ . والثاني هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجودا

في حال عقد السلم أم لا ؟ . والثالث اشتراط مكان دفع المسلم فيه . والرابع أن يكون النمن مقدرًا إما مكيلا وإما موزونا وإما معدودا وأنَّ لايكون جزَّافا . فأما الأجل نإن أباحنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك؛ وأما مالك فالظاهر من مذهبه ، والمشهور عنه أنه من شرط السلم ، وقد قيل إنه يتخرّج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال". وأما اللخمى فإنه فصل الأمر في ذلك فقال : إن السلم في المذهب يكون على ضربين : سلم حال ، وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة وسلم . وجل ، وهوالذي يكون بمن ليس من شأنه بيع تلك السلعة . وعمدة من اشترطُ الأجل شيئان: ظاهر حديث ابن عباس؛ والثاني أنه إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهى عنه . وعمدة الشافعي أنه إذا جاز مع الأجل فهو حالا أجوز لأنه أقل غررا ، وربما استدلت الشافعية بما روى ﴿ أَنَ النِّي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من أعرابي بوسق تمر ، فلما دخل البيت لم يجد التمر ، فاستقرض الَّذي صلى الله عليه وسلم تمرا وأعطاه إياه » قالوا : فهذا هو شراءحال ّ بتمر في الذمة ، وللمالكية منْ طريق المعنى أن السلم إنما جوِّز لموضع الارتفاق ، ولأن المسلف يرغب فى تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه ، والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة ، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى . واختالهوا فىالأجل فى موضعينَ : أحدهما هل يقدر بغير الأيام والشهور مثل الجذاذ والقطاف والحصاد والموسم ؟ : والثاني في مقداره من الأيام. وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام أن المسلم فيه على ضربين : ضرب يقتضي بالبلد المسلم فيه ، وضرب يقتضي بغير البلد الذي وقع فيه السلم؛ فإن اقتضاه في البلد المسْلم فيه ، فقال ابن القاسم إن المعتبر فى ذلك أجل تختلف فيه الأسواق ، وذلك خسة عشر يوما أو نحوها .' وروى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة ؛ وقال ابن عبد الحكم : لابأس به إلى اليوم الواحد . وأما ما يقتضي ببلد آخر ، فإن الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلَّت أوكثرت، وقال أبوحنيفة : لايكُون أقل من ثلاثة أيام ؛ فمن جمل الأجل شرطًا غير معلل اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الاسم ؛ ومن جعله شرطا معلَّلا باختلاف الأسواق اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالباً . وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبوحنيفة والشافعي ؛ فن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير أجاز ذلك ، إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع ، وشبه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل ازيادة وانتصان ؛ ومن رأى أنه كثير ، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نتصان الشهور وكمالها في يحزه د وأما اختلافهم في هل من شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في حين عقد السلم ، فإن مالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور لم يشترطوا ذلك والأوزاعي : لايجوز السلم في غير وقت إبانه . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : لايجوز السلم إلا في إبان الشيء المسلم نيه . نحجة من لم يشترط والثوزاعي : لايجوز السلم إلا في إبان الشيء المسلم نيه . نحجة من لم يشترط والثلاث فأقروا على ذلك ولم يهواعنه . وعمدة الحنفية ماروى من حديث ابن عمر والثلاث فأقروا على ذلك ولم يهواعنه . وعمدة الحنفية ماروى من حديث ابن عمر والثلاث فاقروا على ذلك ولم يهواعنه . وعمدة الحنفية ماروى من حديث ابن عمر وحدا في حال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « « لاتُسسُلمُوا في النبَّذُ ل حمَّى يَسَدُو صلاحُها » وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم يكن موجودا في حال العقد ، وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق أكثر ، وإن كان ذلك معينا و هذا في الذمة ، وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق .

( وأما الشرط الثالث ) وهو مكان القبض ، فإن أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان ولم يشترطه غيره وهم الأكثر . وقال القاضى أبومحمد : الأفضل اشتراطه . وقال ابن المواز : ليس يحتاج إلى ذلك .

(وأما الشرط الرابع) وهو أن يكون الثمن مقلمرا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مندوعا لاجزافا ، فاشترط ذلك أبو حنيفة ، ولم يشترطه الشافعي ولا صاحبا أي حنيفة أبو يوسف ومحمد ، قالوا : وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص ، إلا أنه يجوز عنده يبع الجزاف ، إلا فيا يعظم الغرر فيه على ما تقدم من منسه. وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن فيا يمكن فيه الوزن ، وبالكيل فيا يمكن فيه الكيل ، وباللرع فيا يمكن فيه الذرع ، وبالعدد فيا يمكن فيه العدد . وإن لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الحدد . وإن لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن كان أنواعا محتلفة ، أو مع تركه إن كان نوعا واحدا ، ولم يختلفوا أن السلم لا يكون إلا في الذمة وأنه لا يكون في معين ؛ وأجاز مالك السلم في قرية معينة إذا كانت مأمونة ، وكأنه رآها مثل الذمة .

#### الباب الثاني

فيا يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم ، وما يعرض فى ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير

و في هذا الباب فروع كثيرة ، لكن نذكر منها المشهور :

(مسئلة) اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من الثمر ، فلما حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه ، فقال الجمهور : إذا وقع ذلك كان المسلم بالحيار بين أن يأخذ الثمن أو يصير إلى العام القابل ، وبه قال الشافعي وأبوحنيفة وابن القاسم ؛ وحجهم أن العقد وقع على موصوف في الذمة فهو باق على أصله ، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة ، وإنما هو شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالحيار . وقال أشهب من أصحاب مالك : ينفسخ السلم ضرورة ولا يجوز التأخير ، وكأنه رآه من باب الكالى الكالى . وقال سعنون : ليس له أخذ الثمن، وإنما له أن يصبر إلى القابل ، والشافعي وابن القاسم ، وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي ، والكالى والشائعي وابن القاسم ، وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي ، والكالى الكالى المهمي عنه إنما هو المقصود ، لا الذي يدخل اضطرارا .

(مسئلة) اختلف العلماء فى بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه ؛ فن العلماء من لم يجز ذلك أصلا ، وهم القائلون بأن كل شيء لا يجوز ببعه قبل قبضه ، وبه قال أبوحنيفة وأحمد وإسحاق . وتمسك أحمد وإسحاق فى منع هذا بحديث عطية العوفى عن أبى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَن أُسلمَ فَى شَيْء فَلا يَصْرِفْه فَى غَرَيْره » . وأما مالك فإنه منع شراء المسلم فيه قبل قبضة فى موضعين : أحدهما إذا كان المسلم فيه طعاما ، وذلك بناء على مذهبه فى أن الذى يشترطه فى بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص فى الحديث . والثانى إذا لم يكن المسلم فيه طعاماً فأخذ عوضه المسلم مالا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله مثل أن يكون المسلم فيه عرضا والثمن عرضا عالف العرض الذى دو الثمن ، وذلك أن هذا يدخله إما سلف فيه عنس ذلك العرض الذى دو الثمن ، وذلك أن هذا يدخله إما سلف

وزيادة إن كان العرض المـأخوذ أكثر من رأس مال السلم ، وإما ضمان وسلف إِنَّ كَانَ مِثْلُهُ أَوْ أَقَلَ . وَكَذَلْكُ إِنْ كَانَ رأْسَ مَالَ السَّلَمُ طَعَامًا لَمْ يَجْزَ أَنْ يأخَذ فيه طعاماً آخر أكثر ، لامن جنسه ولا من غير جنسه ، فإن كان مثل طعامه فى الجنس والكيل والصفة فيا حكاه عبدالوهاب جاز، لأنه يحمله على العروض، وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاما من صفته وإن كان أقل جودة ، لأنه عنده من باب البدل في الدنانير . والإحسان مثل أن يكون له عليه قمح فيأخذ بمكيلته شعيراً ، وهذا كله من شرطه عند مالك أن لايتأخر القبض لأنه يدخله الدين بالدين . وإن كان رأس مال السلم عينا وأخذ المسلم فيه عينا من جنسه جاز ما لم يكن أكثر منه ، ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل ، وإن أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر ، وكذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم . وأما بيع السلم من غير المسلم إليه ، فيجوز بكل شيء بجوز التبايع به مًا لم يكن طِعامًا ، لأنه لايدخله بيع الطعام قبل قبضه . وأما الإقالة فن شرطها عند مالك أن لايدخلها زيادة ولا نقصان ، فإن دخلها زيادة أو نقصان كان بيعا من البيوع ودخلها ما يدخل البيوع ، أعنى أنها تفسد عنده بما يفسد بيوع الآجال مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف ، أو إلى:ضع وتعجل ، أو إلى بيع السلم بما لايجوز بيعه . مثال ذلك في دخول بيع وسلف به إذا حل الأجل ، فأقاله على أنْ أخذ البعض وأقال من البعض فإنه لايجوزَ عنده فإنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف ، وذلك جائز عند الشافعي وأبي حنيفة ، لأبهما لايقولان بتحريم بيوع الذرائع . ( مسئلة ) اختلف العلماء في الشراء بوأس مال السلم من المسلم إليه شيئا بعد الإقالة بما لابجوز قبل الإقالة ؛ فن العلماء من لم يجزه أصلا ، ورأى أن الإقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك ما لايجوز ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه ، إلا أن عند أبي حنيفة لايجوز على الإطلاق ، إذ كان لايجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الإطلاق ؛ ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مذهبه ؛ ومن العلماء من أجازه ، وبه قال الشافعي والثورى . وحبجتهم أن بالإقالة قد ملك رأس ماله ، فإذا ماكه جاز له أن يشتري به ما أحب ، والظن الرديء بالمسلمين غير جائز . قال : وأما حديث أبي سعيد فإنه إنما وقع النهمي فيه قبل الإقالة . (مسئلة) اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالنمن الله دفعت إليك، فقال مالك وطائفة: ذلك لايجوز؛ وقال قوم يجوز؛ واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشترى لما حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقبله، فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى؛ وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين؛ والذين رأوه جائزا رأوا أنه من باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَن أقال مُسلماً صَفَقَتَهُ أقال الله عَسْرَتَهُ يَوْمَ القيامة ، ومَن أنظر مُعسَرًا أظلَّهُ الله في ظلِّه يَوْمَ لا ظلِلَ إلا ظلَّه ،

(مسئلة) أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير إلى أجل فدفعها إليه عند محل الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها . واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره ، فقال مالك والجمهور : إن أتى بها قبل محل الأجل لم يلزم أخذها . وقال الشافعي : إن كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس والحديد ، وإن كان مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه . وأما إذا أتى به بعد محل الأجل فاختلف في ذلك أصحاب مالك فروى عنه أنه يلزمه قبضه مثل أن يسلم في قطائف الشتاء فيأتى بها في الصيف ، فقال ابن وهب وجماعة : لا يلزمه ذلك . وحجة الجمهور في أنه لايلزمه قبض العروض قبل محل الأجل من قبل أنه من ضمانه إلى الوقت المضروب الذي قصده ، ولما عليه من المؤنة في ذلك ، وليس كذلك الدنانير والدراهم ، إذ لامؤنة فيها ، ومن لم يلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأى أن المقصود من العروض إنما كان وقت الأجل لاغيره . وأمر من أجاز ذلك في الوجهين ، أعنى بعد الأجل أو قبله فشبهه بالدنانير والدراهم .

(مسئلة) اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخر أو باع منه طعاما على مكيلة مأًا فأخبر البائع أو المسلم إليه المشترى بكيل الطعام، هل للمشترى أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن يعمل فى ذلك على تصديقه ؟ فقال مالك : ذلك جائز فى السلم وفى البيع بشرط النقد ، وإلا خيف أن يكون من باب الربا ، كأنه إنما صدقه فى الكيل لمكان أنه أنظره بالتمن . وقال أبو حنيفة والشافعى والثورى

والأوزاعي والليث: لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشترى مرة ثانية بعد ان كاله لنفسه بحضرة البائع. وحجتهم أنه لما كان ليس للمشترى أن يبيعه إلا بعد أن يكيله لم يكن له أن يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع له ، لأنه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبض واحتجوا بما جاء فى الحديث أنه عليه المصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان: صاع البائع ، وصاع المشترى . واختلفوا إذا هلك الطعام فى يد المشترى قبل الكيل ، فاختلفا فى الكيل ، فقال الشافعى : القول قول المشترى ، وبه قال أبو ثور ؛ وقال مالك: القول قول البائع لأنه قد صدقه المشترى عند قبضه إياه ، وهذا مبنى عنده على أن البيع يجوز بنفس تصديقه .

## الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم

والمتبايعان في السلم إما أن يختلفا في قدر الثمن أو المثمون ، وإما في جنسهما ، وإما في الأجل ، وإما في منكان قبض السلم . فأما اختلافهم في قدر المسلم فيه ، فالقول فيه قول المسلم إليه إن أتى بما يشبه ، وإلا فالقول أيضا قول المسلم إن أتيا بما لايشبه فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخا . وأما اختلافهم في جنس المسلم فيه ، فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ ، مثل أن يقول أحدهما : أسلمت في تمر ، ويقول الآخر : في قمح . وأما اختلافهم في الأجل فإن كان في حلوله فالقول قول المسلم إليه ، وإن كان في قدره فالقول أيضا قول المسلم إليه إلا أن يأتى بما لايشبه ، مثل أن يدعى المسلم وقت إبان المسلم فيه ، ويدعى المسلم إليه غير ذلك الوقت ، فالقول قول المسلم . وأما اختلافهم في موضع القبض ، فالمشهور أن من ادعى موضع عقد السلم فالقول خوله ، وإن لم يدعه واحد منهما فالقول قول المسلم إليه . وخالف سحنون في الوجه الأول فقال : القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد وخالف أبو الفرج في الموضع الثاني فقال : إذا لم يدع واحد منهما موضع العقد وخالف أبو الفرج في الموضع الثاني فقال : إذا لم يدع واحد منهما موضع العقد في القبض ، وقد تقدم ذلك .

# كتاب ييع الخيار

مِالنظر في أصول هذا الباب، أما أوَّلا فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز ، فكم حملة الحيار؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار؟ وهل يورث الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لايصح ؟ وما يكون من الأفعال خيار ا كالقول ؟ . أما جواز آلخيار فعايه الجمهور، إلا الثورى وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر . وعملة الجمهه رحديث حبان بن منقذ وفيه ( وَلَكُ الْحِيارُ ثَكَاثًا ﴾ وما روى في حديث ابن عمر ﴿ البَّيِّعانِ بالحيارِ مَا كُمْ يَفُسُتَرِقًا إِلاًّ بَيْعَ الخييارِ ﴾ . وعملة من منعه أنه غرر وأن الأُصلَ هوَ اللزوم فى البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أوسنة ثابتة أو إجماع . قالوا : وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح ، وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع فىالبيوع . قالوا : وأما حديث ابن عمر وقوله فيمه ١ إلا بيع الخيلا ، فقد فسر المعنى المراد بهـذا اللفظ ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو « أنْ يتقبُولَ أَحَدُهُمُما لصاحبه اخسَرْ ، وأما ملة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في نفسه وأنه إنما يتقلر بتقدر ألحاجة إلى اختلاف المبيعات ، وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات فقال : مثل اليوم واليومين فى اختيار الثوب ، والجمعة والخمسة الأيام في اختيار الجارية ، والشهر ونحوه في اختيار الدار . وبالجملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع . وقال الشافعي وأبو حنيفة : أجل الحيار ثلاثة أيام لايجوز أكثر من ذلك . وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يجوز الخيار لأى مدة اشترطت ، وبه قال داود . واختلفوا في الحيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة ؛ فقالِ الثورى والحسن ابن جني وجماعة بجواز اشتراط الحيار مطلقا ويكون له الحيار أبدا ، وقال مالك يجوز الحيار المطلق ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله . وقال أنو حنيفة والشافعي لايجوز بحال الحيار المطلق ويفسد البيع . واختلف أبوحنيفة والشافعي إن وقع الخار في الثلاثة الأيام زمن الخيار المطلق ، نقال أبو حنيفة : إن وقع في الثلاثة الأيام جاز ، وإن مضت الثلاثة فسد البيع ؛ وقال الشافعي : بل هو

فاسد على كل حال ، فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار في مدة الحيار، وهي هل يجوز مطلقا أو مقيدا ؟ وإن جاز مقيدا فكم مقداره ؟ وإن لم يجز مطلقا فهل من شرط ذلك أن لايقع الحيار في الثلاث أم لايجوز بحال ؟ وإن وقع في الثلاث . فأما أدلتهم فإن عمدة من لم يجز الحيار هو ما قلناه . وأما عمدة من لم يجز الخيار إلا ثلاثا فهو أن الأصل هو أن لايجوز الخيار فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص فى حديث منقذ بن حبان أو حبان بن منقذ ، وذلك كسائر الرخص المستثناة من الأصول مثل استثناء العرايا من المزابئة وغير ذلك . قالوا : وقد جاء تحديد الحيار بالثلاث في حديث المصرّاة وهو قوله « مَن ِ اشْسَتَرَى مُصَرَّاةً فَهَاْوَ بالخيارِ ثكاثمَةَ أيَّامِ ، وأما حديث منقذ ، فأشبه طرقه المتصلة ما رواه محمد ابن َ إِسَاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنقذ وكان يخدع في البيع ( إذا بيعث فقُلُ لاخلابة وأنت بالخيار لللاثا ، . وأما عملة أصحاب مالك ، فهُو أن المفهوم من الحيار هو اختيار المبيع ، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدودا بزمان إمكان اختيار المبيع ، وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع ، فكأن النص إنما ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى ، وهو عندهم من باب الحاص أريد به العام ، وعند الطائفة الأولى من باب الخاص أريد به الخاص . وأما اشتراط النقد فإنه لايجوز عند مالك وجميع أصحابه لنردده عندهم بين السلف والبيع ، وفيه ضعف . وأما ممن ضهان المبيع فى مدة الخيار فإنهم أختلفوا فى ذلك ، فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي : مصيبته من البائع والمشترى أمين ، وسواء كان الحيار لهما أو لأحدهما ؛ وقد. قيل في المذهب إنه إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضهانه إياه ، وإن كان هلك بيد المشترى فالحكم كالحكم في الرَّهن والعادية إن كان مما يغاب عليه فضمانه منه ، وإن كان ثما لايغاب عليه فضمانه من البائع .. وقال أبو حنيفة : إن كان شرط الحيار لكليهما أو للبائع وحده فضمانه من البائع والمبيع علىملكه ، وأما إن كان شرطه المشترى وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشترى ، وبني معلقا حتى ينقضي الخيار ، وقد قيل عنه إنَّ على المشترى الثمن ، وهذا يدل على أنه قد دخل عنده في ملك المشترى . وللشافعي قولان : أشهرهما أن الضمان من المشترى لأيهما كان الخيار . فعمدة من رأى أن الضان من البائع على كل حال أنه عقد غير لازم ، فلم ينتقل الملك عن البائع كما لو قال بعتك ولم يقل المشترى قبلت . وعمدة من رأى أنه من المشترى تشبيهه بالبيع اللازم وهو ضعيف لقياسه موضع الحلاف على موضع الاتفاق . وأما من جعل الضمان لمشترط الحيار إذا شرطه أحدهما ولم يشترطه الثانى فلأنه إن كان البائع هو المشترط فالحيار له إبقاء للمبيع على ملكه ، وإن كان المشترى هو المشترط له فقط فقد صرفه البائع من ملكه وأبانه فوجب أن يدخل في ملك المشترى إذا كان المشترى هو الذى شرطه فقط قال : قد خرج عن ملك المبائع لأنه لم يشترط خيارا ولم يلزم أن يدخل في ملك المشترى لأنه شرط الحيار فىرد الآخر له ، ولكن هذا القول يمانع الحكم ، فإنه لابد أن تكون الحيار فرد الآخر له ، ولكن هذا القول يمانع الحكم ، فإنه لابد أن تكون مصيبته من أحدهما ، والحلاف آيل إلى هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع أو لتتميم البيع ، فإذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائع ، وإن قلنا لنسميمه فهو في ضهانه .

( وأما المسئلة الحامسة ) وهي هل يورث خيار المبيع أم لا ؟ فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا : يورث ، وإنه إذا مات صاحب الخيار بموت من له الخيار مثل ما كان له ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع ، وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار الإقالة . وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد بالعيب : أعني أنه قال يورث ، وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم وخيار القصاص وخيار الرهن . وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم وغيار القصاص وخيار الرهن . الخيار في رد " ماوهبه لابنه ما جعل له الشرع من ذلك : أعني للأب ، وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعان . ومعني خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل خيار الكتابة والعلاق واللعان . ومعني خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل الحير طلق امرأتي متي شئت ، فيموت الرجل المجعول له الخيار ، فإن ورثته لايتنزلون منزلته عند مالك . وسلم الشافعي ما سلمت المالكية للحنفية من المالكية والشافعية أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال ) ، فوضع على مفارقة الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال ، فوضع المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال ، فوضع من بلمال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال ، فوضع من بلمال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال ، فوضع من بلمال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال ، فوضع من بلمال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال ، فوضع من بلمال ويورث المنافعة المنافعة

الخلاف هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال أم لا ؟ وكل واجد من الفريقين يشبه من هذا ما لم يسلمه له خصمه منها بما يسلمه منها له وبحتج على خصمه ؛ فالمالكية والشافعية تحتج على أبي حنيفة بتسليمه وراثة خيار الرد بالعيب ، ويشبه سائر الخيارات التي يورثها به ؛ والحنفية تحتج أيضا على المالكية والشافعية بما تمنع من ذلك ، وكل واحد منهم يروم أن يعطى فارقا فيا يختلف فيه قوله ومشابها فيا يتفق فيه قوله ، ويروم في قوله خصمه بالضد ، أعنى أن يعطى فارقا فيا يضعه الحصم متفقا ، ويعطى اتفاقا فيا يضعه الحصم متباينا ، مثل ما تقول المالكية : إنما قلنا إن خيار الأب في رد هبته لايورث ، متباينا ، مثل ما تقول المالكية : إنما قلنا إن خيار الأب في رد هبته لايورث ، أن لاتورث لا إلى صفة في العقد . وهذا هو سبب اختلافهم في خيار خيار ، فوجب أن لاتورث لا إلى صفة في العقد . وهذا هو سبب اختلافهم في خيار خيار ، أخيى أنه من انقدح له في شيء منها أنه صفة للعقد ورثه ، ومن انقدح له أنه صفة خاصة بلى الخيار لم يورثه .

(وأما المسئلة السادسة) وهي من يصح خياره فإنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين، واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي، فقال مالك: يجوز ذلك والبيع صحيح؛ وقال الشافعي في أحد قوليه: لايجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الحيار ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد، وهو قول أحمد؛ وللشافعي قول آخر مثل قول مالك، وبقول مالك قال أبو حنيفة؛ واتفق المذهب على أن الخيار للأجنبي إذا جعله له المتبايعان، وأن قوله لهما. واختلف المذهب إذا جعله أحدهما فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار أو المشترى ومن جعل له المشترى الخيار، فقيل القول في الإمضاء، والرد قول الأجنبي سواء اشترط خياره البائع أو المشترى، وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا وللمشرى ، وقيل بالفترق بين البائع والمشترى: أي أن القول في الإمضاء والرد قول البائع دون المشترى إن كان المشترى هو قول الأجنبي، وقول الأجنبي دون المشترى إن كان المشترى ما الإمضاء، وأراد الأجنبي، الذي اشترط خياره الرد ووافقه المشترى، فالقول الإمضاء ، وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المشترى ، فالقول قول البائع في الإمضاء ، وأراد الأجنبي الإمضاء ، وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المستري المؤلفة والمهاء ووافقه المستري المؤلفة والمهاء والمؤلفة والمهاء والمؤلفة وال

المشترى فالقول قول المشترى ؛ وكذلك إن اشترط الخيار للأجنبى المشترى ، وقيل بالفرق فالقول فيهما قول من أراد الإمضاء ، وكذلك الحال فى المشترى ؛ وقيل بالفرق فى هذا بين البائع والمشترى: أى إن اشترطه البائع فالقول قول من أراد الإمضاء منهما ، وإن اشترطه المشترى فالقول قول الأجنبى ، وهو ظاهر ما فى المدونة ، وهذا كله ضعيف . واختلفوا فيمن اشترط من الخيار ما لايجوز ، مثل أن يشترط أجلا مجهولا وخيارا فوق الثلاث عند من لايجوز الخيار فوق الثلاث ، أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه : أعنى أجبيا ، فقال مالك والشافعى : لايصح البيع وإن أسقط الشرط الفاسد ؛ وقال أبو حنيفة : يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد ، فأصل الحلاف هل الفساد الواقع فى البيع من قبل الشرط يتعلى إلى العقد أم لا يتعلى ، وإنما هو فى الشرط فقط ؟ فن قال يتعلى أبطل يتعلى إلى العقد أم لا يتعلى ، وإنما هو فى الشرط فقط ؟ فن قال يتعلى أبطل البيع وإن أسقطه ؛ ومن قال لا يتعلى قال : البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد لأنه يبقى العقد صحيحا .

# كتاب بيع المرابحة

أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان : مساومة ومرابحة ؛ وأن المرابحة هى أن يذكر البائع للمشترى الثن الذى اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا مناً للدينار أو الدرهم . واختلفوا من ذلك بالجملة فى موضعين : أحدهما فيا للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال . والموضع الثانى إذا كذب البائع للمشترى فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به ، أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة مم ظهر له أنه اشترى به السلعة بابان : الباب الأول : فيما يعد من رأس المال مما لايعد ، وفي صفة رأس المال المندى يجوز أن يبنى عليه الربح الثانى . : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالمثن .

#### الباب الاول

فيها يعد من رأس المال مما لايعد ، وفى صفة رأس المال الذي يجوز أن يبني عليه الربح

فأما مايعد في الثمن مما لايعد ، فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يعد في أصل الثمن ويكُون له حظ من الربح. وقسم لايعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربع . وقسم لايعد في أصل ألثمن ولايكون له حظ من الربح . فأما الذي يحسبه في رأسُ المـال ويجعـل له حظا من الربح فهــو ما كان مؤثرا في عين السلعة مثل الخياطة والصبغ . وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربع فما لايؤثر في عين السلعة مما لايمكن البائع أن يتولاه بنفسه ما لابحتسب فيه الأمرين جميعا، فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسمسرة والطي والشد . وقال أبوحنيفة : بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها . وقال أبو ثور : لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط إلا أن يفصل ويفسخ عنده إن وقع قال لأنه كذب ، لأنه يقول له : ثمن سلعتي كذا وكذا وليس الأمركذلك ، وهو عنده من باب الغش ..وأما صفة رأس الثمن الذى يجوز أن يخبر به فإن مالكا والليث قالا فيمن اشترى سلعةً بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم والصرفقد تغير إلى زيادة أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها لأنه من باب الكذب والحيانة ، وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف. واختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعزوض هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لايجوز ؟ فإذا قلنا بالجواز فهل يجوز يقيمة العرض أو بالعرض نفسه ؟ فقال ابن القاسم : يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض ولا يجوز على القيمة . وقال أشهب : لايجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه ، وفي الغالب ليس يكون عنده فهو من باب بيع ما ليس عنده به واختلف مالك وأبو حنيفة فيمن اشترى سلعة بدنانير فأخذ في الدنانير عروضا أو دراهم هل يجوز له بيعها مرابحة دون أن يعلم بما نقد أم لايجوز ؟ فقال مالك لايجوز إلا أن يعلم ما نقد ؛ وقال أبو حنيفة : يجوز أن يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو الدراهم ؛ قال مالك أيضا فيمن اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة أنه لايجوز حتى يعلم بالأجل. وقال الشافعي إن وقع كان للمشترى مثل أجله ؛ وقال أبو ثور : هو كالعيب روله الرد به ، وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه .

#### الباب الثاني

فى حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان فى خبر البائع بالثمن

واختلفوا فيمن ابتاع سلعة مرابحة على ثمن ذكره ، ثم ظهر بعد ذلك إما المشترى بالحيار ، إما أن يأخذ بالثمن الله صحح أو يترك إذا لم يلزمه البائع المشترى بالحيار ، إما أن يأخذ بالثمن اللهى صح أو يترك إذا لم يلزمه البائع أخذها بالثمن اللهى صحح وإن ألزمه لزمه ؛ وقال أبو حنيفة وزفر : بل المشترى بالحيار على الإطلاق ، ولا يلزمه الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمه ؛ وقال الثورى وابن أبي ليلي وأحمد وجماعة : بل يبقي البيع لازما لهما بعد حط الزيادة ؛ وعن الشافعي القولان : القول بالخيار مطلقا ، والقول باللزوم بعد الحط . فحجة من أوجب البيع بعد الحط أن المشترى إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لاغير ذلك ، فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي طهر، كما لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل د وحجة من رأى أن الحيار مطلقا تشبيه الكنب في هذه المسئلة بالعيب ، غيل الشعب ، أنها أنه كما يوجب العيب الحيار كذلك يوجب الكنب . وأما إذا فاتت السلعة خقال الشافعي : يمن كانت قيمتها يوم القبض أويوم البيع على خلاف عنه في ذلك مثل حالي ن المبتاع أو أقل فلا يرجع عليه المشترى بشيء ، وإن كانت القيمة أقل حالين أو إمضائه السلعة بالثمن الذي علي البائع بين رده الممشترى القيمة أقل رده الثمن أو إمضائه السلعة بالثمن الذي عليه المشترى بشيء ، وإن كانت القيمة أقل حير البائع بين رده الممشترى القيمة أقل رده الثمن أو إمضائه السلعة بالثمن الذي عليه المشترى بشيء ، وإن كانت القيمة أقل حير عليه المشترى بشيء ، وإن كانت القيمة أقل حير عليه المشترى بشيء ، وإن كانت القيمة أقل حير عليه المشترى بشيء ، وإن كانت القيمة أقل حير عليه المشترى المين أو إمضائه السلعة بالثمن الذي الميتاء بالمين الذي الميتاء بالمين الميتاء بالمين الميناء بالمين المين الميتاء بالميتاء بالمين الميتاء بالمين الميتاء بالمين الميتاء بالميتاء بالميان الميتاء بالمين الميتاء بالمياء بالمين الميتاء بالمين الميتاء بالميتاء بعليه بالميتاء بال

صح د وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره وأنه وهم في ذلك وهي قائمة، فقال الشافعي: لايسمع من ثلث البينةلأنه كذبها به وقال مالك : يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك آلئمن ، وهذا بعيد لأنه بيع آخر. وقال مالك في هذه المسئلة : إذا فاتت السلعة أن المبتاع مخير بين أن يعطى قيمة السلعة يوم قبضها أو أن يأخذها بالثمن الذي صح ، فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب، ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب. مالك على معرفة أحكام ثلاثة مسائل وما تركب منها ، حكم مسئلة الكذب ، وحكم مسئلة الغش ، وحكم مسئلة وجود العيب. فأما حكم الكذب فقد تقدم. وأما لحكم الرد بالعيب فهو حكمه فى البيع المطلق . وأما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقا ، وليس للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش كما له ذلك في مسئلة الكذب، مذا عند ابن القاسم. وأما عند أشهب، فإن الغش عنده ينقسم قسمين : قسم مؤثر في الثمن ، وقسم غير مؤثر . فأما غير المؤثر فلا حكم عنده فيه . وأما المؤثر فحكمه عنده حكم الكذب . وأما التي تتركب فهمي أربع مسائل : كذب وغش ، وكذب وتدليس ، وغش وتدليس بعيب ، وكذب وغش وتدليس بعيب ؛ وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه يأخذ بالذى بنى حكمه إن كان فات بحكم أحدهما أو بالذى هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدهما ، إما على التخيير حيث يمكن التخيير ، أو الجمع حيث يمكن الجمع ، وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع ، أعنى مذهب ابن القاسم وغيره .

# كتاب بيع العرية

اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أتت فيها في السنة. ، فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي أن العربة في مذهب مالله هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حافظه لرجل بعينه ، فيجوز للمعرَّى شر اؤها من المعرَّى له بخرصها تمرا على شروط أربعة : أحدها : أن ترهي ، والثاني أن تكون خسة أوسق فما دون ، فإن زادت فلا يجوز . والثالث أن يعطيه التمر الذي يشريها به عند الجذاذ ، فإن أعطاه نقدا لم يجز . والرابع أن يكون التمر

من صنف تمر العرية ونوعها ، فعلى مذبعب مالك الرخصة في العرية إنما سي في حتى المعرى فقط ، والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة ، وهي بيع الرِطب، بالتمر الحاف الذي ورد النهي عنه ، ومن صنى الربا أيضا : أعني التفاضل والنساء،وذلك أن بيع ثمرمعلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرص، فيلخله بيع الحنس الواحد متفاضلا ، وهو أيضا ثم بثمر إلى أجل ، فهذا هو مذهب مالك فياً هي العرية ، وما هي الرخصة فيها ، ولمن الرخصة فيها ؟ . وأما الشافعي فعني الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعرى خاصة، وإنماهي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمر : أعنى الخمسة أوسق أو ما دون ذلك بتمرمثلها؛ وروى أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا القدر من التمر لضرورة الناس أن يأكلوا. رطبا وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمرا يشترى به الرطب . والشافعي يشترط في إعطاء التمر الذي تباع به العرية أن يكون نقدا ، ويقول : إن تفرقا قبل القبض فسد البيع. والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدخر ، وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط ولا خلاف في جو ازها فها دون الحمسة الأوسق عند مالك والشافعي ، وعهما الحلاف إذا كانت خسة أوسق ، فروى الجواز عنهما والمنع ، والأشهر عند مالك الجواز . فالشافعي يخالف مالكا في العرية. فى أربعة مُو اضع :أحدها فى سبب الرخصة كما قلناً . والثانى أن العرية التي رخص فيها ليست هبة ، وإنما سميت هبة على التجوز . والثالث في اشتراطً النقد عند البيع . والرابع في محلها . فهـي عنده كما قلنا في التمر والعنب فقط، وعند مالك فى كلما يدّخر وييبس . وأما أحمد بن حنبل فيوافق مالكا فى أن العرية عنده هي الهبة ، ويخالفه في أن الرخصة إنما هي عنده فيها للموهوب له-أعنى المعرى له لا المعرى ، وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها ممن شاء بهذه الصفة-لامن المغرى خاصة كما ذهب إليه مالك . وأما أبو حنيفة فيوافق مالكا في أن العرية هي الهبة ، ويخالفه في صفة الرخصة ، وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من الزابئة ولا هي في الجملة في البيع ، وإنما

<sup>(</sup>۱) هكذا بالنسخ ، ولعله ؛ وعنده تمريشترى ، إذ هى فسحة لمن عنده وليس عنده رطب أن يشترى الرطب بالتمر ، ولذلك اشترط الشافعي دفع التمر نقدًا ، فتأمل اه مصححه .

الرخصة فيها عنده من بآب رجوع الواهب في هبته إلذكان الموهوب له للم يقبضها وليست عنده ببيع ، وإنما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة ، وهو أن بعطى بدلها تمرا بخرصها . وعمدة مذهب مالك فى العرية أنها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة ، قالوا : وأصل هذا أن الرجل كان يهب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول الموهوب له عليه ، فأبيح له أن يشتريها يخرصها تمرا عند الجذاذ . ومن الحجة له فى أن الرخصة إنما هي للمعرّى حديث مهل بن ألى حثمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهمي عن بيع التمر بالرطب إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا ، قالوا: خقوله يأكلها رطبا دليل على أن ذلك خاص بمعريها ، لأنهم فى ظاهر هذا القول أ أهلها . ويمكن أن يقال إن أهلها هم اللَّذِين اشتروها كاثنًا من كان ، لكُّن قوله رطبا هو تعليل لايناسب المعرى ، وعلى مذهب الشافعي هو مناسب ، وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر يشترونها به ، ولذلك كانت الحجة المشافعي . وأما أن العرية عنده هي الهبة فالدليل على ذلك من اللغة ، فإن أهل اللغة قالوا : العريةهي الهبة ، واختلف في تسميُّها بذلك ، فقيل لأنها عريت من الئمن ، وقيل إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته ، ومنه قوله تعالى \_ وأطُّعيمُوا القانسع والمُعسَّترَّ \_ وإنما اشترط مالك نقد الثَّن عند الجذاذ أعنى تأخيره إلى ذلك الوقت ، لأنه تمر ورد الشرع بخرصه ، فكان من سنته أن يتأجل إلى الجذاذ أصله الزكاة ، وفيه ضعف ، لأنه مصادمة بالقياس لأصل السنة . وعنده أنه إذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز ، وأما اشتراطه جوازها في الحمسة الأوسق أو فيها دونها ، فلما رواه عن أبي هريرة ﴿ أَنْ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَرْخَصَ فَى بَيْعِ الْعَرَايَا بَخْرَصُهَا فَيَا دُونَ خسة أوسق ، أو في خسة أوسق ، وإنما كان عن مالك في الحمسة آلأوسق روايتان الشك الواقع في هذا الحديث من الراوي . وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا يبس ، فلما روى عن زيد بن ثابت لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رخص لصاحب الغرية أن يبيعها بخرصها تمرا ، خرجه مسلم . وأما الشافعي فعمدته حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن المزابنة التمر بالقر إلا أصاب العرابا ، فإنه

ذن ألهم فيه وقوله و فيها يأكلها أهلِها رطبا ». والعريةعندهم هي اسم 1 دون الخمسة الأوسق من التمر ، وذلك أنه لما كان العرف عندهم أن يهب الرجل في الغالب من نخلانه هذا القدر فما دونه ، خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة ، وقد احتج لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع عن مُحمود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطبأتي وليسَ بأيدَيهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس ، وعندهم فضل من قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم بِيأْكُلُومُهَا رَطْبًا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُرُ تَأْخَيْرِ نقلُهُ التَّمَرُ لأنَّهُ بَيْعِ الطَّعَام بالطعام نسيئة . وأما أحمد فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخص في العرايا ولم يحص المعرى من غيره . وأما أبو حنيفة فلما لم تجر عنده المزابنة وكانت إن جعلت بيعا نوعا حبن المزابنة رأى أن انصرافها إلى المعرى ليس هو من باب البيع وإنما هو من باب رجوع الواهب فها وهب باعطاء خرصها نمرا ، أو تسميته إياها بيعا عنده حجاز ، وقد التفت إلى هذا المعنى مالك فى بعض الروايات عنه ، فلم يجز بيعها بالدراهم ولا بشيء من الأشياء سوى الحرص ، وإن كان المشهور عنه جواز ذلك . وقد قيل إن قول ألى حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث ، وذلك أنه خالف الأحاديث في مواضع منها أنه لم يسمها بيعا ، وقد نصالشارع على تسميتها بيعا . ومنها أنه جاء في الحديث أنه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا ، وعلى مذهبه لاتكون العرية استثناء من المزابنة ، لأن المزابنة هي فى البيع. والعجب منه أنه سهل عليه أن يستثنيها من النهمى عن الرجوع في الهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع ، وعسر عليه أن يستثنيها مما استثنى منه الثَّارَع ، وهي المزابنة ، والله أعلم .

( بسمَ الله الزمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا) كتاب الإجارات

والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع : أعنى أن أصوله تنحصر عالنظر في أنواعها وفي شروط الصحة فيها والفساد وفي أحكامها ، وذلك في نوج

نوع منها ، أعنى فيما يخص نوعا نوعا منها ، وفيا يعم أكثر من واحد منها فهذا الكتاب ينقسم أوَّلا إلى تسمين : القسم الأول: في أنواعها وشروط الصحة. والفساد . والثاني : في معرفة أحكام الإجارات ، وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها . فلنذكر أولا ما فى ذلك من الحلاف ثم نصير إلى ذكر ما فى ذينك القسمين من المسائل المشهورة ، إذ كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي تجرى من هذه الأشياء مجرى الأمهات ، وهي التي اشتهر فيها الجلاف بين فقهاء الأمصار . فنقول : إنالإجارة جائزة غند -بيع فقهاء الأمصار والصدر الأول . وحكى عن الأصم وابن علية منعها . ودليل الجمهور قوله تعالى ٰ ـ إُنَّى ا أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إَحْدَىَ ابْنَسَتَى ۚ هَا تَبْينِ ـ الآية ، وقوله ـ فإن أَرْضَعَنْ َ لَكُتُمْ فَآ تُوهُنَّ أَنْجُورَهُنَّ . . ومنالسنة الثابتة ماخرجه البخارى عن عائشة قالت « استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكررجلامن بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش ، فدفعاً إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما » وحديث جابر « أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة ، وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر ، وشبهة من منع ذلك أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كالحال في الأعيان المحسوسة والمنافع في الإجارات فىوقت العقلمعدومة ، فكان ذلك غررا ومن بيع ما لم يخلق ، ونحن نقول : إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهـي مستوفاة في الغالب ، والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب، أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء .

(القسم الأول) وهذا القسم النظر فيه في جنس الثمن وجنس المنفعة التي يكون الثمن مقابلاله وصفتها . فأما الثمن فينبغي أن يكون مما يجوز بيعه ، وقله تقدم ذلك في باب البيوع . وأما المنفعة فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينه الشرع عنه ، وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها ؛ فهما اجتمعوا علي إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين ، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع ، مثل أجر النوائح وأجر المغنيات ، وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها، واتفقوا على إجارة الدور

والدواب والناس على الأفعال للباحة ، وكذلك النياب والبسط. واختلفوا في إجارة الأرضين وفي إجارة المياه وفي إحارة المؤذن ، وفي الإجارة على تعليم القرآن ، وفي إجازة نزوَّ الفحول . فأما كراء الأرضين فاختلفوا فيها المنتلافًا كثيرًا ؛ فقوم لم يجيزوا ذلك بنة وهم الأقل، وبه قال طاوس وأبو بكر ابن عبد الرحمن ؛ وقال الحمهور بجواز ذلك . واختلف هؤلاء فها يجوز به كراؤها ؛ فقال قوم : لايجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير فقط ، وهو مذهب ربيعة وسعيد بن المسيب ؛ وقال قوم : يجوز كراء الأرض بكل شيء ما عدا الطعام ، وسواء كان ذلك بالطعام الحارج منها أو لم يكن ، وما عَلما ما ينبت فيها كان طعاما أو غيره، وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه . وقال آخرون : يجوز كراء الأرض بما عدا الطعام فقط ؛ وقال آخرون : يجوزكراء الأرض بكل العروض والطعام وغير ذلك ما لم يكن بجزء مما يخرج مبّها من الطعام ، وممن قال بهذا القول سالم بن عبدالله وغيره من المتقدمين ، وهو قول الشانعي وظاهر قول مالك في المطأ ؛ وقال قوم : بجوزكراؤها بكل شيء ع بجزء مما يخرج سنها ، وبه قال أحمد والثورى والليث وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن أبي ليلي والأوزاعي وجماعة . وعمدة من لم يجز كراءها يحال ما رواه مالك بسنده عن رافع بنخديج و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ، قالوا : وهذا عآم ، وهؤلاء لم يلتفتوا إلى ما روى مالك من تخصيص الراوى له حين روى عنه ، قال حنظلة : نسألت رافع بن خديج عن كواتُها بالذهب والورق فقال : لابأس به . وروى هذا عن رامع ابن ُعر ٌ وأخذ بعمومه ، وكان ابن عربقبل يكرى أرضه فترك ذلك ، وهذا مِناء على رأى من يرى أنه لايخصص العموم بقول الراوى . وروى عن رافع أبن خديج عن أبيه قال و نهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأرضين « قال أبو عمر بن عبدالبر . واحتجوا أيضا بحديث ضمرة عن ابن شوذب عن مطرف عن عطاء عنجابر قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال، مَن كاننت له أرْض فَلْمُ يَرْرَعُهَا أَوْ لِيُرْرِعْهَاولا بُوَاجِرُها ، خهذه هي جملة الأحاديث التي تمسك بها من لم يجز كراء الأرض. وقالوا أيضا سمن جهة للعني : إنه لم يجز كراؤها لما في ذلك من الغرر ، لأنه ممكن أن يصيب

الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق ، فيكون قد لزمه كراؤها من غير ان ينتفع من ذلك بشيء. قال القاضي : ويشبه أن يقال في هذا إن المعني في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كما نهمي عن بيع الماء ، ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الحلقة . و أما عمدة من لم يجز كراءها إلا بالدراهم والدنانير فحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن حديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال [ إَنَّمَا يَنَرْزَعُ ثَلَا ثُنَهُ ، رَجُلٌ لهُ أَرْضٌ ۗ فَيَزْرِعُها ، ورجُلُ مُنْسِحِ أَرْضا فَهُو يَنَزْرِعُ ما مُنْسِحَ ، ورجُلُ ّ اكْسَنْرَى بِذَهَبِ أَوْ فَيْضَّةً ، قالوا : فلا يجوز أنَّ يتعلى مَا فَي هذا الحديث والأحاديث الأخر مطلقة وهذا مقيد ، ومن الواجب حمل المطلق علىالمقيد .. وعمدة من أجاز كراءها بكل شيء ماعدا الطعام ، وسواء كان الطعام مدخرا أو لم يكن حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسارعن رافع بن خديج قال :: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنَ كانتَ لَهُ أَرْضٌ فَالْسَيْزُ رَعْمِها أَوْ لِيُبِرْدِعْهَا أَخَاهُ وَلايُكُنُّرِهَا بِيثُلُثُ وَلا رُبُّعَ وَلا بِيطَعَامٍ مُعَسِّينِ ۗ " قالواً : وهذا هو معنى المحاقلة التي نهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ، وذكروا حديث سعيد بن المسيب مرفوعا ، وفيه : والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة . قالوا : وأيضا فإنه من باب بيع الطعام بالطعام نسيئة . وعمدة من لم يجز كراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها ، أما بالطعام فحجه حجة من لم يجزكراءها بالطعام . وأما حجته على منعكراتها مما تنبنِ فهو ما ورد من, نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، قالوا : وهي كراء الأرض بما يخرج منها وهذا قول مالك وكل أصحابه . وعمدة من أجازكراءها بجميع العروض والطعام. وغير ذلك مما يخرج منها أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم ، فجاز قياسا على إجارة سائر المنافع ، وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع . روى عن سالم ابن عبد الله وغيره في حديث رافع أنهم قالوا : اكترى رافع . قالوا : وقله جاء في بعض الروايات عنه مايجب أن يحمل عليها ساثرها قال « ١٠٥ أكثر أهل المدينة حقلاً ، قال : وكان أحدنا يكرى أرضه ويقول : هذه الاطعة لي. وهذه لك ، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، خرجه البخارى . وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها ، فعمدته النظر

والأثر . أما الأثر فما ورد من النهى عن المخانِرة ، وما.وود من حديث ابن خديج عن ظهير بن رافع قال « بهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان رفقاً بنا ، فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الله قال : « دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تَصَمْنَعُنُونَ مُتَحاقَلِكُلُم \* ؟ قلنا : نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاتَفْعَلُوا ، ازْرَعُوها أَوْ زَارِعُوها أَوْ أَمْسِكُمُوها به وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الإمامان البخارى ومسلم .. وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها فعمدته حديث ابن عمر الثابت ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم علىنصف ما تخرجه الأرض والثمرة » قالوا : وهذا الحديث أولى من أحاديث رافع لأنها مضطربة المتون ، وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لاعلى الحظر ، بدليل ما خرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس أنه قال « إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال : إن يَمْنَيَحْ أَحَدُ كُنُمْ أَخَاهُ أُ يَكُن ْ خَمَايُراً لَهُ مِن ْ أَنْ يَأْخُذَ مِنه شَيْئًا » قالوا : وقد قدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم و هم يخابرون فأقرهم . ( وأما إجارة المؤذن ) فإن قوما لم يروا في ذلك بأسا ؛ وقوما كرهوا ذلك . والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روى عن عمَّان بنَ أبي العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ا تخيله مُؤُوَّدٌنا لايـَّاخُلهُ عَلَى أَذَانِهِ ِ أَجْرًا » والذين أباحوه قاسوه على الأفعال خبر الواجبة ، وهذا هو سبب الاختلاف ، أعنى هل هو واجب أم ليس بواجب ؟ .

وأما الاستئجار على تعليم القرآن فقد الختلفوا فيه أيضا ، وكرهه قوم ، وأجازه آخرون. والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال ، واحتجوا بما روى عن خارجة بن الصامت عن عمه قال: ﴿ أَقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتينا على حى من أحياء العرب فقالوا: إنكم جثم من عمد هذا الرجل فهل عند كم دواء أورقية ، فإن عندنا معتوها فى القيود ، فقلنا لهم نعم ، فجاءوا به ، فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بريتى شم أتفل عليه ، فكأنما أنشط من عقال ، فأعطونى جعلا ، فقلت لا حتى أسأل

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته فقال : كُل فَلَعَمْرِى كَانَ أَكُلُ بِرُوْيَةً بِأَطُلا فَلَقَدُ أَكَلُت بِرُوْيَةً حَقًا » وبما روى عن أَلَى معيد الجدرى و أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فى غزاة ، فروا بحى من أحياء العرب ، فقالوا : هل عندكم من راق ، فإن سيد الحى قد لدغ أو قد عرض له ، قال : فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبرى ، فأعطى قطيعا من الغنم ، فأبي أن يقبلها ، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بم رقيبة ؟ وقال : بفاتحة الكتاب ، قال : وما يبدريك أنها فقال : بم تحديث وقال : سول الله صلى الله عليه وسلم : خُذُوها واضر بُوا ل معكمُ فيها بيسهم » . وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا : في الإجارة على تعليم القرآن وإنما كان على الرقى ، وسواء كان الرقى بالقرآن أو غيره الاستنجار عليه عندنا جائز كالعلاجات ، قالوا : وليس واجبا على الناس ، وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناس ، وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناس ،

وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب ، فأجاز مالك أن يكرى الرجل فحله على أن ينز و أكواما معلومة ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولاالشافعي . وحجة من لم يجز ذلك ماجاء من النهي عن عسيب الفحل ؛ ومن أجازه شبه بسائر المنافع ، وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع ، واستشجار الكلب أيضا هو من هذا الباب ، وهو لا يجوز عند الشافعي ولا عند مالك . والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها ، فلا يجوز استئجار تفاجة للشم ، ولا طعام لنزيين الحانوت ، إذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها ، فهو لا يجوز عند مالك ولا عند الشافعي . ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير ، وبالجملة كل ما لا يعرف بعينة ، فقال ابن القاسم : لا يصح إجارة هذا الجنس وهو قرض ، وكان أبو يكر الأجهرى وغيره يزعم أن ذلك يصح وتلزم الأجرة فيه ، وإنما منع من منع إجارتها ، لأنه لم يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف عنها ؛ ومن أبعاز أجارتها تصور فيها منفعة الا بإتلاف عنها ؛ ومن أبعاز أبن يتصور في منها أن يتحمل بها أو يتكثر أو غير ذلك مما يمكن أن يتصور في منها الباب ، فهذه هي مشهورات مسائل الحلاف المتعلقة بجنس أن يتصور في هذا الباب ، فهذه هي مشهورات مسائل الحلاف المتعلقة بجنس أن يتصور في هذا الباب ، فهذه هي مشهورات مسائل الحلاف المتعلقة بجنس أن يتصور في هذا الباب ، فهذه هي مشهورات مسائل الحلاف المتعلقة بجنس

المنفعة : وأما مسائل الحلاف المتعلقة بجنس النمن فهمي مسائل الحلاف المتعلقة يمًا يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات رما لايجور . ومما ورد النهـي فيه من هذا الباب ما روى د أنه صلى الله عليه وسلم نهـى عن عسيب، الفحل وعن كسب الحجام وعن قفيز الطحان » قال الطحاوى : ومعنى سمى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من اللقيق الذي يطحنه ، قالوا : وهذا لايجوز عندنا ، وهو استنجار من المستأجر بعين ليس عنده ، ولا هي من الأشياء التي تكون ديونا على الذمم ، • وافقه الشافعي على هذا ، وقال أصحابه : لو استأجر السلاخ لِمَالِحُلد والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد لنهيه صلى الله عليه وسلّم عن قفيز الطحان ، وهذا على مذهب مالك جائز ، لأنه استأجره على جزء من أ الطعام ؛ معلوم ، وأجرة الطحان ذلك الجزء وهو معلوم أيضا . وأماكسب الحجام ؛ فنهب قوم إلى تحريمه ، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كسبهردىء يكره للرجل ؛ وقال آخرون : بل هو مباح . والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب ؛ فمن رأى أنه حرام احتج بما روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مين السُّحْت كَسَّبُ الحَجَّامِ»، وبما روى عن أنس بن مالك قال « حرم وسول الله صَلَّى الله عليه وسلم كبَّب الحجام ، وروى عن عون بن أبي جحيفة قال : اشترى أبي حجاما فكسر عاجمه ، فقلت له يا أبت لم كسرتها ؟ فقال « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبي عن ثمن اللم » . وأما من رأى إباحة ذلك ، فاحتج بما روى عن ابن عباس قال « احتجم رسول الله صلى الله عايه وسلم وأعطى الحجام أجرو » قالوا : ولوكان حراما لم يعطه ، وحديث جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة فحجمه ، فسأله كم ضريبتك ؟ فقال : ثلاثة آصع ، فوضع عنه صاعا » وعنه أيضا « أنه أمر للحجام بصاع من طعام » وأمر مواليه أن يخففوا عنه » وأما اللين قالوا بكراهيته فاختجوا بما روى أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة جاء إلى مجلس الأنصار فقال « نهمي رسول الله صلى الله عليه وسلمعن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا ، وبما روى وعن رجل مِن بني حارثة كان له تحجام ، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك م ١ - يداية الجبيد - ثان

فهاه ، ثم عاد فهاه ، ثم عاد فهاه ، فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعْلُفْ كَسَنْبَهُ أَناضِيحَكَ وَأَطَعْمِسُهُ رَقِيهِمَكَ مِ . ومن هذا الباب أيضًا اختلاً فهم في إجارة دار بسكني دار أخرى ، فأجاز ذلك مالك ومنعه أبو حنيفة ، ولعله رآها من باب اللَّذِين باللَّذِين ، وهذا ضعيف.، فهذه مشهورات مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثن وبجنس المنفعة . وأما ما يتعلق بأوصافها فنذكر أيضا المشهور منها ؛ فن ذلك أن جمهور فقهاء الأمصار مالك وأبوحنيفة والشافعي اتفقوا بالحملة أن من شرط الإجارة أن يكون الثمن معلوما والمنفعة معاومة القدر ، وذلك إما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب ، وإما بضرب الأجل إذا لم تكن لها غاية مثل خدمة الأجير ، وذلك إما بالزمان إن كان عملا واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور والحوانيت ، وإما بالمكان إن كان مشيا مثلى كراء الرواحل . وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهويلات مثل أن يعطى الرجل حماره لمن يستى عليه أو يحتطب عليه بنصف مايعود عليه . وعمدةُ الجمهور أن الإجارة بيع فامتنع فيها من الجهل ـ لمكان الغبن ـ ما امتنع في المبيعات . واحتجالفريق الثاني بقياس الإجارة على القراض والمساقاة ؛ والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلايقاس عليهما لحروجهما عن الأصول ؛ واتفق مالك والشافعي على أنهما إذا ضربا للمنفعة التي لببس لها غاية أمدا من الزمان محدودا ، وحددوا أيضًا أول ذلك الأمد ، وكان أوله عقب العقد أن ذلك جائز . واختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حد دوه ولم يكن عقب العقد ، فقال مالك : يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد ألوله ، مثل أن يقول له : استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهرا بكذا ، ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول تلك السنة ؛ وقال الشافعي لايجوز ، ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة ، فمنعه الشافعي لأنه غرر، وأجازه مالك لأنه معلوم بالعادة ، اوكذلك لم مُجيزْ الثنافي إذا كان أول الدتمد متراخيا عن العقد ، وأجازه مالك . واختلف قول أصحامه في استشجار الأثرخير غير المأمونة ، والتغيير فيما بعد من الزمان ؛ وكذلك اختلف مالك والشافعي في مقدار الزمان الذي تقدر به هذه المنافع ؛ فمالك يجييز

ذلك السنين الكثيرة ، مثل أن يكرىالدار لعشرة أعوام أو أكثر ، بما لابتغير الدار في مثله ؛ وقال الشافعي : لايجوز ذلك لأكثر من عام واحد . واختلف قول ابن القاسم وابن|لمـاجشون في أرض المطر وأرض الستى بالعيون وأرض السي بالآبار والأنهار ؛ فأجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة ؛ وفصل ابن الماجشون فقال : لايجوزالكراء في أرض المطر إلا لعام واحد ، وأما أرض السَّقي بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام وأربعة ؛ وأما أرض الآبار والأنهار فلا يجوز إلا لعشرة أعوام فقط. فالاختلاف ههنا في ثلاثة مواضع: في تحديد أول المدة ، وفي طولها ، وفي بعدها من وقت العقد . وكذلك اختلف مالك والشافعي إذا لم يحدد المدة وحدد القدر الذي يجب لأقل المدة مثل أن يقول : أكبرى منك هذه الذار الشهر بكذا ، ولا يضربان لذلك أمدا معلوما، فقال الشافعي : لايجوز ؛ وقال مالك وأصحابه : يجوزعلي قياس : أبيعك من هذه الصبرة بحساب القفيز بدرهم ، وهذا لايجوز غيره . وسبب الحلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء هل هو من الغرر المعفوّ عنه أو المهمي عنه ؟ ومن هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة ، أجازه مالك ، ومنعه الشافعي وأبوحنيفة ، ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط . ومنهذا الباب اختلافهم في إجارة المشاع ؛ فقال مالك والشافعي : هي جائزة ؛ وقال أبو حنيفة : لاتجوز ، لأن عنده أن الانتفاع بها مع الإشاعة متعدر ؛ وعند مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكة كانتفاع المكرى بها مع شريكه : أعنى رب المـال . ومن هذا الباب استثجار الأجير بطعامه وكسوته، وكذلك الظر ، فمنم الشافعي ذلك على الإطلاق ، وأجاز ذلك مالك على الإطلاق : أعنى فَ كُل أجير ؛ وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط . وسبب الخلاف هل هي إجارة مجهولة ، أم ليست مجهولة ؟ فهذه هي شرائط الإجارة الراجعة إلى الثمن والمشمون . وأما أنواع الإجارة فإن العلماء على أن الإجارة على ضربين : إجارة منافع أعيان محسوسة ، وإجارة منافع في اللمة قياسا على البيع . والذي في النمة من شرطه الوصف . والذي في العين من شرطه الرؤية أو الصفة عنده كالحال في المبيعات ، ومن شرط الصفة عنده ذكر الجنس والنوع ، وذلك في الشيء اللبي تستوفي منافعه ، وفي الشيء الذي تستوفي به منافعه فلا بد من وصف المركوب مثلا ، والحمل الذي تستوفى به منفعة المركوب. وعند مالك أن الراكب لايحتاج أن يوصف ، وعند الشافعي يحتاج إلى الوصف ، وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر الراعي على غنم بأعيانها أن من شرط صحة العقد اشتراط الحلف ، وعند غيره تلزم الحملة بغير شرط . ومن شرط إجارة اللمة أن يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين ؛ كما أن من شرط إجارة الأرض غير المأمونة الستى عنده أن لايشترط فيها النقد إلا بعد الري . واختلفوا في الكراء هل يدخل في أنواعه الحيار أم لا ؟ فقال مالك : يجوز الحيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعين ؛ وقال الشافعي : لايجوز ، وهو الذي يشتمل على النظر في محال هذا العقد وأوصافه وأنواعه ، وهي الأشياء وهو الذي يشتمل على النظر في محال هذا العقد وأوصافه وأنواعه ، وهي الأشياء التي تجرى من هذا العقد بحرى الأركان ، وبها يوصف العقد إذا كان على الشروط الشرعية بالصحة وبالفساد إذا لم يكن على ذلك ، وبتي النظر في الجزء الثاني ، وهو أحكام هذا العقد .

### الحزء الثانى من هذا الكتاب وهو النظر فى أحكام الإجارات

وأحكام الإجارات كثيرة ، ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين ؛ الجملة الأولى في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه . الجملة الثانية : في أحكام الطوارئ . وهذه الجملة تنقسم في الأشهر إلى معرفة موجبات الضمان وعدمه ، ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه ، ومعرفة حكم الاختلاف . (الجملة الأولى) ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم المكرى دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن ؟ فعند مالك وأبي حنيفة : أن الثمن إنما يلزم جزءا فجزءا بحسب مايقبض من المنافع ، إلا أن يشترط ذلك أو يكون هنالك مايوجب التقديم ، مثل أن يكون عوضا معينا أو يكون كراء في الذمة . هنالك مايوجب التقديم ، مثل أن يكون عوضا معينا أو يكون كراء في الذمة . وقال الشافعي : يجب عليه الثمن بنفس العقد . فمالك رأى أن الثمن إنما يستحق منه بقدرما يقبض من العوض ؛ والشافعي كأنه رأى أن تأخره من باب الدين منه بقدرما يقبض من العوض ؛ والشافعي كأنه رأى أن تأخره من باب الدين منه بقدرما يقبض من العوض ؛ والشافعي كأنه رأى أن تأخره من باب الدين بالدين . ومن ذلك اختلافهم فيمن اكترى دابة أو دارا وما أشبه ذلك ، هل

له أن يكرى ذلك بأكثر مما اكتراه ؟ فأجازه مالك والشافعي وجماعة قياسا على البيع ، ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه . وعملتهم أنه من بابربح ما لم يضمن ، لأن ضمان الأصل هو من ربه ؛ أعنى من المكرى ، وأيضا فإنه من باب بيع مالم يقبض ، وأجاز ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيها عملا ، وممن لم يكر ذلك إذا وقع بهذه الصفة سفيان الثوري والجمهور ، رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة بالبيع يم ومنها أن يكري الدار منالذي أكراها منه ، فقال مالك: يجوز، وقال أبو حنيفة : لانجوز ، وكأنه رأى أنه إذا كان التفاضل بينهما فى الكراء **فهو** من باب أكل المـال بالباطل . ومنها إذا اكبرى أرضا ليزرعها حنطة \_ فأراد أن يزرعها شعيرا ، أوما ضرره مثل ضرر الحنطة أو دونه ، فقال مالك ــ له ذلك ، وقال داود : ليس له ذلك . ومنها اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكتراة ، فالمشهور عن ابن القاسم أنه على أرباب الدور ، وروى عنه أنه على المكترى ، وبه قال الشافعي ؛ واستثنى ابن القاسم من هذه الفنادق التي -تلخلها قوم وتخرج قوم ، فقال : الكنس في هذه على رب الدار : ومنها اختلاف أصحاب مالك في الانهدام اليسير من الدار ، هل يلزم رب الدار إصلاحه ، أم ليس يلزم ؟ وينحط عنهمن الكراء ذلك القدر؟ فقال ابن القاسم : لايلزمه ، وقال غيره من أصحابه يلزمه . وفروع هذا الباب كثيرة ، وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب .

( الحملة الثانية ؛ وهي النظر في أحكام الطوارئ )

# الفصل الأول منه ، وهو النظر في الفسوخ

فنقول: إن الفقهاء اختلفوا فى عقد الإجارة ؛ فلهب الجمهور إلى أنه عقد لازم ، وحكى عن قوم أنه عقد جائز تشيبها بالجعل والشركة .. واللين قالوا إنه عقد لازم اختلفوا فيا ينفسخ به ؛ فلهب جماعة فقهاء الأمصار مالك والشافعى وسفيان الثورى وأبوثور وغيرهم إلى أنه لاينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة و وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز فسخ عقد الإجارة للعدر الطارئ على المستأجر به مثل أن يكرى دكانا يتجر فيه فبحرق مناعه أو يسرق د وعمدة الجمهور قوله

تعالى \_ أَوْفُوا بِالْعُنُقُودِ \_ لأن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح ، ولأنه عَقد على معاوضة فلم ينفسخ أصله البيع . وعمدة أبي حنيفة أنه شبه ذهاب ما به تستوفى المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة . وقد اختلف قول مالك إذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص ؛ فقال عبدالوهاب الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة ، وإن عين فذلك كالوصف لاينفسخ ببيعه أو ذهابه ، بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت قال : وذلك مثل أن يستأجر على رعاية غنم بأعيانها أو خياطة قنيص بعينه فتهلك الغنم ويحترق الثوب فلا ينفسخ العقد ، وعلى المستأجر أن يأتى بغم مثلها ليرعاها أو قميص مثله ليخيطه ، قال : وقد قيل إنها تتعين بالتعيين فينفُسخ العقد بتلف المحل . وقال بعض المتأخرين : إن ذلك ليس اختلافا في المذَّهب وإنما ذلك على قسمين : أحدهما أن يكون المحل المعين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه أو مما لاتقصد عينه ، فإن كان مما تقصد عينه انفسخت الإجارة كالظئر إذا مات الطفل ، وإن كان مما لايقصد عينه لم تنفسخ الإجارة على رعاية الغنم بأعيانها أو بيع طعام في حانوت وما أشبه ذلك . واشتراط ابن القاسم في المدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها فإنه لايجوز إلا أن يشترط الحلف هو التفات منه إلى أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين ، لكن لما رأى التلف سائقا إلى الفسخ رأى أنه من باب الغرر ، فلم يجز الكراء عليها إلا باشتراط الحلف . ومن نحو هذا اختلافهم في هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين : أعنى المكرى أو المكثرى ؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسماق وأبو ثور: لاينفسخ ويورث عقد الكراء ؛ وقال أبو حنيفة والثورى والليث : ينفسخ. وعمدة من لم يقل بالفسخ أنه عقد معاوضة ، فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقلين أصله البيع . وعمدة الحَنفية أن الموت نقلة لأصل الرقبة المكتراة من ملك إلى ملك ، فُوجب أن يبطل أصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة : أعنى أنه لابجوز فلما كان لابجتمع العقدان معا غلب ههنا انتقال الملك وإلا بقى الملك ليس له وارث، وذلك خلاف الإجماع ، وربما شبهوا الإجارة بالنكاح إذ كان كلاهما استيفاء منافع ، والنكاح يبطل بالموت وهو بعيد ، وربما أحتجوا على المالكية فقط بأن الأجرة عندهم تستحق جزءًا فجزءا بقدر

مَا يَقْبَضُ مَنْ المُنفَعَةُ ، قَالُوا : وإذا كان هذا هكذا فإن مات المالك وبقيت الإجارة ، فإن المستأجر يستوفى في ملك الوارث حقا بموجب عقد في غير ملك العاقد وذلك لايصح ، وإن مات المستأجر فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته ، والميت لايثبت عليه دين بإخماع بعد موته . وأما الشافعية فلا يلزمهم -هذا لأن استيفاء الأجرة يجب عندهم بنفس العقد على ما سلف من ذلك ،· وعند مالك أن أرض المطر إذا أكريت فمنع القحط من زراعها أو زرعها فلم إ ينبت الزرع لمكان القحط أن الكراء ينفسخ ، وكذلك إذا استعذرت بالمطر حَى انقضى زمن الزراعة ، فلم يتمكن المكترى من أن يزرعها وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لايحط عنه من الكراء شيء ، وعنده أن الكراء الذي يتعلق بوقت مًّا أنه إن كان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء الرواحل في أيام الحج فغاب المكرى عن ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء . وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فإنه لاينفسخ ، هذا كله عنده في الكراء الذي يكون في الأعيان . خأما الكراء الذي يكون في النمة فإنه لاينفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفى منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها وإنما انعقد على موصوف في النمة . وفروع هذا الباب كثيرة ، وأصوله هي هذه التي مذكرناها .

### الفصل الثاني وهو النظر في الضمان

والضمان عند الفقهاء على وجهين: بالتعدى ، أو لمكان المصلحة وحفظ الأموال . فأما بالتعدى فيجب على المكرى باتفاق ، والحلاف إنما هو في نوع طلتعدى الله يوجب ذلك أو لايوجبه وفي قدره ؛ فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء فيمن اكبرى دابة إلى موضع منا فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء ، فقال الشافعي وأحمد : عليه الكراء الله المنزمه إلى المسافة المشرطة ، ومثل كراء المسافة التي تعدى فيها ؛ وقال مالك : وب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها أو يضمن له قيمة الدابة وقال أبو منيفة : لا كراء عليه في المسافة المتعداة ، ولا ضلاف أنه عليه على المنفعة في المسافة المتعداة ، ولا ضلاف أنه في المنفعة في المسافة المتعداة ، ولا ضلاف أنه في المنفعة في المسافة المتعداة المتعداة أنه ضامن ها . فعمدة الشافعي أنه تعدى على المنفعة

فلزمه أُجرة المثل أصله التعدى على سائر المنافع . وأما مالك فكأنَّه لما حبس الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى عليها فيها نفسها فشبهه بالغاصب ، وفيه ضعف . وأما مذهب أن حنيفة فبعيد جدا عما تقتضيه الأصول الشرعية » والأقرب إلى الأصول في هذه المسئلة هو قول الشافعي . وعند مالك أن عثان الدابة لوكانت عثور تعدُّ من صاحب الدابة يضمن بها الحمل ، وكذلك إن كانت الحبال رثة ، ومسائل هذا الباب كثيرة . وأما اللَّمين اختلفوا في ضمانهم من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم الصناع ، ولا خلاف عندهم أن الأجير ﴿ ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا أن يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحان ، فإن مالكا ضمنه ما هلك عنده ، إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه. وأما تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدنوعة إليهم ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك وابن أني ليلي وأبو يوسف : يضمنون ما هلك عندهم ، وقال أبوحنيفة : لايضمن من عمل بغير أجر ولا الخاص ، ويضمن المشترك ومن عمل بأجر. وللشافعي قولان في المشترك . والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل المستأجر ، وقيل هو الذي لم ينتصب الناس ، وهو مذهب مالك في الحاص ، وهو عنده غير ضامن ، وتحصيل مذهب مالك على هذا أن الصانع المشترك يضمن ، وسواء عمل بأجر أو بغير أجر ، وبتضمين الصناع قال على وعمر ، وإن كان قد اختلف عن على فى ذلك . وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمؤدج عنده والشريك والوكيل وأجير الغنم ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة . وأما من فرق بين أن يعملوا بأجر أو لايعملوا بأجر ، فلأن العامل بغير أجر إنما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط فأشبه الموذع ، وإذا قبضها بأجر فالمنفعة لكليهما ، فغلبت منفعة القابض ، أصله القرضوالعارية عند الشافعي ، وكذلك أيضامن لم ينصب نفسه لم يكن في تضمينه سد ذريعة ، والأجير عند مالك كما قلنا لايضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القورت وما يجرى بجراه ،، وكذلك الطحان وما علما غيرهم فلا يضمن إلا بالتعلى ، وصاحب الحمام لايضمن عنده ، هذا هو المشهور عنه ، وقد قيل يضمن . وشد أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعدّ منهم ولا تفريط وهو شذوذ ، ولا خلاف أن

الصناع لأيضمئون ما لم يقبضوا في منازلهم . واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عهم هل تجب لهم الأجرة أم لا ، إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها ؟ فقال ابن القاسم : لاأجرة لهم ، وقال ابن المواز : لهم الأجرة ؛ ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلُّت بالمستأجر فوجب أن لايمضى عمل الصانع باطلا ؛ ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل ، فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأبجير ، وقول ابن المواز أقيس ، وقول ابن القاسم أكثر نظرا إلى المصلحة لأنه رأى أن يشتركوا في المصيبة . ومن هذا الباب اختلافهم في ضمان صاحب السفينة ، فقال مالك : لاضمان عليه ، وقال أبو حنيفة : عليه الضمان إلا من الموج، وأصل مذهب مالك أن الصناغ يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرقَ أو كسر فى المصنوع أو قطع إذا عمله فى حانوته ، وإن كان صاحبه قاعدا معه ، إلا فيما كان فيه تغرير من الأعمال ، مثل ثقب الجوهر ونقش الفصوص. وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والطبيب يموت العليل من معالجته وكذلك البيطار إلا أن يعلم أنه تعدى فيضمن حينئذ . وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ فى فعله ، وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه فى النفس ،، والدية على . العاقلة فيما فوق الثلث وفي ماله فيما دون الثلث ، وإن لم يكنمن أهل المعرفة فعليه. الضرب والسجن والدية ، قيل في ماله ، وقيل على العاقلة .

# الفصل الثالث في معرفة حكم الاختلاف

وهو النظر في الاختلاف ، وفي هذا الباب أيضا مسائل : فنها أنهم اختلفوا إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة ، فقال أبو حنيفة : القول قول رب المصنوع ، وقال مالك وابن أبي ليلي : القول قول الصانع . وسبب الخلاف من المدعي منهما على صاحبه ، ومن المدعي عليه ؟ . ومنها إذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا فيه وأنكر ذلك الدافع ، فالقول عند مالك قول الدافع ، وعلى الصناع البيئة الأنهم كانوا ضامنين لما في أيديهم ؛ وقال ابن الماجشون : القول قول الصناع إن كان ما دفع إليهم دفع بغير بينة ، وإن كان دفع إليهم بينة فلا يبر عون إلا ببيئة ، وإذا اختلف الصانع ورب المتاع

بقى دفع الأجرة ، فالمشهور في المذهب أن القول قول الصانع مع يمينه إن قام يحدثان ذلك ، وإن تطاول فالقول قول رب المصنوع ، وَكَذَلْكَ إذا اختلفُ المكرى والمكترى ، وقيل بل القول قول الصانع وقول المكرى وإن طال ، وهو الأصل. وإذا اختلف المكرى والمكترى أو الأجير والمستأجر في ملة الزمان الذي وقع فيه استيفاء المنفعة إذا اتفقا على أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان المضروب في ذلك ، فالمشهور في المذهب أن القول قول المكترى والمستاجر لأته الغارم ، والأصول على أن القول قول الغارم ؛ وقال ابن المـاجشون : القول قول المكترى له والمستأجر إذا كانت العين المستوفاة منها المنافع في قبضهما مثل الدار وما أشبه ذلك. وأما مالم يكن في قبضه مثل الأحير فالقول قول الأجير . ومن مسائل المنهوب المشهوبة في هذا الباب اختلاف المتكاريين فى الدواب وفى الرواحل ، وذلك أن اختلافهما لايخلو أن يكون فى قدر المسافة أو توعها ، أو قدر الكراء أو نوعه ، فإن كان اختلافهما في نوع المسافة ، أو في نوع الكراء، فالتحالف والتفاسخ كاختلاف المتبايعين في نوع النُّمن ، قال ابن القاسم: انعقد أولم ينعقد ، وقال غيره : القول قول ربُّ الدابة إِذَا انعقد وكان يشبه ما قال . وإن كان اختلافهما في قدر المسافة ، فإنكان قبل الركوب أو بعد ركوب يسير ، فالتحالف والتفاسخ ، وإن كان بعد ركوب كثير ، أوبلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة فالقول قول رب الدابة في المسافة إن انتقد وكان يشبه ماقال ، وإن لم ينتقد وأشبه قوله تحالفا ويفسح الكراء على أعظم المسافتين، فماجعل منه للمسافة التي ادعاها رب الدابة أعطيه ،وكذلك إن انتقد ولم يشبه قوله وإن اختلفا في الثمن واتفقا على المسافة فالقول قول المكترى نقد أولم ينقد لأنه مدعىعليه . وإن اختلفا في الأمرين جميعا في المسافة والثمن مثل أن يقول رب الدابة بقرطبة: اكتريت منك إلى قرمونة بدينارين ويقول المكترى بل بدينار إلى إشبيلية ، فإن كان أيضًا قبل الركوب أوبعد ركوب لاضرر عليهما في الرجوع تحالفاوتفاسخا ، وإن كان بعد إسير كثير أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة ، فإن كان لم ينقد المكترى شيئا كان القول قول رب الدابة في المسافة ، والقول قول المكثرى في الثمن ، ويغرم من الثمن ما يجب له من قرطبة إلى قرمونة ، على أنه لوكان الكراء به إلى إشبيلية وذلك أنه أشبه قولالمكترى، وإن لم يشبه ما قال وأشبه رب الدابة غرم دينارين

وإن كان المكترى نقد الثمن الذي يدعى أنه للمسافة الكبرى وأشبه قول رب الدابة كان القول قول رب الدابة في المسافة ويبقى له ذلك الثمن الذي قبضه لايرجع عليه بثنيء منه إذ هو مدعى عليه في بعضه ، وهو يقول : بل هولى وزيادة ، فيقبل قوله فيه لأنه قبضه ، ولا يقبل قوله في الزيادة ، ويسقط عنه ما لم يقرب به من المسافة أشبه ما تال أو لم يشبه ، إلا أنه إذا لم يشبه قسم الكراء الذي أقر به المكترى على المسافة كلها ، فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التي ادعاها ، وهذا القدر كاف في هذا الباب.

( بسُم الله الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )

كتاب الجعل

والجعل هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها ، مثل مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الآبق . وقد اختلف العلماء فىمنعه وجوازه؛ فقال مالك: يجوز ذلك في اليسير بشرطين: أحدهما أنالايضر ب لمُذَلَكُ أَجَلًا . والثانى أن يكون الثمن معلومًا ؛ وقال أبو حنيفة : لايجوز ؛ وللشافعي قولان وعملة من أجازه قوله تعالى \_ ولمَن جاءً بِـه حِمْلُ بَعيبر وأنا بيه زُعيبيٌ - وإجماع الجمهور على جوازه في الإباق والسؤال . وما جاء في الأثر من أخذ النمن على الرقية بأم القرآن ، وقد تقدم ذلك . وعمدة من منعه الغرر الذي فيه قياسًا على سائرُ الإجارات ، ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل لايستحق شي عمنه إلا بيّام العمل وأنه ليس بعقد لازم . واختلف مالك وأصحابه في هذا الباب في كراء السفينة ، هل هو جعل أو إجارة خقول مالك : ليس لصاحبها كراء إلا بعد البلوغ ، وهو قول ابن القاسم ذهابا إلى أن حكمها حكم الجعل. وقال ابن نافع من أصحابه : له قلر ما بلغ من المسافة ، فأجرى لحكمه مجرى الكراء . وقال أصبغ : إن لجج فهو جعلَ وإن لم يلجج فهو إجارة له بحسب الموضع الذي وصلّ إليه . والنَّظر في هذا الباب فى جوازه ومحله وشروطه وأحكامه ومحله هو ما كان من الأفعال لاينتفع الجاعل بجزء منه ، لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل .

<sup>(</sup>١) هكذا بالنسخ ، ولعله للعمل ، لأن الملتزم للجعل هو المنتفع ، أو تجعل اللام للعلة ، تأمل اه مصححه

ولم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها ، وقلنا على حكم الجعل إنه إذا لم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم يكن له شيء ، فقد انتفع الجاعل بعمل المجعول من غير أن يعوضه من عله بأجر وذلك ظلم ، ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل هل هو جعل أو إجارة مثل مسئلة السفية المتقلمة هل هي مما يجوز فيها الجعل أولا يجوز مثل اختلافهم في المجاعلة على حفر الآبار ، وقالوا في المغارسة إنها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة ، وهي عند مالك أن يعطى الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عددا من الثمار معلوما ، فإذا استحق الثمر كان المغارس جزء من الأرض متفق عليه .

( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله علىسينتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما )

## كتاب القراض

ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض ، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام . وأجمعوا على أن صفته أن يعطى الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال ، أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا ، وأن هذا مستشى من الإجارة المجهولة ، وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس ، وأنه لاضان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد ، وإن كان اختلفوا فيما هو تعد مما ليس بتعد . وكذلك أجمعوا بالجملة على أنه لايقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه وإن كان اختلفوا في يقتضى ذلك من الشروط مما لايقتضى . وكذلك اتفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم ، واختلفوا في غير ذلك . وبالجملة فالنظر فيه : في صفته وفي محله وفي شروطه وفي أحكامه ، ونحن نذكر في باب باب من هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائلهم .

## الباب الأول في محله

أما صفته نقد تقدمت وأنهم أجمعوا عليها . وأما محله فإنهم أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم ، واختلفوا فى العروض فتجمهور فقهاء الأمصار على أنه لانجوز القراض بالعروض ، وجوّزه ابن أبى ليلى . وحجة الجمهور أن

رأس المال إذا كان عروضا كان غررا لأنه يقبض العرض وهو يساوى قيمة مًّا ، ويرده وهو يساوى قيمة غيرها ، فيكون رأس المال والربح مجهولا . وأما إن كان رأس المــال.ما به إيباع العروض ، فإن مالكا منعه والشافع, أيضا، وأجازه أبوحنيفة . وعمدة مالك أنهقارضه على ما بيعت به السلعة وعل بيع السلعة نفسها ، فكأنه قراض ومنفعة ، مع أن ما يبيع به السلعة مجهول ، فكأنَّه إنما قارضه على رأس مال مجهول، ويشبه أن يكون أليضا إنما منع المقارضة على قُيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض فى ذلك من البيع ، وحينئذ ينضّ رأس مَال القراض ، وكذلك إن أعطاه العرض بالثمن الذي آشتراه بِه ، ولكنه أَبْرِبِ الوجوه إلى الجواز ، ولعل هذا هوالذي جوّزه ابن أبي ليلي ، بل هو الظاهر من قولهم ؛ فإنهم حكوا عنه أنه يجوز أن يعطى الرجل ثوبا يبيعه ، فما كان خيه من ربح فهو بينهما ، وهذا إنما هو على أن يجعلا أصل المال النمن الذي اشترى به الثوب ، ويشبه أيضا إن جعل رأس المال الثمن أن يتهم المقارض فى تصديقه رب المال بخرصه على أخذ القراض منه . واختلف قول مالك فى القراض بالنقد من الذهب والفضة ، فروى عنه أشهب منع ذلك ، وروى ابن القاسم جوازه ، ومنعه في المصوغ ، وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي ، ﴿ن منع القراضِ بالنقد شبهها بالعروض ، ومن أجازه شبهها بالدراهم والدنانير. لقلة اختلاف أسواقها . والمحتلف أيضا أصحاب مالك فى القراض بالفلوس ، فمنعه ابن القاسم ، وأجازه أشهب ، وبه قال محمد بن الحسن ؛ وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبوحنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين لم يجز أن يعطيه له **قراضًا قبل أن يقبضه ؛ أما العلة عند مالك فخافة أن يكون اعسر بماله ، فهو** يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه ، فيكون الربا المنهى عنه . وأما العلة عند الشافعي وأنى حنيفة ، فإن ما في اللمة لايتحول ويعود أمانة . واختلفوا فيمن أمر رجلا أن يقبض دينا له على رجل آخر ، ويعمل فيه على جهة القراض فلم يجز ذلك مالك وأصِحابه ، لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة ، وهو ما كلفه من قبضه ، وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسد ؛ وأجاز ذلك الشافعي والكوفي ، قالوا : لأنه وكله على القبض، لاأنه جعل القبض شرطا في المصارفة ، فهذا هو القول في محله . وأما صفته خهبي الصفة التي قلمناها.

#### الباب الثاني في مسائل الشروط

وجملة ما لايجوز من الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر أو إلى عجهلة زائدة . ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئا زائدًا غيرما انعقد عليه القراض أن ذلك لايجوز ، لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولاً ، وهذا هو الأصل عند مالك ف أن لايكون مع القراض بيع ولاكراء ولاسلف ولاعمل ولامرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه ، فهذه جملة ما اتفقوا عليه وإنكانوا قد اختلفوا في التفصيل ؛ فمن ذلك اختلافهم إذا شرط العامل الربح كله له ، فقال مالك : يجوز ، وقال الشافعي لايجوز ، وقال أبو حنيفة : هو قرض لاقراض ؛ فمالك رأى أنه إحسان من رب المال وتطوع ، إذ كان يجوز له أن يأخذ منه الجزء القليل من المـال الكثير ؛ والشافعي رأى أنه غرر ، لأنه إن كان خسران فعلي رب المال وبهذا يفارق القرض ، وإن كان ربح فليسارب المال فيه شيء . ومنها إذا شرط رب المال الضمان على العامل ، فقال مالك : لا يجوزالقراض وهو فاسد، وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه ؛ القراض جائز والشرط باطل ــ وعمدة مالك أن اشتراط الضهان زيادة غرر فى القراض ففسد ؛ وأما أبو حنيفة. فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه أن البيع جائز والشرط باطل اعتمادا على حديث بريرة المتقدم . والجتلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص. التصرف ، مثل أن يشترط عليه تعيين جنس مًّا من السلع ، أو تعيين جنس مًّا من البيع ، أو تعيين موضع مَّا للتجارة ، أو تعيين صنف مًّا من الناس يتجر معهم . فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس منالسلع : لايجوز ذلك إلا أن. يكون ذلك الجنس من السلع لايختلف وقتا مَّا من أوقات السنة ؛ وقال. أبوحنيفة : يلزمه ما اشترط عليه ، وإن تصرف في غيرما اشترط عليه ضمن . فمالك والشافعي رأيا أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك ؛ وأبو حنيفة استخفَّ الغرر الموجود في ذلك ، كما لو اشترط عليه أن لايشترى جنسا مَّا من السلع لكان على شرطه فى ذلك باجماع . ولا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور ، وأجازه أبوحنيفة إلاأن يتفاسنا ؛ فن لم يجرُّه

رأى أن فى ذلك تضييقا على العامل يلخل عليه مزيد غرر ، لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر ؛ ومن أجاز الأجل شبه القراض بالإجارة ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراطً رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح ، فقال مالك في الموطأ : لايجوز ، ورواه عنه أشهب ؛ وقال ابن القاسم : ذلك جائز ، ورواه عن مالك ، وبقول مالك قال الشافعي . وحجة من لم يجزه أنهتعوض حصة العامل ورب المال مجهولة ، لأنه لايدرى كم يكونالمال في حينوجوب الزكاة فيه ، وتشبيها باشتراط زكاة أصل المال عليه : أعنى علىالعامل ، فإنه لايجوز باتفاق . وحجة ابن القاسم أنه يرجع إلىجزء معلوم النسبة وإن لم يكن معلوم القدر ، لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى ، فكأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر ، أو النصف إلا ربع العشر ، أو الربع إلا ربع العشر ، وذلك جائز وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال ، لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة ، فَكَانَ مَمَكنا أَن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلاً ، وهل يجوز أن يشترط ذلك المقارض على رب المال ؟ في الملهب فيه قولان : قيل بالفرق بين. العامل ورب المال ،، وقيل يجوزأن يشترطه العامل على رب المال ، ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل ؛ وقيل عكس هذا . واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاما بعينه على أن يكون الغلام نصيب من المال ، فأجازه مالك والشافعيوأبو حنيفة ؛ وقال أشهب من أصحاب مالك : لايجوز ذلك ، فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين ، ومن لم يجز ذلك رأى أنها زيادة ازدادها العامل على رب الحال . فأما إن اشترط العامل غلامه ، فقال الثورى : لايجوز، وللغلام فيا عمل أجرة المثل ، وذلك أن حظ العامل يكون عنده مجهولا .

# القول في أحكام القراض

والأحكام ، منها ما هي أحكام القراض الصحيح ، ومنها ما هي أحكام القراض الفاسد . وأحكام القراض الصحيح ، منها ما هي من موجبات العقد ، أغنى أنها تابعة لموجب العقد ، ونختلف فيها هل هي تابعة أو غير تابعة ؟ ومنها أحكام طوارئ تطرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد ، مثل التعدى

. والاختلاف وغير ذلك ، ونحن نذكر من هذه الأوصاف ما اشتهر عند فقهاء الأمصار. ونبدأ من ذلك بموجبات العقد فنقول : إنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض ، وأن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض . واختلفوا إذا شرع العامل ، فقال مالك : هو لازم ، وهوعقد يورّث ، فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا فى القراض مثل أبيهم ، وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين ؛ وقال الشافعي وأبوحنيفة: لكل واحد منهم الفسخ إذا شاء ، وليس هو عقد يورث. فمالك ألزمه بعد الشروع فى العمل لما فيه من ضرر ، ورآه منالعقود الموروثة . والفرقة الثانية شبهت الشروع فى العمل بما بعد الشروع فى العمل . ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يُأخِذ حظه من الربح بعد أن ينضُّ جميع رأس المال ، وأنه إن خسرثم أتجر ثم ربح جبر الحسران من الربح . واختلفوا فى الرجل يدفع إلى رجلمالا قراضا فيهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ، ثم يعمل فيه فيربح ، فيريد المقارض أن يجعل رأس المنال بقية المـال بعد اللَّق هلك ، هل له ذلك أم لا ؟ فقال مالك وجمهور العلماء : إن صدَّقعرب المال ، أو دفع رجل مالا قراضا الرجل فهلك منه جزء قبل أن يعمل فأخبره بذلك فصدته ثم قال له يكون ِ الباقي عنك [قراضا على الشرط المتقدم لم يجز حتى يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القراضالأول . وقال ابن حبيب من أصحاب مالك إنه يلزمه فىذلك القول ، ويكون الباقى قراضا ، وهذه المسئلة هي من أحكام الطوارئ ، ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة ، وهي من أحكام العقد . واختلفوا هل للعامل نفقته منالمـال المقارض عليه أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقال الشافعي في أشهر أقواله: لانفقة له أصلا إلا أن يأذن له رب المال ؟ وقال قوم : له نفقته ، وبه قال إبراهيم النخعيوالحسن ، وهو أحد ما روى عن الشافعي ؛ وقال آخرون : له النفقة في السفر من طعامه وكسوته ، وليس له شيء في الحضر، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء ، إلا أن مالكا قال : إذا كان المـال يحمل ذلك ؛ وقال الثورى : ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا ؛ وقال الليث : يتغلى في المصر ولا يتعشى ؛ وروى عن الشافعي أَنِ له نفقته في المرض ، والمشهور عنه مثل قول الجمهور : أن لانفقة له

ق المرض ، وحجة من لم يجزه أن ذلك زيادة منفعة فى القراض فلم يجز . أصله المنافع ، وحجة من أجازه أن عليه العمل فى الصدر الأولى ، ومن أجازه فى الحضر شبهه بالسفر - وأجمع علماء الأمصار على أنه لايجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال ، وأن حضور رب المال شرط فى قسمة المال وأخذ العامل حصته ، وأنه ليس يكنى فى ذلك أن يقسمه بحضور بهنة ولا غيرها .

# القول في أحكام الطواري

واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المـال ، ثم ضاع المال أو بعضه ؟ فقال مالك : إن أذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق غبما ادعاه من الضياع ؟ وقال الشافعي وأبو حنيفة والثورى : ما أخذ العامل يرده ويجبر به رأس المـال ، ثم يقتسيان فضِلا إن كان هنالك . واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع . فقال مالك : البيع لازم للعامل ، ورب المال محير إن شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية ، ثم تكون بينهما على ما شرطا من المقارضة ، وإن شاء تبرأ عنها ؛ وقال أبوحنيفة : بل يلزم ذلك الشراء رب المال شبه بالوكيل ، إلاأنه قال : يكون رأس المال في ذلك القراض الثمنين ، ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله عينا : أعنى ثمن تلك السلعة التي تلفت أوَّلا ، والثمن الثانىالذي لزمه بعد ذلك. واختلفوا في بيع العامل من رب المـال بعض سلع القراض ، فكره ذلك مالك ، وأجازه أبو حنيفة على الإطلاق ، وأجازه الشافعي بشرط أن يكونا قد تبايعا بما لايتغابن ألناس بمثله . ووجهه ماكره من ذلك مالك أن يكون يرخص له في السلعة من أبجل ما قارضه ، فكأن رب المال أخذ من العامل منقعة سوي الربح اللَّى اشترط عليه . ولا أعرف خلافا بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلم وفضل عليه فضلة أنها على العامل لاعلى رب المال ، لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به ، هَا كَانَ مِنْ خَسَرَانَ فِي المَـالَ فَعَلَيْهِ ، وَكَذَلَكُ مَا زَادٍ عَلَى المِـالُ واستَغْرَقه <sub>ب</sub> ﴿ الْحَتْلَفُوا فِي الْعَامِلِ يَسْتَدِّينِ مَا لَا فَيُتَّجِرُ بِهِ مَعْ مَالَ الْقَرَاضِ ، فَقَالَ مَالك : ذلك ١٦ - بداية الحبيد - ثان

لايجوز ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة : ذلك جائز ، ويكون الربح بينهما على شرطهما . وحجة مالك أنه كما لايجوز أن يستدين على المقارضة ، كذلك لايجوز أن يأخذ دينا فيها . واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال ؟ فقال مالك ؛ ليس له ذلك ، فإن فعل ضمن ، وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : له ذلك . والجميع متفقون على أن العامل إنما بجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس في الأغلب لم يجزه ؛ ومن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب لم يجزه ؛ ومن رأى أنه مما يتصرف فيه الناس أجازه . واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال ، فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكا : هو تعد ويضمن ؛ وقال مالك : ليس بتعد . ولم يختلف هؤلاء الشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن هفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخه أنه ضامن إن كان خسران ، وإن كان ربح فذلك على شرطه ، مقارض آخه أنه ضامن إن كان خسران ، وإن كان ربح فذلك على شرطه ، مقارض آخه أنه ضامن إن كان خسران ، وإن كان ربح فذلك على شرطه ، مقارض آخه أنه ضامن إن كان خسران ، وإن كان ربح فذلك على شرطه ، مقارض آخه أنه ضامن إن كان خسران ، وإن كان ربح فذلك على شرطه ، وقال المزنى عن الشافعي : ليس له إلا أجرة مثله ، لأنه عمل على فساد .

## القول فى حكم القراض القاصك

واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد نسخه ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على أقوال: أحدها أنه يرد جميعه إلى قراض مثله ، وهي رواية ابن الماجثون عن مالك ، وهو قوله وقول أشهب والثاني أنه يرد جميعه إلى إجارة مثله ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك ، وحكي عبد الوهاب أنها رواية عن مالك . والثالث أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر مما سماه ، وإنما له الأقل مما سمى أو من قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض ، أو الأكثر من قراض مثله ، أو من الجزء هو مشترط الشرط النسط على المقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قيبكها قسد القراض ، وهذا القول يتخرج رواية عن مالك ته والرابع أنه يرد إلى قيبكها قسد القراض ، وهذا القول يتخرج رواية عن مالك ته والرابع أنه يرد إلى

قراض مثله في كلمنفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه ، وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين خالصة اشترطها مما ليست في المال وفي كل قراض فاسد من قبل الغرر والجهل ، وهو قول مطرِّف وابن نافع وابن عبدالحكم وأضبغ ، واختاره ابن حبيب ؛ وأما ابن القاسم فاختلفَ قوله فى القراضاتُ الفاسدّة ، فبعضها وهو الأكثر قال : إن فيها أجرة المثل ، وفي بعضها قال : فيها قراض المثل . فاختلف الناس في تأويل توله ؛ فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذى ذهب إليه ابن عبد الحكم ومطرف ، وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدى رحمة الله عليه . ومنهم من لم يعلل قوله وقال : إن مذهبه أن كل قراض فاسد ففيه أجرة المثل إلا تلك التي نص فيها قراض المثل وهي سبعة : القراض بالعروض ، والقراض بالضمان ، والقراض إلى أجل ، والقراض المبهم، وإذا قال له اعمل على أن لك في المـال شركا ، وإذا اختلُّف المتقارضان وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما ،"وإذا دفع إليه المال على أن لايشترى به إلا بالدين فاشترى بالنقد ، أو على أن لايشترى إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما أمربه . وهذه المسائل يجب أن ترد إلى علة وأحدة ، وإلا فهو اختلاف من قول ابن القاسم ، وحكى عبدالوهاب عن ابن القاسم أنه فصَّل فقال : إن كان الفساد من جهة العقد رُدًّ إلى قراض المثل، وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدهما على الآخر رد إلى أجرة المثل ، والأشيه أن يكون الأمر في هذا بالعكس . والفرق بين الأجرة وقراض المثل أن الأجرة تتعلق بلمة رب المال سواءكان في المال ربح أولم يكن ، وقراضُ المثل هو على سنة القراض إن كان فيه ربح كان للعامل منه ، وإلا فلا شيء له .

#### القول في اختلاف المتقارضين

واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال فى تسمية الجزء الذى تقارضا عليه ، فقال مالك : القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن ، وكذلك الأمر عنده فى جميع دعاويه إذا أتى بما يشبه ، وقال الليث : يحمل على قراض مثله ، وبه قال مالك إذا أتى بما لايشبه ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ؛ القول قول

رب المال ، وبه قال الثورى ؛ وقال الشافعى : يتحالفان ويتفاسخان ، ويكون له أجرة مثله . وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه ، هل ذلك لأنه مدعى عليه ، أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة ؛ فمن قال لأنه مدعى عليه قال القول قول رب المال ؛ ومن قال لأنه أقواهما شبهة في الأغلب قال : القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن ؛ وأما الشافعي فقاس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة . وهذا كاف في هذا الباب .

( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )

### كتاب المساقاة

#### القول في المشاقاة

أما أوّلا فني جوازها . والثانى : في معرفة الفساد والصحة فيها . والثالث : في أحكامها .

#### القول في جواز المساقاة

فأما جوازها فعليه جمهور العلماء مالك والشافعي والثورى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وأحمد وداود ، وهي عندهم مستثناة بالسنة من بيع مالم يخلق ، ومن الإجارة المجهولة ؛ وقال أبو حنيفة : لا تجوز المساقاة أصلا . وعمدة الجمهور في إجازتها حديث ابن عمر الثابت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها » خرجه البخارى ومسلم وفي بعض رواياته « أنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والتمرة » وما رواه مالك أيضا من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه وسلم أن رسول الله عليه وسلم على أن الته عليه وسلم على أن الته عليه وسلم الله عليه وسلم اله و اله ما اله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه و اله ما اله عليه و اله اله و اله عليه و اله اله و اله اله و اله عليه و اله اله و اله عليه و اله اله و اله

يبعث عبـــد الله بن رواحــة فيخرص بينه وبينهم ، ثم يقول ﴿ إِنَّ شَـٰتُــُتُمْ ۗ فَلَكُمُ وَإِنْ شَيْسُتُم فَلَى ، وكُللك مرسله أيضا عن سليان بنيسار في معناه، وأما أبوحنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول مع أنه حكم مع اليهود ، واليهود يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد ، ويحتمل أن يكونُ أقرهم على أنهم ذمة ، إلا أنا إذا أنز لنا أنهم ذمة كأن مخالفا للأصول ، لأنه بيع ما لم يخلق ؛ وأيضا فإنه من المزابنة ، وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا ، لأن القسمة بالخرص بيع الخرص ، واستداوا على مخالفته للأصول بما روى في حديث عبد الله بن رواحة أنه كان يقول لهم عند الحرص ( إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين ، وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم ، وهذأ حرامُ بإجماع . وربما قالوا إن النهمي الوارد عن المخابرة هو ماكان من هذا الفعل بخيبر . والجمهور يرون أن المخابرة هيكراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، قالُوا : ومما يدل على نسخ هذا الحديث ، أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع وغيره من النهى عن كراء الأرض بما يخرج منها ، لأن المساقاة تقتضي جوآز ذلك ، وهو خاص أيضا في بعض روايات أحاديث المساقاة ، ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي ، أعنى بما جاء من ﴿ أَنَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والبُّرة ، وهي زيادة صحيحة وقال بها أهلُ الظاهرُ .

#### القول في صحة المساقاة

والنظر فى الصحة راجع إلى النظر فى أركانها ، وفى وقتها ، وفى شروطها المشترطة فى أركانها . وأركانها أربعة : المحل المحصوص بها . والجزء الذى تنعقد عليه . والمدة التى تجوز فيها وتنعقد عليها . عليه . والمدة التى تجوز فيها وتنعقد عليها . (الركن الأول : فى محل المساقاة ) واختلفوا فى محل المساقاة ، فقال داود : لاتكون المساقاة إلا فى النخيل فقط ؛ وقال الشافعى : فى النخل والكرم فقط ؛ وقال مالك : تجوز فى كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة ، وتكون فى الأصول غير الثابتة كالمقائى والبطيخ مع عجز صاحبها عنها ، وكذلك الزرع ، ولا تجوز فى شىء من البقول عند الجميع إلا ابن دبنار ، فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل ؛ فعمدة من قصره على ابن دبنار ، فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل ؛ فعمدة من قصره على

النخل أنها رخصة ، فوجب أن لايتعلى بها محلها الذي جاءت فيه السنة . وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام ، فوجب تعدية ذلك إلى الغير . وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص بالنص بها ؛ وقوم منعوا القياس على الرخص ؛ وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة ، فالمساقأة على أصوله مطردة ؛ وأما الشافعي فإنما أَجَازِها في الكرم من قبل أن الحكم في المساقاة هو بالخرص ، وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالحرص في النخل والكرم وإن كان ذلك في الزكاة ، فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة، والحديث الذي ورد عن عتاب بن أسيد هو « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة الننخل نمرا » ودفع داود حديث عتاب ابن أسيد لأنه مرسل ، ولأنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق وليس بالقوى . واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الىمار ، هل يجوز أن تساقى الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض ؟ فذهب إلى جواز ذلك طائفة ، وبه قال صاحبا أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أبي ليلي وجماعة ؛ وقال الشافعي وأهل الظاهر : لا تجوز المساقاة إلا في المّر فقط ؛ وأما مالك فقال : إذا كانت الأرض تبعا للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بلخولها في المساقاة اشترط جزءا خارجا منها أو لم يشترطه ، وحد ذلك الجزء بأن يكون الثلث فما دونه ، أعنى أن يكون مقدار كراء الأرض الثلث من الثمر فما دونه ، ولم يجز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه ، لأنها زيادة ازدادها عليه ؛ وقال الشافعي : ذلك جائز أ : وحجة من أجاز المساقاة عليهما جميعا ، أعنى على الأرض بجزء مما يخرج منها حديث ابن عمر المتقدم : وحجة من لم يجز ذلك ما روى من الهي عن كراء الأرض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج ، وقد تقدم

<sup>(</sup>١) هكذا بالنسخ ، ولعله متناقض فى النقل عن الشافعى ، فإنه نقل عنه أوّلا أنه لايجوز إلا فى الثمرة وهنا أنه تجو ز المساقاة فى الأرضو النخل معا فلعل له قولين ، تأمل اه مصححه .

والله على الأصول ، وقال أحمد بن حنبل : أحاديث رافع مضطربة الألفاظ ، وحديث ابن عمر أصح . و أما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف ، وهو استحسان مبئى على غير الأصول ، لأن الأصبول تقتضى أنه لا يفرق بين الجائز من غير الحائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد . ومها اختلافهم فى المساقاة فى البقل ؛ فأجازها مالك والشافعي وأصحابه ومحمد بن الحسن ؛ وقال الليث : لاتجوز المساقاة فى البقل ، وإنما أجازها الجمهور لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها ستى في البقل ، وإنما أخر ، مثل الإبار وغير ذلك ؛ وأما الليث فيرى الستى بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه المساقاة ، ولمكانه وردت الرخصة فيه .

( الركن الثانى ) وأما الركن الذي هو العمل ، فإن العلماء بالحملة أجمعوا على أن اللتي يجب على العامل هو السني والإبلر. واختافوا في الحذاذ على من هو ؟ وفي سد الحظار وتنقية العين والسانية . أما مالك فقال في الموطأ : السنة بى المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطه سد الحظار وخم العين وَشرب الشراب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثر ، هذا وأشباهه هو على العامل ، وهذا الكلام يحتمل أن يفهم منه دخول هذه في المساقاة بالشرط، ويمكن أن يفهم منه دخولها لهيها بنفس العقد . وقال الشانعي : ليس عليه سد الحظار لأنه ليس من جنس ما يؤثر في زيادة التمرة مثل الإبلا والستى . وقال محمد بن الجبس : ليس يجليه تنقية السواني والأنهار. وأما الجذاذ فقال مالك والشافعي : هو على العامل ، إلا أن مالكا قال : إن اشترطه العامل على رب المال جاز ؛ وقال الشافعي: لايجوز شرطه وتنفسخ المساقاة إن وقع ؛ وقال محمد بن الحسن : الجلاد بينهما نصفان ؛ وقال المحصلون من أصحاب مالك : إن العمل <u>ئى الحائط على وجهين : عمل ليس له تأثير في إصلاح الثمرة ، وعمل له تأثير </u> في إصلاحها . والذي له تأثير في إصلاحها منه ما يتأبد ويبقى بعد النمر ، ومنه ما لا يبتى بعد الثمر : فأما اللت ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقاة لابنفس العقد ولا بالشرط إلا الشيء اليسير منه . وأما ماله تأثير في إصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر فيدخل عنده بالشرط في المساقاة لابنفس العقد ، حثل إنشاء حفر بأر ، أو إنشاء ظفيرة للماء ، أو إنشاء غرس ، أو إنشاء بيت يجني فيه الثمر . وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ولا يتأبد ، فهو لاذم بنفس

العقد ، وذلك مثل الحفر والستى وزبر الكرم وتقليم الشجر والتذكير والجذاف وما أشبه ذلك ؛ وأجمعوا على أن ما كان في الحائط من الدواب والعبيد أنه ليس من حتى العامل واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساق ، فقال مالك ؛ يجوز ذلك فيا كان منها في الحائط قبل المساقاة : وأما إن اشترط فيها مالم يكن في الحائط فلا يجوز ؛ وقال الشافعي : لابأس بذلك وإن لم يكن في الحائط ، وبه قال ابن نافع من أصحاب مالك ؛ وقال محمد بن الحسن : لايجوز أن يشترطه العامل على رب المال ، ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك ؛ ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال ؛ ومن أجازه رأى أن ذلك تافه ويسير ، ولتردد الحكم بين هذين الأصلين استحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقاة ومنعه في غيرهم ، أجازه رأى أن ذلك ناظهر ، وإنما فرق محمد بن الحسن لأن اشتراطهما على العامل هو من جنس ما وجب عليه من المساقاة ، وهو العمل بيده . واتفق على العامل هو من جنس ما وجب عليه من المساقاة ، وهو العمل بيده أن ذلك لايجوز ، لأنها إجارة بما لم يخلق ، فهذه هي العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لايجوز ، لأنها إجارة بما لم يخلق ، فهذه هي العامل الم كان والشروط الجائزة فيه من غير الجائزة .

(الركن الثالث) وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر ، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض ، وقد قيل إن ذلك منحة لامساقاة ، وقيل لايجوز . واتفقوا على أنه لايجوز فيها اشراط منفعة زائدة ، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير ولا شيئا من الأشياء الحارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك مثل معد الحظار وإصلاح الظفيرة وهي مجتمع الماء ؛ ولا يجوز عند مالك أن يساقي على حائطين : أحدهما على جزء ، والآخو على جزء آخر ، واحتج بفعله عليه على حائطين : أحدهما على جزء ، والآخو على جزء آخر ، واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في خيبر ، وذلك أنه ساقي على حوائط مختلفة بجزء واحد ، وفيه خلاف . وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لاتكون إلا بالكيل ، وكذلك في الشركة ، وأنها لاتجوز بالحرص ؛ وأجاز قوم قسمها بالكيل ، وكذلك في الشركة ، وأنها لاتجوز بالحرص ؛ وأجاز قوم قسمها بالحرص . واختلف في ذلك أصحاب مالك ، واختلفت الرواية عنه ، فقيل يجوز بإطلاق إذ بإطلاق إذ

اختلفت حاجة الشريكين. وحجة الجمهور أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة ويدخله بيع الرطب بالتمر، وبيع الطعام بالطعام نسيئة. وحجة من أجاز قسمتها بالحرص تشبيهها بالعربة وبالحرص في الزكاة، وفيه ضعف. وأقوى، ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الحرص في مساقاة خيبر من مرسل سعيد ابن المسيب وعطاء بن يسار.

( الركن الرابع ) وأما اشتراط الوقت في المساقاة فهو صنفان : وقت هو مشترط في جواز المساقاة ، ووقت هو شرط في صحة العقد ، وهو المحدد لملسًّا .. فأما الوقت المشترط في جواز عقدها فإنهم اتفقوا على أنها تجوز قبل بدوَّ الصلاح.. واختلفوا فى جواز ذلك بعد بدوّ الصلاح ، فذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على أنه لايجوز بعد الصلاح . وقال سنون : من أصحاب مالك لابأس بذلك .. واختلف قول الشافعي في ذلك ؛ فمرة قال : لا يجوز ، ومرة قال : يجوز، وقلم قيل عنه إنها لاتجوز إذا خلق الثمر. وعمدة الجمهور أن مساقاة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا ضرورة داعية إلى المساقاة إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت . قالوا : وإنما هي إجازة إن وقعت . وحجة منأجازها أنه إذا جازت قبل أن يحلق الثمر فهمي بعد بدوّ الصلاح أجوز ، ومن هنا لم تجز عندهم مساقاة. البقول لأنه يجوز بيعها ، أعنى عند الجمهور . وأما الوقت الذي هو شرط فى مدة المساقاة ، فإن الجمهور على أنه لايجوز أن يكون مجهولا : أعنى مدة غير مؤقتة ، وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة منهم أهل الظاهر . وعمدة الحمهور مايدخل في ذلك من الغرر قياسا على الإجارة ؛ وعمدة أهل. الظاهر ما وقع فى مرسل مالك من قوله صلى الله عليه وسلم « أقركم ما أقركم الله ، وكره مالك المساقاة فيا طال من السنين ، وانقضاء السنين فيها هو بالجذ لابالأهلة . وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد ، فاختلفوا في ذلك ؟ ِ فذهب ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها أن لاتنعقد إلا بلفظ الساقاة ، وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة ، وبه قال الشافعي ؛ وقال غيرهم : تنعقد بلفظ الإجلاة ، وهو قياس قول سمنون .

### القول في أحكام الضحة

والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لابالعمل بخلاف القراض عنده الذي ينعقد بالعمل لاباللفظ، وهو عند مالك عقد موروث، ولورثة المساقى أن يأتوا بأمين يعمل إن لم يكونوا أمناء، وعليه العمل إن أبي الورثة من تركته ؛ وقال الشافعي إذا لم يكن له تركة سلم إلى الورثة رب المــال أجرة ما عمل وفسد العقد ، وإن كانت له تركة لزمته لمساقاة ؛ وقال الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز ولم يفصل ؛ وقال مالك إذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساق غيره ووجب عليه أن يستأجر من يعمل وإن يكن له شيء استؤجر من حظه من الثمر ، وإذا كان العامل لصا أو ظالمًا لم ينفسخ العقد بذلك عند مالك . وحكى عن الشافعي أنه قال : يلزمه أن يقيم غيره للعمل ؛ وقال الشافعي : إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عمله ، ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة بخلاف القراض ، ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله فى الشركاء : وإذا اختلف رب المـال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثمر ، فقال مالك : القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه ؛ وقال الشافعي : يتحالفان ويتفاسخان ، وتكون للعامل الأجرة شبهه بالبيع ؛ وأوجب مالك البمين في حق العامل لأنه مؤتمن ، ومن أصله أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين شبهة . و فروع هذا الباب كثيرة ، لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه التي ذكرناها .

## أحكام المساقاة الفاسدة

واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوّزها الشرغ أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل . واختلفوا إذا فاتت بالعمل ما ذا يجب فيها ؟ فقيل إنها ترد إلى إجارة المثل ف كل نوع من أنواع الفساد ، وهوقياس قول الشافحي مقاس إحدى الروايتين عزمالك ؟ وقبل إنها ترد إلى مساقاة المثل المحلمة ، هو قول ابن المحاجشون وروايته عن مالك ؟ وأما ابن القاسم فقال في بعضها :

ترد إلى مساقاة مثلها ، وفي بعض ا : إلى إجارة المثل . واختلف التأويل عنه في ذلك ، فقيل في مذهبه إنها ترد إلى إجارة المثل إلا في أربع مسائل فإنها ترد إلى مساقاة مثلها : إحداها المساقاة في حائط فيه تمر قد أطعم . والثانية إذا المسرط المساقى على رب المال أن يعمل معه . والثائة المساقاة مع البيع في صفقة واحدة . والرابعة إذا ساقاه في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف ؛ وقيل إن الأصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع المثر من قبل أن يبدو صلاحه ، وذلك ثما يشتر طه أحدهما على صاحبه من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل ، مثل أن يساقيه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم ، وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت باجارة فاسدة ، وإن كانت من العامل كانت بيع المثر قبل أن يخلق . وأما أصاحبه وهذا كله استحسان جار على غير قياس . وفي المسئلة قول رابع ، وهو أنه وهذا كله استحسان جار على غير قياس . وفي المسئلة قول رابع ، وهو أنه يرد إلى مساقاة مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقى ، وهذا كاف بحسب غرضنا . يرد إلى مساقاة مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقى ، وهذا كاف بحسب غرضنا . وهم الله الرحن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصعبه وسلم تسليا )

## كتاب الشركة

والنظر فى الشركة ، فى أنواعها ، وفى أركانها الموجبة للصحة فى الأحكام ونحن نذكر من هذه الأبواب مااتفقوا عليه ، وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على ما قصدناه فى هذا الكتاب . والشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة أنواع : شركة العنان : وشركة الأبدان . وشركة المفاوضة . وشركة الوجوه . واحدة منها متفق عليها ، وهى شركة العنان ، وإن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ ، وإن كانوا اختلفوا فى بعض شروطها على ماسيأتى بعد . والثلاثة مختلف فيها ، ومختلف فى بعض شروطها عند من انفق منهم عليها .

### القول في شركة العنان

وأركان هذه الشركة ثلاثة : الأول : محلها من الأموال . والثاني : في معرفة

قدر الربح من قدر المال المشترك فيه . والثالث فى معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال .

ر الركن الأول ) فأما محل الشركة ، فمنه مااتفقوا عليه ، ومنه ما اختلفوا فيه ؛ فاتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين : أعنى الدنانير والدراهم ، وإن كانت في الحقيقة بيعا لاتقع فيه مناجزة ، ومن شرط البيع في النهب وفي الدراهم المناجزة ، لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة ؛ وكذلك اتفقوا فيا أعلم على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة واختلفوا في الشركة بالعرضين المختلفة ، مثل الشركة بالدنانير . في الشركة باللاهم من الآخر ، وبالطعام الربوى إذا كان صنفا واحدا ، فههنا ثلاث مسائل :

(المسئلة الأولى) فأما إذا اشتركا فى صنفين من العروض ، أو فى عروض ودراهم أو دنائير، فأجاز ذلك ابن القاسم ، وهو مذهب مالك ، وقد قيل عنه إنه كره ذلك . وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع ، وذلك أن يكون العرضان مختلفين ، كأن كل واحد منهما باع جزءا من عرضه بجزء من العرض الآخر ؛ ومالك يعتبر فى العروض إذا وقعت فيها الشركة القيم ؛ والشافعي يقول : لاتنعقد الشركة إلا على أثمان العروض ؛ وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير ، قال : والقياس أن الإشاعة فيها تقوم مقام الخلط .

( المسئلة الثانية ) وأما إن كان الصنفان مما لايجوز فيهما النَّساء مثل الشركة بالدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر ، أو بالطعامين المحتلفين ، فاختلف فى ذلك قول مالك ، فأجازه مرة ، ومنعه مرة ، وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز ، ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز ، ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز ، ولما يعتبر هذه العلل أجازها .

( المسئلة الثالثة ) وأما الشركة بالطعام من صنف واحد ، فأجازها ابن القاسم قياسا على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة ومنعها مالك في أحد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه ، إذ

رأى أن الأصل هو أن لايقاس على موضع الرخصة بالإجماع ؛ وقد قبل إن وجه كراهية مالك لذلك أن الشركة تفتقر إلى الاستواء فى القيمة ، والبيع يفتقر إلى الاستواء فى الكيل ، فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف و احد إلى استواء القيمة والكيل و ذلك لايكاد يوجد ، فكره مالك ذلك ، قهذا هو استواء القيمة والكيل و ذلك لايكاد يوجد ، فكره مالك ذلك فهذا هو اختلافهم فى جنس محل الشركة ، واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حكما ، مثل أن يكونا فى صندوق واحد وأبديهما مطلقة عليهما ؛ وقال الشافعى : لا تصح الشركة حتى يخلطا ماليهما خلطا لا يتميز به عليهما ؛ وقال الشافعى : لا تصح الشركة حتى يخلطا ماليهما خلطا لا يتميز به مال أحدهما من مال الآخر ؛ وقال أبو حنيفة : تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما بيده . فأبو حنيفة اكتنى فى انعقاد الشركة بالقول ؛ ومالك اشترط إلى ذلك اشتراك التصرف فى المال الشريكين أفضل وأتم ، لأن النصح يوجه والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل وأتم ، لأن النصح يوجه منه لشريكه كما يوجد لنفسه ، فهذا هو القول فى هذا الركن وفى شروطه .

( فأما الركن الثانى ) وهو وجه اقتسامهما الربح ، فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعا ارءوس الأموال ، أعنى إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين . واختلفوا هل يجوز أن يختلف رءوس أموالهما ويستويان فى الربح ؟ فقال مالك والشافعى : ذلك لايجوز ؛ وقال أهل العراق : يجوز دلك . وعمدة من منع ذلك أن تشبيه الربح بالحسران ، فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءا من الربح خارجا عن أحدهما جزءا من الربح عنفعة العقار الذى بين الشريكين : أعنى أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة . وعمدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض ، ودلك أنه لما جاز فى القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه ، والعامل ليس يجعل مقابله إلا عملا فقط كان فى الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من المرابح مقابله إلا عملا فقط كان فى الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه ، فإن الناس يتفاوتون فى غير ذلك .

﴿ وَأَمَا الرَّكُنُ الثَّالَثُ ﴾ الذي هو العمل ، فإنه تابع كما قلنا عند مالك للمال

فلا يعتبر بنفسه ، وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال ؛ وأظن أن من العلماء من لايجيز الشركة إلا أن يكون مالاهنا متساويين التفاتا إلى العمل ، فإنهم يرون أن العمل فى الغالب مستو فإذا لم يكن المال بينهما على التساوى كان هنالك غبن على أحدهما فى العمل ، ولحذا قال ابن المندر : أجمع العلماء على جو از الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين ما لامثل مال صاحبه من نوعه : أعنى دراهم أو دنانير ، ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لايتميز . على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة ، وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين ، و ما كان من خسارة فهو كذلك ، وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه ، واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافا، والمشهور عند الحمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منهمة والمشهور عند الحمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منهمة والحبه .

#### القول في شركة المفاوضة

واختلفوا في شركة المفاوضة ؛ فاتفق مالك وأبوحنيفة بالجملة على جوازها ، وإن كان اختلفوا في بعض شر وطها ؛ وقال الشافعي : لاتجوز . ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره ، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات . وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال ، فإن الأرباح فروع ، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها ؛ وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لايجوز ، وهذه صفة شركة المفاوضة . وأما مالك فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ، ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بتي في يده . والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيغا ووكالة . وأما أبو حنيفة فهو ههنا على أصله في أنه لايراعي في شركة العنان إلا القد فقط . أبو حنيفة فهو ههنا على أصله في أنه لايراعي في شركة العنان إلا القد فقط . وأما ما يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة ، فإن أباحنيفة يرى أن من شرطها ذلك تشبها بشركة العنان ؛ وقال أبو حنيفة : لايكون لأحدهما شيء من شرطها ذلك تشبها بشركة العنان ؛ وقال أبو حنيفة : لايكون لأحدهما شيء من شرطها ذلك تشبها بشركة العنان ؛ وقال أبو حنيفة : لايكون لأحدهما شيء من شرطها ذلك تشبها بشركة العنان ؛ وقال أبو حنيفة : لايكون لأحدهما شيء من شرطها ذلك تشبها بشركة العنان ؛ وقال أبو حنيفة : لايكون لأحدهما شيء من شرطها ذلك تشبها بشركة العنان ؛ وقال أبو حنيفة : لايكون لأحدهما شيء .

إلا أن يدخل فى الشركة . وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضى هذين الأمرين ؛ أعنى تساوى المالين وتعميم ملكهما :

## القول في شركة الأبدان

وشركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة والمالكية جائزة ، ومنع منها الشافعي . وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لابالأعمال ، لأن ذلك لاينضبط فهو غررعندهم ، إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه . وعمدة المالكية اشتراك الغانمين في الغنية ، وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل . وما روى من أن ابن مسعود شارك سعدا يوم بدر ، فأصاب سعد فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئا ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها . وأيضا فان المضاربة إنما تنعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة ؛ وللشافعي أن المفارضة خارجة عن الأصول فلا يقاس عليها ، وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة ؛ ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان؛ وقال أبو حنيفة : تجوز مع اختلاف الصنعتين ، فيشترك عنده الدباغ والقصار ، ولا يشتركان عند مالك . وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف المكان . وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل .

#### القول في شركة الوجوه

وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة ؛ وقال أبوحنيفة: جائزة . وهذه الشركة هي الشركة على الذم من غير صنعة ولا مال . وعمدة مالك والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل ، وكلاهما معدومان في هذه المسئلة مرما في ذلك من الغرر ، لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محا ميد بصراعة بالاعمال مخصوص ؛ وأبوحنيفة يعتمد أنه عمل من الأعمال فجاز أن تنعقد عليه الشركة .

القول في أحبكام الشركة الصحيحة وهي من العقود الجائزة لامن العقود اللازمة : أي لأحد الشريكين أن

ينفصل من الشركة متى شاء ، وهى عقد غير موروث ، ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نقفة مثلهما ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة ، ولا يجوزله أن يهب شيئا من مال الشركة ، ولاأن يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر لهما ؛ وأما من قصر في شيء أو تعدى فهو ضامن مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد وينكره القابض ، فإنه يضمن لأنه قصر إذ لم يشهد ، وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء وإقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز ، وتجوز إقالته وتوليته ، ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق ، ولا يجوز الشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيا له وفيا عليه في مال التجارة ، وفروع هذا الباب كثيرة .

. ، ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) . كتاب الشفعة

والنظر فى الشفعة أوّلا فى قسمين : القسم الأول : فى تصحيح هذا الحكم .

(القسم الأول) فأما وجوب الحكم بالشفعة ، فالمسلمون متفقون عليه ، لما ورد فى ذلك من الأحاديث الثابتة ، إلا ما يتأمثّل على من لايرى بيع الشقص المشاع ، وأركانها أربعة : الشافع ، والمشفوع عليه ، والمشفوع فيه ، وصفة الأخذ بالشفعة .

(الركن الأول) وهو الشافع ، ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لاشفعة إلا للشريك ما لم يقاسم ؛ وقال أهل العراق : الشفعة مرتبة ، فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ، ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة ، ثم الجار الملاصق ؛ وقال أهل المدينة : لاشفعة للجار ولا للشريك المقاسم . وعمدة أهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضى بالشفعة فيا لم يقسم بين الشركاء ، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة ،

وحديث جابر أيضا د أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيا لم يقسم ، فإذًا وقعت الحدود فلا شفعة ، حرجه مسلم والترمذي وأبو داود ، وكان أخمه بن حنبل يقول : حديث معمر عن الزلمري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أصبح ما روى في الشفعة . وكان ابن معين يقول : مرسل مالك أحبّ إلى ، إذ كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفا ، وقد جعل قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهينا له ، وقد روى عن مالك فى غيز الموطأ عن ابن شهاب عن أبى هريرة ، ووجه استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيمه من أنه إذا وقعت الحملود فلا شفعة ، وذلك أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم ، فهيي أحرى أن لاتكون واجبة للجار ، وأيضا فإن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم . وعمدة أهل العراق حديث أبيرافع عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الحارُ أحتَى بُيصَقَبِه عوهو محديث متفق عليه ، وخرج الترمذي وأبو داود عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال و جارُ الدَّارِ أَحَقُّ بيدَارالِجارِ ، وصححه الترمذي ومن طريق المعنى لهم أيضا أنه لما كانتُ الشفعة إنما المقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة ، وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب أن يلحق به ؛ ولأهل المدينة أن يقولوا : . وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار . وبالجملة فعمدة المالكية أن الأصول تقتضي أن لايخرج ملك أحد من يده إلا برضاه ، و أن من اشترى شيئا فلا يخرج من يده إلّا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص، وقد تعارضت الآثار في هذا الباب ، فوجب أن يرجح ما شهلت له الأصول ، ولكلاالقولين سلف متقدم لأهل العراق من التابعينولأهل المدينة من الصحابة . ( الركن الثانى ) وهو المشفوع فيه ، اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة فى الدور والعقار والأرضين كلها ، واختلفوا فيم سوى ذلك . فتحصيل منهب مالك أنها في ثلاثة أنواع : أحدها مقصودٌ ، وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين . والثاني ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لاينقل ولا يحوّل ، وذلك كالبئر ومحال" النخل ، مادام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه ، وهو أن يكون الأصل الذي هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسهم . والثالث ما تعلق بهذه كالثمار ، وفيها عنه خلاف ، وكذلك كراء ٢٧ - بداية الحبيد - ثان

الأرض للزرع وكتابة المكاتب . واختلف عنه في الشفعة في الخمام والرحا ، وأما ماعدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده ، وكذلك لاشفعة. عنده في الطريق ولا في عرصة الدار . واختلف عنه في أكرية الدور وفي المساقاة وفى الدين ، هل يكون الذي عليه الدين أحق به ، وكذلك الذي عليه الكتابة، وبه قال عمر بن عبد العزيز .. وروى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين ، وبه قال أشهب من أصحاب مالك ؛ وقال. ابن القاسم : لاشفعة في الدين . ولم يختلفا في إيجابها في الكتابة لحرمة العتق .. وفقهاء الأمصار على أن لاشفعة إلا فى العقار فقط . وحكى عن قوم أن الشفعة في كل شيء ماعدا المكيل والموزون ؛ ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البسُّر والفحل ، وأجازها في العرصة والطريق ؛ ووافق الشافعي مالكا في العرصة. وفى الطريق وفى البئر ، وخالفاه جميعا فى الثمار . وعمدة الجمهور فى قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام، و الشُّفْعَةُ فِيهَا كُمْ يُقَسِّمُ فَإِذَا وَقَعَتَ الْحُدُودُ وصُرَفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً ، فكأنه قال : الشفعة فيا تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم ، وهذا! . استدلال بدليل الحطاب ، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صُّحة الاستدلال به . وأمَّا عمدة من أجازها في كل شيء فما خرَّجه الترمذي عن ابن عباس و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و الشَّمريكُ \* شَفَييعٌ والشَّفْعَةُ فَكُلُّ شَيْءٍ ، ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود كل شيء وإن كان في العَقارِ أظهر ؛ ولما لحظ هذا مالك أجرى. ما يتبع العقار مجرى العقار . واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روى و لاشفُعْمَة في بئر ، ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات ، لا التي تكون في أدض متملكة .

( الركن الثالث ) وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه لملك بشراء من شريك غير مقاسم أو من جار عند من يرى الشفعة للجار . واختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير شراء ، فالمشهور عند مالك . أن الشفعة إنما تجب اذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك ، وبه قال الشافعي ؛ وعنه رواية ثانية أنها تجب بكل ملك انتقل

بعوض أو بغير عوض ، كالهبة لغير الثواب والصدقة ، ماعدا الميراث فإنه الاشفعة عند الجميع فيه بأنفاق . وأما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط ، وعمدة الحنفية ظَاهر الأحاديث ، وذلك أن مفهومها يقتضىٰ أنها في المبيعات بل ذلك لص فيها لا فى بعضها فلا يبع حتى يستأذن شريكه . وأما المالكية فرأت أن كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع ، ووجه الرواية الثانية أنها اعتبرت الضرر فقط . وأما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة ولا الشافعي ؛ أما أبو حنيفة فلأن الشفعة عنده في المبيع ، وأما الشافخي فلأن هبة الثواب عنده باطلة ، وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه فى أن الشفعة فيها واجة . واتفق العلماء على أن المبيع اللك بالحيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لاتجب حتى يجب البيع . . واختلفوا إذا كان الحيار للمشترى ؟ فقال الشافعي والكوفيون: الشفعة وآجبة عليه لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه وأبانه منه ، وقيل إن الشفعة غير واجبة عليه لأنه غير ضامن وبه قال جماعة من أصحاب مالك ، واختلف فى الشفعة فى المساقاة ، وهي تبديل أرض بأرض ، فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات : الجواز ، والمنع ، والثالث أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب .

(الركن الرابع في الأخذ بالشفعة) والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع ، وكم يأخذ ، ومتى يأخذ ؟ فإنهم انفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إن كان حالا ؛ واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل ، أو يأخذ المبيع بالثمن حالا ، وهو مخير ؟ فقال مالك : يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليا أو يأتى بضامن مليء ، وقال الشافعي : الشفيع مخير ، فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل ، وهو نحو قول الكوفيين ؛ وقال الثوري لايأخذها إلا بالنقد لأنها قد دلحلت في ضهان الأول ، قال : ومنا من يقول تبقي في يد الذي باعها ، فإن بلغ في ضهان الأول ، قال : ومنا من يقول تبقي في يد الذي باعها ، فإن بلغ الأجل أخذها الشفيع . والذين رأوا الشفعة بقيمة الشقص إن كان العوض مما يبيع ، فالمعلوم عنهم أنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص إن كان العوض مما يبيع ، مثل أن يكون معطى في خلع . وإما أن يكون معطى في شيء

يتقدر ولم يكن دنانبر ولا دراهم ولا بالجملة مكيلا ولا موزونا ، فإنه يأخله بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه ؛ وإن كان ذلك الشيء محلود القدر بالشرع أخذ ذلك الشقص بذلك القدر ، مثل أن يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه أو منقلة ، فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة . وأما كم يأخذ ؟ فإن الشفيع لايخلو أن يكون واحدا أو أكثر ، والمشفوع عليه أيضا لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر . فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحدا فلا خلاف في أن الواجب علي الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع ، وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا من ذاك في موضعين : أحدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم . والثاني إذا اختلفت في موضعين : أحدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم . والثاني إذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم لا ؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه ، لأنهم أهل سهم واحد ، وبعضهم بعضهم عصبة .

( فأما المسئلة الأولى ) وهي كيفية توزيع المشفوع فيه ، فإن مالكا والشافعي وجمهور أهل المدينة يقولون : إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قلار حصصهم ، فن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشقص بثلث الثمن ، ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع . وقال الكوفيون : هي على علد الرعوس على السواء ، وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ الأصغر . وعمدة المدنيين أن الشفعة حتى يستفاد وجوبه بالملك المتقدم ، فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل ، أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الأموال ؛ وأيضا فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر ، والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء ، لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب على كل واحد منهم على غير استواء ، لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب مصته ، فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة . وعمدة الحنفية أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك فيستوفي ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك ، وربما شبهوا ذلك بالشركاء في العبد يعتق بعضهم نصيبه أنه يقوم على المعتقين على السوية : أعنى حظ من لم يعتق .

ر وأما المسئلة الثانية ) فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع الأشراك الدين شركتهم من قبل السهم الواحد فقال مالك: أهل

السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب ، وأنه لايلخل ذوالعصبة فى الشفعة على أهل السهام المقدرة ويلخل ذوو السهام على ذوى التعصبيب ، مثل أن يموت ميت فيترك عِقارا ترثه عنه بنتان وابنا عم ثم تبيع البنت الواحدة حظها ، فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحفظ الذي باعته أخمًا فقط دون ابني العم ، وإن باع أحد ابنى العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني ، وبهذا القول قال ابن القاسم . وقال أهل الكوفة : لايدخل ذوو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوى السهام ، ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة ، وبه قال أشهب. وقال الشافعي في أحد قوليه : يلخل ذووالسهام على العصبات والعصبات على ذوى السهام ، وهو الذى اختاره المزنى ، وبه قال المغيرة من أصحاب مالك وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء ، ولم يقصل ذوى سهم من عصبة . ومن خصص ذوى السهام من العصبات فلأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب : أنحني بين ذوي السهام وبين العصبات فشبه الشركات المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي هو المال بالقسمة بالأموال . ومن أدخل ذوى السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوى السهام فهو استحسان على غير قياس ، ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوى السهام أقعد من العصبة . وأما إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني ، ففال أبن القاسم : إما أن يأخذ الكل أو يدع ﴾ وقال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي : له أن يشفع على أبهما أحب ، وبه قال أشهب . فأما إذا باع رجلان شقصا من رجل ، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني ، فإن أبا حنيفة منع ذلك ، وجوَّزه الشافعي. وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد : أعنى الأشراك ، فأراد بعضهم أن يشفع وسلم له الباقى فى البيوع ، فالجمهور على أن المشترى أن أن يقول للشريك إما أن تشفع في الحميع أو تترك ، وأنه ليسَ له أن يشفع يحسب حظه إلا أن يوافقه المشترى على ذلك ، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشترى إن لم يرض بتبعيضها . وقال أصبغ من أصحاب مالك آن كان تُرك بعضهم الأخَذ بالشفعة رفقا بالممشرى لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته

فقط . ولا خلاف فى مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائبا وبعضهم حاضرا ، فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك ، إلا أن يأخذ الكل أو يدع ، فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك . واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع . واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة فى حال البيع ، وأن تكون ثابتة قبل البيع ؟ .

(فأما المسئلة الأولى) وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع ، وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لايقطع له الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا . فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك ، فرة قال : له الأخذ بالشفعة ، ومرة قال : ليس له ذلك؛ واختار أشهب أنه لاشفعة له ، وهو قياس قول الشافعي والكوفيين ، لأن المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة ، وهذا ايس بشريك . وقال ابن القاسم : له الشفعة إذا كان قيامه في أثره ، لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه .

(وأما المسئلة الثانية ) فصورتها أن يستحق إنسان شقصا في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شقص ما ، هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا ؟ فقال قوم : له ذلك ، لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع ، ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن ؛ وقال قوم : لا يجب له الشفعة ، لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق ، قالوا : ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشترى ؛ فأما مالك فقال : إن طال الزمان فلا شفعة ، وإن لم يطل ففيه الشفعة ، وهو فأما مالك فقال : إن طال الزمان فلا شفعة ؟ فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب . فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه ؛ واختلفوا إذا علم وهو غائب ؛ فقال قوم : تسقط شفعته ؛ وقال قوم : لاتستط ، وهو مذهب مالك ، والحجة له ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال « الجار أحتى بصقبه » أو قال عليه وسلم من حديث جابر أنه قال « الجار أحتى بصقبه » أو قال عليه وسلم من حديث بها إذا كان غائبا » وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة ، فوجب عدره . وعمدة الفريق الثاني أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها . وأما الحاض ، فإن الفقهاء اختلفوا العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها . وأما الحاض ، فإن الفقهاء اختلفوا العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها . وأما الحاض ، فإن الفقهاء اختلفوا

في وقت وجوب الشفعة له ، فقال الشافعي وأبو حنيفة : هي واجبة له على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب ، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن أشهد بالأخذ لم تبطلوان تراخي . وأما مالك فليست عنده على الفور ، بل وقت وجوبها متسع ، واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود أم لا ؟ فمرة قال : هو غير محدود وأنها لاتنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت ، ومرة حدد هذا الوقت ، فروى عنه السنة وهو الأشهر، وقيل أكر منسنة ، وقد قيل عنه إن الحمسة أعوام لاتنقطع فيها الشفعة . واحتج الشافعي بما روى أنه أمدها ثلاثة أيام . وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن أمدها ثلاثة أيام . وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرى مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على السكوت لا يطل ما كن بنسب السكوت قول قائل ، وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه ، ولكنه فيا أن ساكت قول قائل ، وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه ، ولكنه فيا وبقى القول في الأحكام .

# القسم الثاني القول في أحكام الشفعة

وهذه الأحكام كثيرة ، ولكن تذكر منها ما اشهر فيه الحلاف بين فقهاء الأمصار ، فن ذلك اختلافهم فى ميراث حق الشفعة ، فذهب الكوفيون إلى أنها أنه لايورث كما أنه لايباع ؛ وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأموال وقد تقدم . سبب الحلاف فى هذه المسائل فى مسئلة المرد بالعيب ، ومنها اختلافهم فى عهدة الشفيع هل هى على المشترى أو على المبائع ؟ فقال مالك والشافعي : هى على المشترى ؛ وقال ابن أبى ليلى : هى على البائع . وعمدة مالك أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشترى وصحته ، فوجب أن تكون عليه العهدة . وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك الشفعة إنما وجبت للشريك بعد عصول ملك الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع ، فطروها على البيع فسخ له وعقد المناه وأن الإقالة لاتبطل الشفعة من رأى أنها بيع ، ومن رأى أنها بيع .

نسخ : أعنى الإقالة د واختلف أصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الإقالة ؟ فقال ابن القامم : على المشترى ؛ وقال أشهب : هو مخير مَ ومنها اختلافهم إذا أحدث المشرى بناء أو غرسا أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع ، ثم قام الشفيع يطاب شفعته ، فقال مالك : لاشفعة إلا أن يعطى المشرى قيمة ما بني وما غرس ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة : هو متعدٌّ وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا أو يأخذه بنقضه د والسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشترى الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بني في الأرض وغرس ، وذلك أنه وسَطٌّ بينهما ، فن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة ، ومن غلب عليه شبه التعلى قال : له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته منقوضا. ومنها اختلافهم إذا اختلف المشترى والشقيع في مبلغ الثمن ، فقال المشترى : اشتريت الشقص بكذا ، وقال الشفيع : بل اشتريته بأقل ، ولم يكن لواحد منهما بينة ، فقال جمهور الفقهاء : القول قول المشترى ، لأن الشفيع مدع والمشفوع عليه مدعى عليه وخالف فى ذلك بعض التابعين فقالوا : القول قول الشفيع ، لأن المشترى قد أقر له بوجوب الشفعة وادعى عليه مقداراً من الثمن لم يعترف له به . وأما أصحاب مالكِ فاختلفوا في هذه المسئلة ، فقال ابن القاسم : القول قول المشترى إذا أتى بما يشبه باليمين ، فإن أتى بما لايشبه فالقول قول الشفيع وقال أشهب : إذا أتى بما يشبه فالقول قول المشترى بلا يمين وفيا لإيشبه باليمين . وحكى عن مالك أنه قال : إذا كان المشترى ذا سلطان يعلم بالعادَّة أنه يزيد في الثمن قبل قول المشترى يغير يمين وقيل إذا أتى المشترى بما لايشبه رد الشفيع إلى القيمة ، وكذلك فيما أحسب إذا أتى كل واحد منهما بما لايشبه . واختلفوا إذا أتى كل واحد منهما ببينة وتساوت العدالة فقال ابن القاسم يسقطان معا ويرجع إلى الأصل من أن القوْل قوْل المشترى مع يمينه . وقال أشهب : البينة بينة المشترى لأنها زادت علما .

# ( بسم الله الرحم الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا ) كتاب القسمة

والأصل في هذا الكتاب قوله .. وإذا حَضَرَ القيسْمَةَ أُولُوا القُرْ كَي وَقُولُه .. مِمَّا قَلَ مَنْهُ أُو لَحَسُرَ نَصِيبا مَفْرُوضاً .. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و أَثِمَا دَارِ قُسَمَتْ في الجاهيلية فيهي على قيسم الجاهيلية وأثيما دَار أَدْرَكَها الإسلامُ وكمْ تُقْسَمُ فَهِي عَلَى قيسُم الإسلام ، وأثيما دار أَدْرَكَها الإسلام والمقسوم عليه والقسمة والنظر في القسمة والنظر في القسمة في أبواب د الباب الأول : في أنواع القسمة . الثاني : في تعيين محل نوع نوع من أنواعها : أعنى ما يقبل القسمة وما لايقبلها ، وصفة القسمة فيها وشروطها أعنى فيا يقبل القسمة . الثالث : في معرفة أحكامها .

# الباب الأول في أنواع القسمة

والنظر فى القسمة ينقسم أولا إلى قسمين : قسمة رقاب الأموال . والثانى : منافع الرقاب .

(القسم الأول من هذا الباب) فأما قسمة الرقاب التي لاتكال ولا توزن ، فتقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل. وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل. وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن.

( القسم الثانى ) وأما الرقاب ، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ما لاينةل ولا يحول ، وهدان قسان : إما غير يحول ، وهذان قسان : إما غير مكيل ولا موزون ، وهو الحيوان والعروض ؛ وإما مكيل أو موزون . فني هذا الباب ثلاثة فصول : الأول : في الرباع . والثانى : في العروض ، والثالث : في المكيل والموزون .

### القصل الأول في الرباع

إ فأما الرباع والأصول ، فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت

بالقيمة ، اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا ، وإنكانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه . والقسمة لانخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة ، فإذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام وبجبر الشركاء على ذلك . وأما إذا انقسمت إلى ما لامنفعة فيه ، فاختلف في ذلك مالك وأصحابه ، فقال مالك : إنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك ولو لم يصر لواحد منهم إلا ما لامنفعة فيه مثل قار القلم ، وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، وعمدتهم في ذلك قوله تعمالي - مما قل منه أوكثر نصيباً مفروضاً ـ وقال ابن القاسم : لايقسم إلا أن يصير لكل واحد فى حظـه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليـه فى الانتفاع من قبل القسمة ، وإن كَان لايراعي في ذلك نقصان الثمن : ﴿قَالَ ابن المـاجشون : يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به ، وإن كان من غير جنس المنفعة اللي كانت فى الاشتراك أو كانت أقل . وقال مطرف من أصحابه : إن لم يصر فىحظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم وإن صار فى حظ بعضهم ما ينتفع به ، وفى حظ بعضهم مالاينتفع به قسم وجبروا على ذلك سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير ، وقيل يُجبر إن دعا صاحب النصيب القليل ، ولا يجبر إن دعا صاحبالنصيب الكثير ، وقيل بعكس هذا وهوضعيف : واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل الحمام ، فقال مالك : يقسم إذا طلب ذلك أحد الشريكين ، وبه قال أشهب ؛ وقال ابن القاسم : لايقسم ، وهو تول الشافعي . فعمدة من منع القسمة قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لَاضَرَرَ وَلَا ضِيرَارَ» وعملة من رأى القسمة قوله تعالى ــ مما قل منه أوكثرُ نصيبا مفروضا ـ ومن الحجة لمن لم ير القسمة حديث جابرعن أبيه « لاتَعَـْضيـةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيراثِ إِلاَّ مَا حَمَلَ القَـسُمُ » والتعضية : التفرقة ، يقول : لاقسمة بيهم . وأما إذا كانت الرباع أكثر من واحد فإنها لاتخلو أيضا أن تكون من نوع واحد أو مختلفة الأنواع ، فإذا كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار فى ذلك مختلفون ؛ فقال مالك : إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهيمة ، وقال أبوحنيفة والشافعي : بل يقسم كل عقارعلي حدته ؛

فعمدة مالك أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة . وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه لأنه تتعلق به الشفعة . واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع المتفتة فىالنَّفاق وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال ؛ حوأما إذا كانت الرباع مختلفة مثل أن يكون منها دور ومنها حوائط ومنها أرض، فلا خلاف أنه لايجمع في القسمة بالسهمة . ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة أن لاتقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب، لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر وذلك مزابنة .. وأما قسمتها قبل بدو الصلاح ففيه اختلاف بين أصحاب مالك : أما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبار بحال من الأحوال ، ويعتل لذلك لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلا ، ولذلك رزعم أنه لم يجز مالك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لانسيئة ولانقدا ؛ وأما إن كان بعد الإبار ، فإنه لايجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من النمر في نصيبه فهو داخل في القسمة ، وما لم يلخل في نصيبه فهم فيه على الشركة ، والعلة فيذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشترى الثمر بعد الإبار .ولا يجوز قبل الإبار ، فكأن أخدهما اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط الثمر د .وصفة القسم بالقرعة أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها "كسر إلى أن تصح السهام ، ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراسانها ، ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة ، فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأرضين ومواضعها ، فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات ، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها ، وقيل يرى بالأسماء في الجهات ، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها ، فإن كان أكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه ، فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب . والسهمة إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبا لنفوس المتقاسمين ، وهي موجودة في الشرع في مواضع : منها قوله تعالى ـ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ـ وقوله ـ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُمْ لِذْ مِلْقُتُونَ أَقَالَامَهُمُ أَيُّهُم مَ يَكُفُلُ مَرْجَمَ - ومن ذلك الأثر الثابت الذي حاء فيه « أن رجلا أعتق ستة أعبد عند مَوته ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه

وسلم بينهم ، فأعتق ثلث ذلك الرقيق ، . وأما انقسمة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم ، أو بغير تقويم وتعديل ، فتجوز فى الرقاب المتفقة والمختلفة الإنها بيع من البيوع ، وإنما يحرم فيها ما يحرم فى البيوع .

### الفصل الثاني في العروض

وأما الحيوان والعروض ، فاتفق الفقهاء على أنه لايجوز تسمة واحد منهما الفساد الداخل في ذلك . واختلفوا إذا تشاحّ الشريكان في العين الواحدة منهما ، ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع ، وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه ، فقال مالك وأصحابه : يجبر على ذلك ، فإن أراد أحدهما أن يَأْخذه بالقيمة التي أعطى فيها أخذه ، وقال أهل الظاهر: لايجبر ، لأن الأصول تقتضي أن لايخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أر سنة أو إجماع . وحجة مالك ب أن فىترك الإجبار ضررا ، وهذا من باب القياس المرسل ، وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ، ولكنه : كالضرورى في بعض الأشياء . وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد ، فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي ؛ واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة ، فأجازها مالك وأصحابه فىالصنف الواحد ومنع من ذلك عبد العزيز • ابن أبي سلمة وابن الماجشون . واختاف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لاتجوز فاعتبره أشهب بما لايجوز تسليم بعضه في بعض . وأما ابن القاسم فاضطرب، فرة أجاز القسم بالسهمة فيما لايجوز تسليم بعضه فىبعض ، فجعل القسمة أخف من السلم ، وورة منع القسمة فيما منع فيه السلم ؛ وقد قيل إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف ، وأن مسائله التي يظن من ُقبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أضله الثاني. وذهب ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تُقارب من الصنفين مثل الخز والحرير والقطن والكتان . وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي ، وذلك ضعيف لأن الغرر لايجوز بالتراضي .

### الفصل الثالث في معرفة أحكامها

فأما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى اللخمي ، والمكيل أيضًا لايخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائدًا ، فإن كان صنفا واحدا ، فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين ، ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل البين كان ذلك من الربوى أو من غير الربوى : أعنى الذي لايجوز فيه التفاضل ، ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول ، ولا يجوز قسمته جزافا بغيركيل ولاوزن ـ وأما إن كانت قسمته تحريا ، فقيل لايجوز في المكيل ويجوز في الموزون ، ويلخل في ذلك من الخلاف ما يلخل في جواز بيعه تحريا . وأما إن لم يكن ذلك منصبرة واحلة وكانا صنفين ، فإنكان ذلك مما لايجوز فيه التفاضل فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلا بالكيل المعلوم فيما يكال ، وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن ، لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدركم يحصل فيه من الصنف الواحد إذا كانا مختلفين من الكيل المعلوم ، وهذا كله على مذهب مالك ، لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت مِنافعهما مثل القمح والشعير ، وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة : أعنى على جهة الجمع وإن كانا صنفين ، وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا . وأما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا على حدة ، وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المعلوم و نجهول ، فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب .

## القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع

فأما قسمة المنافع ، فإنها لاتجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم ، ولا يجبر عليها من أباها ، ولا تكون القرعة على قسمة المنافع ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع ، وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايأة ، وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان . أما قسمة المنافع بالأزمان فهو أن ينتفع

كل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه . وأما تسم الأعيار بأن يقسها الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة عدودة والرقاب باقية على أصل الشركة . وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف فىتحديد المدة التي تجوز فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض الاغتلال أو الانتفاع مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض ، وذلك أيضا فيما ينقل ويحوَّل ، أو لاينقل ولا يحول . فأما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك وأصحابه فيالمدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة ، وذلك في الاغتلال والانتفاع وأما فيما لاينقل ولا يحول ، فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد ، وذلك في الاغتلال والانتفاع واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال فقيل اليوم الواحد ونحوه ، وقيل لايجوز ذلك في الدابة والعبد . وأما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الحمسة الأيام ، وقيل في الشهر وأكثر من الشهر قليلا .. وأما النهايؤ في الأعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمان ، وحذا دارا تلك المدة بعينها ، فقيل يجوز في سكني الدار وزراعة الأرضين ، ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء إلا في الزمان اليسير ، وقيل يجوز على قياس التهابؤ بالأزمان ، وكذلك التمول في استخدام العبد والدواب يجرى الممول فيه على الاختارف في قسمتها بالزمان . فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب ، وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمغسدة . وبقى من دنما الكتاب القول في الأحكام ..

## القول في الأَّحكام

وانقسمة من العقود اللازمة لايجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها فيها إلا بالطوارئ عليها . والطوارئ ثلاثة غبن ؛ أو وجود عيب ، أو استحقاق . فأما الغبن ذلا يوجب القسخ إلا في تسمة القرعة باتفاق في المذهب الإعلى قياس من يرى له تأثير في البيع ، فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة . وأما الرد بالعيب ، فإنه لا يخلو عن مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في جل نصيبه أو في أقله ، فإن وجده في جل تصيبه ، فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أو لم يفت ، فإن كان فد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه ، وإن كان،

لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها ، وإن كان العيب فى أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط ، سواء فات نصيب صاحبه أو لم يفت ، ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا يرجع في شيء مما في يده وإن كان قائمـا بالعيب. وقال : أشهب : والذي يفيت الرَّد قد تقدم فى كتاب البيوع . وقال عبد العزيز بن الماجشون : وجود العيب يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي ، لأن التي بالتراضي هي بيع ، وأما التي بالقرعة فهمي تمييز حق ، وإذا فسخت بالغبن وجب أن تفسخ بالرد بالعيب . وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب إن كان المستحق كثيرا وحظ الشريك لم يفت رجع معه شريكا فيما في يديه ، وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه ، وإن كان يسيرا رجع عليه بنصف قيمة ذلك الشيء . وقال محمد : إذا استحق ما في يد أحدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة ، لأنه قد تبين أن القسمة لم تقع على عدل كقول ابن الماجشون في العيب وأما إذا طرأ على المال حق فيه مثل طوارئ ﴿ الدين على التركة بعد القسمة أوطرّو الوصية أو طرّو وارث ، فإن أصحاب مالك اختلفوا في ذلك . فأما إن طرأ الدين قيل في المشهور في المذهب وهو\_ . قول ابن القاسم : إن القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورثة على أن يعطوا الدين من عندهم ، وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن ، هلكت بأمر من السهاء أو لم تهلك . وقد قيل أيضا إن القسمة إنما تنتقض بيد من بتى فى يده حظه ولم تهلك بأمر من السهاء ، وأما .من هلك حظه بأمر من السهاء فلا يرجع عليه بشيء من الدين ، ولا يرجع هو على الورثة بما بتى بأيليهم بعد أداءَ الدين ؛ وقيل بل تنتقض القسمة وَلَا بد لحق الله تعالى لقوله ــ مـنُ بَعَيْد وَصِينَة يُوصَى بَها أودينَن ـ وقيل بل تنتقض الا في حق من أعطىً منه ما ينوى به من الدين ، وهكذا الحكم في طروّ الموصى له على. الورثة . وأما طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتقضالقسمة وأخذ منكل واحد حظه إنكان ذلك مكيلا أو موزونا وإن كان حيوانا أو عروضا انتقضت القسمة ، وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في يده يغير سبب منه ؟ فقيل يضمن ، وقيل لا يضمن ١٠.

# ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلبها ) كتاب الرهون

والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى \_ وَلَمْ تَجَدُّوا كاتبا فرِهَانُ مُقَبْسَوضَةً \_ والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الشروط وفي الأحكام ، والأركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتبن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن .

( الركن الأول ) فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد ، الوصى يرهن لمن يلى النظر عليه إذاكان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك ؛ وقال الشافعى : يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك . قال سحنون : فان ارتهن فى مالى أسلفه لم يجز ، وبه قال الشافعى . واتفق مالك والشافعى على أن المفلس لا يجوز رهنه ؛ وقال أبوحنيفة يجوز ؛ واختلف قول مالك فى الذى أحاط الدين بماله إهل يجوز رهنه ؟ أعنى هل يلزم أم لايلزم ؟ فالمشهور عنه أنه يجوز : أعنى قبل أن يفلس ، والحلاف آيل إلى هل المفلس محجور عليه أم لا ؟ وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا .

(الركن الثانى) وهو الرهن ، وقالت الشافعية : يصح بثلاثة شروط : الأول أن يكون عينا ، فإنه لايجوز أن يرهن الدين . الثانى أن لايمتنع إثبات بد الراهن المرتهن عليه كالمصحف ؛ ومالك يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن ، والحلاف مبنى على البيع . الثالث أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل ؛ ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لايحل بيعه فى وقت الارتهان كالزرع والتمر لم يبد صلاحه ولا يباع عنده فى أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه وإن حل أجل الدين ؛ وعن الشافعى قولان فى رهن الثمر الذى لم يبد صلاحه ، ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع ؛ قال أبو حامد : والأصح جوازه ؛ ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين كالدناذ والدراهم إذا طبع عليها ، حوازه ؛ ويجوز عند مالك وهن ملكا للراهن لاعند مالك ولا عند الشافعى ،

حيل قد يجوز عندهما أن يكون مستعارا . واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في لا المرتهن من قبل الراهن . واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره المغصوب منه فيده رهنا ، فقال مالك : يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضان الغصب إلى ضان الرهن ، فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهنا في لا الغاصب قبل قبضه منه ؛ وقال الشافعي : لا يجوز بل بيتي على ضمان الغصب إلا أن يقبضه . واختلفوا في رهن المشاع ، فمنعه أبو حنيفة وأجازه مالك والشافعي . والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع ، أم لا تمكن حيازة المشاع ، أم لا تمكن حيازة

( الركن الثالث ) وهو الشيء المرهون فيه ، وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال فى السلم المتعلق باللُّمة ، وذلك لأن الصرُّفَ من شرطه التقابض ، فلا يجوز فيه عقدة ألرهن ، وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى . وقال قوم من أهل الظاهر : لايجوز أخذ الرهن إلا فى السلم خاصة : أعنى فى السلم فيه ، وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية | الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلم عندهم، فكا نهم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن ، لأنه قال فى أول الآية ـ ٰيا أَثِّيهَا الَّذِينَ آمَـنُوا إِذَا تَلَدَ البِنْكُمْ بِيدَ بَيْنِ إلى أَجِلَ مُسَمِّنَى فَاكْتُنْبُوهُ \_ ثُم قال \_ وإن كُنْسُتُمْ عَلَى سَفَلَرٍ وَكُمْ تَجَيدُ وَا كَاتَّبِا فَرِهانَ مُقَدُّ وَضَةً \* ـ فَعَلَى مَذْهَبُ مَالك يجوز أخذ الرهنُّ في السلم وفي القرض وفي الغصب وفي قُيَيم المتلفات وفي أروش الجنايات في الأموال ، وفي جراح العمد الذي لاقود فيه كالمـأمومة والحائفة . وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية خيها إذا عفا الولى قولان: أحدهما أن ذلك يجوز ، وذلك على القول بأن الولى مخير في العمد بين الدية والقوه . والقول الثاني أن ذلك لايجوز ، وذلك أيضا مبيى على أن ليس للولى إلا القود فقط إذا أبي الحاني من إعطاء الدية ، ويجوز في قتل الحطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحول, ، ويجوز في العارية التي تضمن ، ولا يجوز فيًا لايضمن ، ويجوز أخذه في الإجاراتِ ، ١٠٨ - بداية الحبد - ثان

ويجوز في الجنّعل بعد العمل ، ولا يجوز قبله ، ويجوز الردن في المهر ، ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة ، وبالجملة فيما لاتصح فيه الكفالة . وقالت الشافعية : المرهون فيه له شرائط ثلاث : أحدها أن يكون دينا ، فإنه لايرهن قبل دينا ، فإنه لايرهن قبل الوجوب ، مثل أن يسترهنه بما يستقرضه ، ويجوز ذلك عند مالك . والثالث أن لايكون لزومه متوقعا أن يجب ، وأن لايجب كالرهن في الكتابة ، وهذا المذهب من مذهب مالك .

#### القول في الشروظ

وأما شروط الرهن ، فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان : شروط صحة ، وشروط فساد . فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن : أعني فى كونه رهنا فشرطان : أحدهما متفقعليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض . والثانى مختلف في اشتراطه ، فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى \_ فرهان مقبوضة \_ واختلفوا هلي هو شرط تمام أو شرط صحة ؟ وفائدة الفرق أنمن قال شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن ؟ ومن قال شرط تمامقال : يلزم بالعقد ويجبر الرَّاهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عنالمطالبة حتى يفاس الراهن أو يمرض أو يموت ، فذهب مالك إلى أنه منشروط التمام ، وذهب أبوحنيفة والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة . وعمدة مالك قياس الرهن على ساثر العقود اللازمة بالقول ـ وعمدة الغير قوله تعالى ـ فرهان مقبوضة ـ وقال بعض أهل الظاهر : لايجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب لقوله تعالى .. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ـ ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يلت عدل ، وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض ، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أووديعة أوغير ذلك ، فقد خرج من اللزوم وقال الشافعي : ليس استدامة القبض من شرط الصحة ، فمالك عمم الشرط على ظاهره ، فألزم منقوله تعالى ـ فرهان مقبوضة ـ وجود القبض واستدامته ـ والشافعي يقول: إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد ، فلا يحل ذلك إعارته ولاغير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع ، وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة ، ومن لم يشترطه في الصحة أن لايشترط الاستدامة . واتفقوا على جوازه في السفر . واختلفوا في الحضر فلاهب الجمهور إلى جوازه ؛ وقال أهل الظاهر ومجاهد : لا يجوز في الحضر لظاهر قوله تعالى - وإن كنتم على سفر - الآية . وتمسك الجمهور بماورد من وأنه صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر » والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الحطاب . وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ ، وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولايتغلق الرَّهن » .

#### القول فى الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول فى الأحكام

وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة ما للراهن من الحقوق فى الرهن وما عليه ، وإلى معرفة ما للمرتهن فى الرهن وما عليه ، وإلى معرفة اختلافهما فى ذلك ، وذلك إما من نفس العقد ، وإما لأمور طارئة على الرهن ، ونحن نذكر من ذلك ما اشتهر الحلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق . أما حق المرتهن فى الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدى الراهن ما عليه ، فإن لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان ، فيبيع عليه الرهن وينصفهمنه إن لم يجبه الراهن إلى البيع ، وكذلك إن كان غائبا ، وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جاز ، وكرهه مالك إلا أن يرفع الأمر إلى السلطان . والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه ، أعنى أنه إذا رهنه فى عدد ما الحمهور يتعلق بجملة الحق الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق . وحجة فأدى منه بعضه ، فإن الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق . وحجة المحمهور أنه محبوس بحق من فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه أصله حبس الركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذى على الميت . وحجة الفريق الثانى أن الكفالة ...

ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل ، مثل الثمرة فى الشجر المرهون ، ومثل الغلة ، ومثل الولد هل يدخل فى الرهن أم لا ﴿ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لايدخل شيء منه في الرهن : أعني الذي يحدث منه في يد المرتهن ، وممنقال بهذا القول الشافعي ؛ وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل فى الرهن ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثورى ؛ وفرق مالك فقال : ماكان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته ، فإنه داخل في الرهن كو لد الجارية مع الجارية وأما مالم يكن على خلقته فإنه لايدخل في الرهن كان متولدًا عنه كثمر النخل أو غير متو لد ككراء الدار وخراج الغلام . وعمدة من رأى أن نماء الرهنوغلته للراهن قوله عليه الصلاة والسلام « الرَّهْنُ عَمْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ» قالوا : ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله « مركوب ومحلوب» أى يركبه الراهن ويحلبه ، لأنه كان يكون غير مقبوض ، وذلكمناقض اكونه رهنا ، فإن الراهن من شرطه القبض ، قالوا : ولا يصح أيضًا أن يكون معناه أنالمرتهن يحلبه ويركبه ، فلم يبق إلا أن يكون المعنى في ذلك أن أجرة ظهره لربه ونفقته عليه . واستدلوا أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « الرَّهُ نُ مِمَّن ۚ رَهَنَّهُ لَهُ عُنْمُهُ ۗ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ۗ ) قالوا : ولأنه نماء زائد على مارضيه رهنا ، فوجب أن لايكون لهَ إلا بشرط زائد . وعمدة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الأصل ، ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة . وأما مالك فاحتج بأن الولد حكم أمه في البيع : أي هو تابع لها ، وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك ، وذلك أن الشمر لايتبع بيع الأصل إلا بالشرط وولد الحارية يتبع بغير شرط. والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن ؛ وقال قوم : إذا كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه ، وهو قول أحمد وإسيق ، واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « الرهن محلوب ومركوب » ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ضمانه ؟ فقال قوم : الرهن أمانة وهومن الراهن ، والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما جني عليه ، وممن قال بهذا القُول الشافعي وأحمد وأبُّو ثور وجمهور أهل الحديث ؛ وقال قوم : الرهن من المرتهن ومصيبته منه ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وجمهور الكوفيين . والذين قالوا بالضان انقسموا قسمين : فمنهم من رأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته أو قيمة الدين ، وبه قال أبوحنيفة وسفيان وجماعة ﴿ ومنهم من قال : هومضمون بقيمته قلت أوكثرت ، وإنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن ، وبهقال على ابن أنى طالب وعطاء وإسحق . وفرق قوم بين ما لايغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لايخفي هلاكه ، وبين ما يغاب عليه من العروض ، فقالوا : هو ضامن فيما يغاب عليه ومؤتمن فيما لايغاب عليه ، و ممن قال بهذا القول مالكوالأوزاعي وعبَّان البِّي ، إلا أن مالكا يقول: إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط ، فانه لايضمن وقال الأوزاعي وعبَّان البتي : بل يضمن على كلُّ حال قامت بينة أو لم تقم ، وبقول مالك قال ابن القاسم ، وبقول عثمان والأوزاعي قال أشهب . وعمدةمن جعله أمانة غير مضمون حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لايغلق الرهن وهو ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه » : أي له غلته وخراجه ، وعليه افتكاكه ومصيبته منه . قالوا : وقد رضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده . وقال المزنى من أصاب الشافعي محتجا له : قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة ، فوجب أن يكون كله كذلك . وقد قال أبوحنيفة: إن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو أمانة فوجب أن يكون كله أمانة ، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عند مالك ومن قال بقوله (وعليه غرمه ( أي نفقته . قالوا ومعى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « الرهن مركوب ومحلوب » أى أجرة ظهره لربه ، ونفقته عليه وأما أبْوحنيفة وأصحابه فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام « له غنمه وعليه غرمه» أن غنمه ما فضل منه على الدين،وغرمه ما نقصٍ . وعمدة من رأى أنه مضمون من المرتهن أنه عين تعلق بهاحقُ الاستيفاء ابتداء فوجبِ أن يسقط بتلفه ، أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفى الثمن ، وهذا متفق عليه من الجمهور ، وإنَّ كان عند مالك كالرهن ؛ وربما احتجوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أن رجلا ارتهن فرسا من رجل ، فنفق في يده ، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن: ذَ هَبَ حَقُّكَ ﴾ وأما تفريق مالك بين مايغاب

عليه وبين ما لايغاب عليه فهو استحسان ، ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ، ولا تلحق فيما لايغاب عليه . وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا ، فضعفه قوم وقالوا : إنه مثل استحسان أبي حنيفة ، وحدوا الاستحسان بأنه قول بغيردليل . ومعنى الاستحسان عند مالك هوجمع بين الأدلة المتعارضة ، وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير دليل . والجمهور على أنه لايجوزللراهن بيع الرهن ولا هبته ، وأنه إن باعه فللمرتهن الإجازة أوالفسخ . قال مالك : وإن زعم أن إجارته ليتعجل حقه محلف على ذلك وكان له . وقال قوم : يجوز بيعه . وإذاكان الرهن غلاما أو أمة فأعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان الراهن موسرًا جازعتقهوعجلالمرتهن حقه ، وإن كان معسرًا بيعت وقضى الحق من ثمنها وعند الشافعي ثلاثة أقوال : الرد ، والإجازة ، والثالث مثل قول مالك وأما اختلاف الراهن والمرتهن في قلس الحتى الذي وجب به الرهن ، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك ، فقال مالك: القول قول المرتهن فنها ذكره من قدر الحق مالم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك ، فنا زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن . وقال الشافعي وأبوحنيفة والثورى وجمهور فقهاء الأمصار: القول في قدر الحق قول الراهن وعمدة الجمهور أن الراهن مدَّعتَى عليه ، والمرتهن مدع ي ، فوجب أن تكون البمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة . وعمدة مالك ههنا أن المرتهن وإن كان مدعيا فله ههنا شبهة بنقل اليمين إلى حيزه ، وهو كون الرهن شاهدا له ، ومن أصوله أن يحلف أتوى المتداعيين شبهة ، وهذا لايلزم عند الجمهور ، لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته أكثر من المرهون فيه . وأما إذا تلف الرهن واختلفوا في صفته ، فالقول ههنا عند مالك قول المرتهن لأنه مدعى عليه ، وهو مقر ببعض ما ادعى عليه وهذا على أصوله ، فإن المرتهن أيضا هو الضامن فيما يغاب عليه . وأما على أصول الشافعي ، فلا يتصور على المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه . وأما عند أبي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن ، وليس يحتاج إلى صفة ، لأن عند مالك يحلف على الصفة وتقويم تلك الصفة . وإذا اختلفوا في الأمرين حميعا ، أعنى في صفة الرهن وفي مقدار الرهن كان القول قول المرتهن في صفة الرهن ، وفى الحق ماكانت قيمته الصفة التى حلف عليها شاهدة له ، وفيه ضعف ، وهل يشهد الحق لقيمة الرهن إذا اتفقا فى الحق واختلفا فى قيمة الرهن ؟ فى المذهب فيه قولان ، والأقيس الشهادة ، لأنه إذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهون . وفروع هذا الباب كثيرة ، وفيا ذكرناه كفاية فى غرضنا ( بسم الله الرخن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبه وسلم تسلما

## كتاب الحجر أ

والنظر فى هذا الكتاب فى ثلاثة أبواب: الباب الأول: فى أصناف المحجورين. الثانى: متى يخرجون من الحبجر، ومتى يحجر عليهم، وبأى شروط يخرجون. الثالث: فى معرفة أحكام أفعالهم فى الرد والإجازة.

# الباب الأُول في أُصناف المحجورين

أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى وابستكوا اليتتاى حتى إذا بكغوا النكاح ـ الآية . واختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم ، فذهب مالك والشافعي وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم ، وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع ، وهو رأى ابن عباس وابن الزبير . وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لايبتلأ الحجر على الكبار ، وهو قو ل إبراهيم وابن سيرين ، وهؤلاء انقسموا قسمين : فنهم من قال : الحجر الايجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير . ومنهم من قال : إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم وإن ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفه ، فهؤلاء لايبدأ بالحجر عليهم . وأبو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وإن ظهر سفهه خسة وعشرين عاما . وعمدة من أوبجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لمغي التبذير الذي يوجد فيهم غالبا ، فوجب أن يجب الحجر على من وجد خمه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا ، قالوا : ولذلك اشترط في رفع الحجر عهم خمه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا ، قالوا : ولذلك اشترط في رفع الحجر عهم خمه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا ، قالوا : ولذلك اشترط في رفع الحجر عهم خمه منه المعنى وإن لم يكن صغيرا ، قالوا : ولذلك اشترط في رفع الحجر عهم خمه منه المنه وقولاء لايبار المنه المنه وإن غهم غالبا ، فوجب أن يجب الحجر على من وجد

مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد ، قال الله تعالى ـ فان آنكستم مينه منه رشداً فاد فعوا إليهم أموالهم - فدل هذا على أن السبب المقتضى المحجر هو السفه . وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ و إذ فكر فيه لرسول الله صلى الله وسلم الحيار ثلاثا ولم يحجر عليه م . وربما قالوا : الصغر هو المؤثر فى منع التصرف بالمال ، بدليل تأثيره فى إسقاط التكليف ، وإنما اعتبر الصغر لأنه الذي يوجد فيه السفه غالبا ، كما يوجد فيه نقص العقل غالبا ، ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد ، إذ كانا يوجدان فيه غالبا ، أعنى العقل والرشد ، وكما لم يعتبر النادر فى التكليف ، أعنى أن يكون قبل البلوغ عاقلا فيكلف ، كذلك لم يعتبر النادر فى السفه ، وهو أن يكون بعد البلوغ سفنها فيحجر عليه ، كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا . قالوا : البلوغ سفنها فيحجر عليه ، كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا . قالوا : البلوغ سفنها فيحجر عليه ، كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا . قالوا : منعهم من أموالهم ، وذلك لايوجب فسخ بيوعها وإبطالها .

والمحجورون عند مالك ستة : الصغير ، والسفيه ، والعبد ، والمفلس ، والمريض ، والزوجة . وسيأتى ذكر كل واحد منهم فى بابه .

#### الباب الثاني

متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم، وبأى شروط يخرجون الوالنظر في هذا الباب في موضعين: في وقت خروج الصغار من الحجر، ووقت خروج السفهاء. فنقول: إن الصغار بالجملة صنفان: تذكور، وإناث، وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب، وإما ذو وصى، وإما مهمل، وهم الذين يبلغون ولا وصى لهم ولا أب. فأما الذكور الضغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم، وإن كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو، وذلك لقوله تعالى \_ وابتلوا اليتاى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم واختلفوا في الرشد، وأحدم في ولاية أبها في المشهور واختلفوا في الإناث، فذهب الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور أعنى بلوغ الحيض وإيناس الرشد؛ وقال مالك: هي في ولاية أبها في المشهور

عنه حتى تتزوج ويلخل بها 'زوجها ويؤنس رشدها ، وروى عنه مثل قول. الجمهور ؛ ولأصحاب مالك في هذا أقوال غير هذه قيل إنها في ولاية أبيها . حتى يمر بها صنة بعد دخول زوجها بها ، وقيل حتى يمر بها عامان ، وقيل حتى تمر بها صبعة أعوام . وحجة مالك أن إيناس الرشد لايتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال . وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس ؛ أما مخالفتها النص ، فإنهم لم يشترطوا الرشد ؛ وأما مخالفتها للقياس ، فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة ، وإذا قلنا على تول مالك لاعلى قول الجمهور إن الاعتبار في الذكور ذوى الآباء البلوغ وإيناس الرشد ، فاختنف قول مالك إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده وكان مجهول الحال فقيل. عنه إنه محمول على السفه حتى يتبين رشله وهو المشهور ؛ وقيل عنه إنه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه . فأما ذووالأوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصيه له من الحجر : أي يقول فيه إنه رشيد إن كان مقدما من قبل الأب بلا خلاف أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان مقدما من غير الأب على اختلاف في ذلك . وقد قيل في وصي الأب أنه لايقبل قوله فى أنه رشيد إلاحتى يعلم رشده وقد قبل إن حاله مع الوصى كحاله مع الأب يخرجه من الحجر إذا آنس منه الرشد وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد ، وإن المجهول الحال في هذا حكمه رحكم المجهول الحال ذي الأب . وأما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية غير معتبر ثبوتها إذا علم الرشد ، ولاسقوطها إذا علم السفه ، وهي رواية عن مالك ، وذلك مِن قوله في اليتيم لافي البكر ، والفرق بين المذهبين أن من يعتبر الولاية يقول أنعاله كلها مردودة وإنا ظهر رشده حتى يخرج من الولاية ، وهوقول ضعيف ، فإن المؤثر هوالرشد لاحكم الحاكم . وأما اختلافهم فى الرشد ما هو ؟ فإن مالكا يرى أن الرشد هو تثميرُ المال وإصلاحه فقط ، والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين . وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين ؟ وحال البكر مع الوصى كُحال الذكر لايخرُّج من الولاية إلا بالإخرّاج مالم تعنس على اختلافّ فى ذلك ، وقيل حالها مع الوصى كحالها مع الأب وهو قول ابن المـاجشون ـ ولم يختلف قولهم إنه لايعتبر فيها الرشد كاختلافهم فى اليتيم . وأما المهمل من

الذكور فإن المشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم كان سفيها متصل السقه أو غير متصل السقه ، معلنا به أو غير معلن . وأما ابن القاسم فيعتبر نفس فعله إذا وقع ، فإن كان رشدا جاز وإلا رده . فأما اليتيمة التي لا أب لها ولا وصى فان فيها في المذهب قولين : أحدهما أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض . والثاني أن أفعالها مردودة ما لم تعنس وهو المشهور .

# الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الردوالإجازة

والنظر في هذا الباب في شيئين : أحدهما ما يجوز لصنف صنف من المحجورين مِن الأفعال ، وإذا فعلوا فكيف حكم أنعالهم فى الرد والإجارة ، وكذلك أفعال المهملين وهم الذين بلغوا الحلم من غير أبُّ ولا وصى ، وهؤلاء كما قلنا إما صغار وإما كبار متصلو الحجر من الصغر وإما مبتدأ حجرهم . فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحام من الرجال ولا المحيض من النساء فلأخلاف في المذهب في أنه لايجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن أذن له الأب فى ذلك أو الوصى ، فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موتوفا على نظر وليه إن كان له ولى ، فإن رآه رشدا أجازه وإلا أيطله ، وإن لم يكن له ولى قدم له ولى ينظر فى ذلك ، وإن عمل فى ذلك حتى يلى أمره كان اننظر إليه في الإجازة أو الرد . واختلف إذا كان فعله سدادا ونظرا فيما كان يلزم الولى أن يفعله هل له أن ينقضه إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق أو نماء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه ، فالمشهور أن ذلك له ، وقيل إن ذلك ليس له ، ويلزم الصغير ما أنسد في ماله مما لم يؤتمن عليه . واختلف فيما أفسد وكسر مما اؤتمن عليه ، ولايلزمه بعد بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في صغره . واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره ، فالمشهور أنه لايلزمة . وقال ابن كنانة : يلزمه ولا يلزمه فيما ادعى عليه يمين . واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه ؟ فالمشهور أنه لايحلف ، وروى عن مالك والليث أنه يحلف . وحال البكر ذات الأب والوصى كالذكر مالم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها . ه ما السفيه البالغ ، فجمهور العلماء على أن المحجور إذا طلق زوجته أو خالعها

مضى طلاقه وخلعه ، إلا ابن أبى ليلى وأبا يوسف ، وخالف ابن أبى ليلى فى العتق فقال : إنه يَنفذ ، وقال الجمهور : إنه لاينفذ . وأما وصيته فلا أعلم خلافا فى نفوذها ، ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ولا شىء من المعروف إلا أن يعتق أم ولده ، فيلزمه عتقها ، وهذا كله فى المذهب ، وهل يتبعها مالها ؟ فيه خلاف ، قيل يتبع ، وقيل لايتبع ، وقيل بالفرق بين القليل والكثير . وأما ما يفعله بعوض ، فهو أيضا موقوف على نظر وليه إن كان له ولى ، فإن رد بيعه الولى وكان قد أتلف النمن لم يتبعمن ذلك بشىء ، وكذلك إن أتلف عين المبيع .

وأما أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالك فإنها تنقسم إلى أربعة أحوال : فمنهم من تكون أفعاله كلها مردودة ، وإن كان فيها ما هو رشد . ومنهم ضد هذا ، وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد وإن ·ظهر فيها ما هُو سفه . ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة على السفه ما لم يتبين · برشده . وعكس هذا أيضا وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد حتى يتبين سفهه . فأما الذي يحكم له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغير الذي لم يبلغ ، والبكر ذات الأب ، والوصى مالم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس . واختلف في حده اختلافا كثيرا من دون الثلاثين إلى الستين ، والذي يحكم له يحكم الرشد وإن علم سفهه ، فنها السفيه إذا لم تثبت عليه ولاية من قبل أبيه ، ولأمن قبل السلطان على مشهور مذهب مالك ، خلافا لابن القاسم الذي يعتبر نفس الرشد لانفس الولاية ، والبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون . وأما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم مالم يظهر رشده : فالابن بعد بلوغه في حياة أبيه على المشهور في المذهب ، وحال البكر ذات الأب التي لاوصى لها إذا تزوجت ودخل بها زوجها مالم يظهر رشدها ، ومالم تبلغ الحمد المعتبر في ذلك من السنين عند من يعتبر ذلك ، وكذلك اليتيمة التي لاوصي لها على مذهب من يرى أن أفعالها مردودة . وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه : فنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التعنيس ، أوالتي دخل بها زوجها ومضي لدخوله الحد المعتبر من السنين عند من يعتبر الحد ، وكذلك حال الابن ذى الأب إذا بلغ وجهلت حاله على إحدى

الروايتين ، والابنة البكر بعد بلوغها عـلى الرواية التى لاتعتـبر فيها دخولهه مع زوجها . فهذه هى جمل ما فى هذا الكتاب والفروع كثيرة .

ر يسم الرحمن الرحم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا ﴾. كتاب التفليس

والنظر في هذا الكتاب فيما هو الفلس ، وفي أحكام المفلس ، فنقول : إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين : أحدهم أن يستغرق الدين مال المدين ، فلا يكون في ماله وفاء بديونه . والثاني أن لايكون له مال معلوم أصلا ، وفي كلا الفكسين قد اختلف العلماء في أحكامهما . فأما الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا ، فاختلف العلماء في ذلك هل للحاكم أن يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم ، أم ليس له ذلك ؟ بل يحبس حتى يدفع إليهم جميع ماله على أى نسبة اتفقت أو لمن اتفق منهم ، وهذا الخلاف بعينه يتصور فيمن كان له مال يني بدينه ، فأبي أن ينصف غرماءه ، هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم ، أم يحبسه حتى يعطيهم بيده ما عليه ؟ فالجمهور يقولون : يبيع الحاكم ماله عليه ، فينصف منه غرماءه أو غريمه إن كان مليا ، أو يحكم عليه بالإفلاس إن لم يف ماله بديونه ويحجر عليه التصرف فيه ، وبه قال مالك والشافعي ، وبالقول الآخر قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق . وحجة مالك والشافعي حديث معاذ بن جبل « أنه كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد غرماءه على أن جعله لهم من ماله ، وحديث أبى سعيد الخدرى « أنْ رَجُلا أَصِيبِ عَلَى عَهِد رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ فَي ثَمَرَ ابْتَاعِهَا فَكُثْرَ دَيْنَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم : تَـصَدَّ قُنُوا عَـلَيْهُ ، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خُدُوُوا ما وَجَذْتُمْ ۚ وَلَيْسَ ۚ لَكُمُ ۚ إِلاًّ ذَلكَ ﴾ وحديث عمر فى القضاء على الرجل المفلس في حبسه وقوله فيه : أما بعد ، فان الأسيفع ﴿ أُسيفِع جهينة ۗ رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ، وأنه ادَّان مُعرضاً فَأُصَّبِح قدرين عليه ، فن كان له عليه دين فليأتنا . وأيضا من طريق المعنى فإنه إذا كان المريض

حجورا عليه لمكان ورثته ، فأحرى أن يكون المدين محجورا عليه لمكان الغرماء ، وهذا القول هوالأظهر ، لأنه أعدل والله أعلم . وأما حجبج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطى ما عليه أو يموت محبوسا ، فيبيع القاضي حينئذ ماله ويقسمه على الغرماء ، فنها حديث جابر بن عبد الله حين استشهد أبوه بأحد وعليه دين ، فلما طالبه الغرماء قال جابرً افأتيت النهي صلى الله عليه وسلم فكلمته ، فسألهم أن يقبلوا منى حائطى ، ويحللوا ألى ، فأبوا ، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه سلم حائطي قال : ولكن سأغنا ُو عَلَيْكُ ، قال : فغدا علينا حين أصبح فظاف بالنخل فدعا في ثمرها بالبركة هَالَ : فَجَادَتُهَا فَقَضَيْتُ مَنْهَا حَقُوقَهُم ، وبنَّي من ثمرها بقية ﴿ وبما روى أيضا أنه مات أسيد بن الحضير وعليه عشرة آلاف درهم ، فدعا عمر بن الخطاب غرماءه ، فقبلهم أرضه أربع سنين بما لهم عليه . أقالوا : فهذه الآثار كلها ! ليس فيها أنه بيع أصل في دين قالوا: يدل على حبسه قوله صلى الله عليه سلم « كَنَّ الْوَاجِيدِ يُحِيلُ عَيْرُضَهُ وَعُقُوبَتُنَّهُ » قالوا : العقوبة هي حبسه . وربما شبهوا استحقاق أصول العقارعليه باستحقاق إجازته ، وإذا قلنا إن الفلس محجور عليه ، فالنظرفيا ذا يحجرعليه ، وبأى ديون تكون المحاصة في ماله وفي أي شيء من ماله تكوُّن المحاصَّة ؟ وكيف تكون ؟ . فأما المفلس غله حالان : حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه ، وحال بعد الحجر . فأما قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض إذا كان مما لايلزمه ومما لاتجرى العادة بفعله ، وإنما اشترط إذا كان نما لايلزمه ، لأن له أن يفعل ما يلزم بالشرع وإن لم يكن بعوض كنفقته على الآباء المعسرين أو الأبناء ، وإنما قيل مما لم تجر العادةبفعله ، لأن له إتلاف اليسير من ماله بغير عوض كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة ، وكذلك تراعي العادة في إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة ، ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة ، وكذلك بجوز إقراره بالدين لمن لايتهم عليُّه . واختلف ول مالك في قضاء بعض غرمائه ِ دون بعض وفي رهنه . وأما جمهورٍ من قال بالحجر على المفلس فقالوا : هوقبل الحكم كسائر الناس ، وإنما ذهب الحمهور لهذا لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر ، ومالك كأنه اعتبر المعنى

نفسه ، وهو إحاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل حال ، لأنه يجوز بيعه وشراؤه إذا لم يكن فيه محاباة ، ولا يجوزه للمحجور عليه . وأما حاله بعد التفليس فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء ، لايجرز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد ، قيل إلا أن يكون اواحد منهم بينة ، وقيل يجوز لمن يعلم منه إليه تقاض . واختلف في إقراره بمال معين مثل القراض والوديعة على ثلاثةُ أقوال في المذهب: بالجواز ، والمنع ، والثالث بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوديعة ببينة أو لاتكون ، فقيل إن كانت صدق وإن لم تكن لم يصدق . واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس أم لا؟ فذهب مالك إلى أن التفليس في ذلك كالموت ، وذهب غيره إلى خلاف ذلك ، وجمهور العاماء على أن الديون تحل بالموت . قال ابن شهاب : مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات . وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين ، فالورثة في ذلك بين أحد أمرين : إما أن لايريدوا أن يؤخروا حقوقهم في المواديث إلى محل أجل الدين فيازم أن. إ يجعل الدين حالا ، وإما أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحل الديون فتكون. الديون حينتذ مضمونة في التركة خاصة لافي ذممهم ، بخلاف ما كان علبه. الدين قبل الموت ، لأنه كان في ذمة الميت ، وذلك يحسن في حق ذي الدين . ولِذَلك رأى بعضهم أنه إن رضي الغرماء بتحمله في ذممهم أبقيت الديون إلى أجلها ، وممن قال بهذا القول ابن سبرين واختاره أبوعبيد من فقهاء الأمصار ، لكن لايشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه ، وإن كانت كلا اللمتين قد خربت فإن ذمة المفلس برجي المـال لها بخلاف ذمة الميت . وأما النظر فيما يرجع به أصحاباللديون من مال المفلس فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر. أما ما كَان قد ذهب عين العوض الذي استوجب من قبَّله الغريم على المفلس. فإن دينه في ذمة المفلس . وأما إذا كان عين العوض باقيا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثَّمنه ، فأختلفَ في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال : الأول أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحاصّة ؛ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور . والقول الثاني ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم.

بالتفليس فإن كانت أقل من الثمن خير صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاص الغرماء ، وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها ، وبه قال مالك وأصحابه . والقول الثالث تُـقوَّم السلعة بين التفليس ، فإن كانت قيمتها مساوية لَلْمَن أَو أَقَلَ منه قضى له بها : أعنى للبائع ، وإنَّ كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصُّون في الباقي ، وبهذا القولقال جماعة من أهل الأثر . والقول الرابع أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال ، وهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة والأصل في هذه المسئلة ما ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسَّلَمُ قال « أَثْمِمَا رَجُلُ أَفْلُسَ فَأَدْرَكَ الرجُلُ مَالَهُ بِعَيْنَهِ فَهُوَ أحتى به من عَسْيره ، وهذا الحديث خرجه مالك والبخاري ومسلم ، وألفاظهم متقاربة ، وهذا اللفظ لمالك ؛ فمن هؤلاء من خمله على عمومه وهو الفريق الأول ؛ ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا : إن معقوله إنما هوالرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية ، وأكثر ما في ذلك أن يأخذ الثمن اللك باعها به ، فإما أن يعطى فهذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها فذلك مخالف لأصول الشرع ، وبخاصة إذا كان للغرماء أخذها بالثمن. كما قال مالك . وأما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم في ردًّ الخبر الواحد إذا خالف الأصول المتواترة لكون خبر الواحد مظنونا ، والأصول يقينية مقطوع بها ، كما قال عمر فى حديث فاطمة بنت قيس : ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة . ورواهُ عن على أنه قضي بالسلعة للمفلس ، وهو رأى ابن سيرين وإبراهيم من التابعين. وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة مختلف فيه ، وذلك أن الزهري روي عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ أَتُّمِنَا رَجُلِ ماتَ أَوْ أَفْلَسَ فَوَجَلَا بَعْضُ غُرِمائه مالَه بعينه فَهُو أُسُوَّهُ الغُرَماءِ ، وهذا الحديث أولى لأنه موافق للأصول الثابتة . قالوا : وللجمع بين الحديثين وجه ، وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية ، إلا أنّ الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد فى لفظ حديث أبي هريرة في بعض الروايات من ذكر البيع ، وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشترى السلعة ، فأما قبل القبض فالعلّماء متفقون أهل الحجاز وأهل العراق أن صاحب السلعة أحق بها لأنها في ضمانه ، واختلف

القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع بعض الثمن ، فقال مالك : إن شاء أن برد ما قبض ويأخذ السلعة كلها ، وإن شاء حاص الغرماء فيما بتى من سلعته ؛ وقال الشافعي : بل يأخذ ما بني من سلعته بما بقي من البُّن ؛ وقالت جماعة من أهل العلم داود وإسحق وأحمد : إن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء . وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ أَتُّمِمَا رَجُلُ بِاعَ مَنَّاعًا فَأَفَلَسَ اللَّهِ ي ابْتَاعَهُ ۗ ولم يَقْبض الَّذي باعة شيئًا فَوَجَّدَهُ بعينه فَهُو أَحَقُّ به ، وإنْ ماتَ الَّذَى ابْنَاعَةُ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسُوَّةُ الغُرْمَاءِ » وهو حديث وإن أرسله مالك فقد أسنده عبدالرزاق ، وقد روى من طريق الزهرى عن أبي هريرة فيه زيادة بيان ، وهو قوله فيه « فان كان قبض من ثمنه شيئا فهو أُسوة الغرماء « ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه . وحجة الشافعي أن كل السلعة أو بعضها فى الحكم واحد ، ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشترى بعضها ﴿ أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته ، إلا عطاء فإنه قال : إذا فوت المشترى بعضها كان البائع أسوة الغرماء : واختلف الشافعي ومالك في الموت -هل حكمه حكم الفلس أَم لا ؟ فقال مالك : هو فى الموت أسوة الغرماء ، بخلاف الفلس ؛ وقال الشافعي : الأمر في ذلك واحد . وعمدة مالك ما رواه عن ابن شهاب عن ألى بكر وهو نص في ذلك وأيضًا من جهة النظر إن فرقًا بين اللمة في الفلس والموت ، وذلك أن الفلس ممكن أن تثرى حاله فيتبعه غرماؤه بما بتى عليه وذلك غير متصور في الموت. وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أبى ذئب بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَيْمَا رَجُل ماتَ أَوْ أَفْلُسَ فَصَاحِبُ المَنَاعِ أَحَقُ بِهِ « فسوى في هذه ا الرواية بين الموت والفلس . قال : وحديث ابن أني ذئب أولى من حديث ابن شهاب، لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند ، ومن طريق المعنى خهو مال لاتصرف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه ، فأشبه مال المفلس ؛ وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي ، وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى ، وذلك أن ما وافق من الأحاديث

المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه : أعنى أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه؛ والمو افق لحديث مالك قياس معني ، ومرحمل مالك خرجه عبد الرزاق . فسبب الحلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس، وأيضا فإن الأصل يشهد لقول مالك في الموت، أعنى أن من باع شيئا فليس يرجع إليه فحالك رحمه الله اقوى في هذه المسئلة، والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند المرسل عنده لايجب العمل به . واختلف مالك والشافعي فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد أحدث زيادة مثل أن تكون أرضا يغرسها أوعرصة يبنيها ، فقال مالك : العمل الزائد فيها هو فوت ويرجع صاحبالسلعة شريك الغرماء . وقال الشافعي : بل يخير البائع بين أن يعطي قيمة ما أحدث المشترى في سلعته ويأخذها ، أو أن يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء في الزيادة ، وما يكون فوتا مما لايكون فوتا في مذهب مالك منصوص في كتبهالمشهورة . وتحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم به أحق من سائر الغرماء في الموتوالفلس ، أو في الفلس دون الموت أن الأشياء المبيعة باللمين تنقسم في التفليس ثلاثة أقسام : عرض يتعين ، وعين اختلف فيه هل يتعين فيه أم لا ؟ وعمللايتعين . فأما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشترئ ، فهو أحق به في الموت والفلس ، وهذا مالاخلاف فيه ، وإن كان قد دفعه إلى المشترى ثم أفلس وهو تائم بيده فهو أحق به منالغرماء في الفلس دون الموت ، ولهم عنده أن يأخلوا سلعته بالثمن بوقال الشافحي : لميس لهم ، وقال أشهب : لايأخلونها إلا بزيادة يحطونها عن المفلس ؛ وقال ابن الماجشون : إن شاءوا كان المن من أموالهم أو من مال الغريم ؛ وقال ابن كنانة : بل يكون من أموالهم وأما العين فهو أحق بها في الموت أيهُ ا ، والفلس ماكان بيده . واختلف إذا دفعه إلى بائعه فيه ففلَّس أومات وهِوقائم بيده يعرف بعينه ، فقيل إنه أحق به كالعروض في الفلس دون الموت وهو قول ابن القاسم ، وقيل إنه لاسبيل له عليه ، وهو أسوة الغرماء ، وهو قول أشهب ، والقولان جاريان على الاختلاف في تعيين العين ؛ وأما إنَّ لم يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس , وأما تعمل الذي لايتعين ثلان أفلس المستأجر قيل أن يستوفى عمل الأجير كان الأجير أحق بما عمله ١٩ -- بداية الحبيد -- ثان

في الموت والفلس جميعا ، كالسلعة إذا كانت بيد البائع في وقت الفلس ، وإن كان فاسه بعد أن استوفى عمل الأجير ، فالأجير أسوة الغرماء بأجرته التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعا على أظهر الأقوال ، إلا أن تكون بيده. السلعة التي استؤجر على عملها ، فيكون أحق بذلك في الموت والفلس جميعاً ، لأنه كالرهن بيده ، فإن أسلمه كان أسوة الغرماء بعمله ، إلا أن يكون له فيه. شيء أخرجه فيكون أحق به فى الفلس ديون الموت ، وكذلك الأمر عنده. فى فلس مكترى اللبواب إن استكرى أحقّ بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعاً ، وكذلك مكترى السفينة ، وهذا كله شبهه مالك بالرهن . وبالجملة فلاخلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه في الموت والفلس ، وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يدُّه في الفلس دون الموت ، وأنه أسوة: الغرماء في سلعته إذا فاتت ، وعندما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك .. وبالحملة الباثع منفعة يالبائع الرقبة ، فموة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المُشْترى فيقولون : هو أحق يها في الموت والفلس ، ومرة يشبهونه التي خرجت من يده ولم يمت فيقولون : هو أحق بها في الفلس دون الموت ، ومرة يشبهون ذلك بالموت اللك فاتت فيه فيقولون : هو أسوة الغرماء .. ومثال ذلك اختلافهم فيمن استؤجر على ستى حائط فسقاه حتى أثمر الحائط ثم أفلس المستأجر فإنهم قالوا فيه الثلاثة الأقوال. وتشبيه بيع المنافع في هذا الياب ببيع الرقاب هو شيء .. فيما أحسب .. انفرد به مالك دون فقهاء الأمصار ،. وهو ضَعَيفَ لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف ، ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص ، ولكن انقدح هنالك. قياس علة ، فهو أقرى ؛ ولعل المالكية تدّعي وجود هذا المعيي في القياس ، لكن هذا كله ليس يليق يهذا المختصر . .

ومن هذا الباب اختلافهم فى العبد المفلس المأذون له فى التجاوة هل يتبع بالدين فى رقيته أم لا ؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع بما فى يده لاف رقبته ، ثم إن أتحتق بما بقى عليه ورأى قوم أنه يباع ، ورأى قوم أن الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى فيما بقى عليه من الدين ، ويه قال شريع ، وقالت طائفة : بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه ، فالذين لم يروا

بيع رقبته قالوا: إنما عامل الناس على ما فى يده فأشبه الحر ، والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجني ، وأما الذين رأوا الرجوع على السّيد بما عليه من الدين فإنهم شبهوا ماله بمال السيد إذ كان له انتزاعه . فسبب الحلاف م تعارض أقيسة الشبه في هذه المسئلة ، ومن هذا المعنى إذا أفلس العبد والمولى معا بأى يبدأ ، هل بدين العبد ، أم بدين المولى ؟ فالجمهور يقولون : بدين العبد ، لأن الذين داينوا العبد إنما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المــال ، والذين داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد ، ومن رأى البدء بالمولى قال : لأن مال العبد هو في الحقيقة للمولى . فسبب الخلاف تردد مال العبد بين أن يكون حكمه حكم مال الأجنبي أو حكم مال السيد . وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله فقيل فى المذهب: يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار الأيام ؛ وقال فى الواضحة والعتبية : الشهرونحوه ، ويترك له كسوة مثلة ؛ وتوقف مالك فيكسوة زوجته لكونها هل تجب لها بعوض مقبوض ، وهو الانتفاع بها أو بغير عوض ؛ وقال سحنون لايترك له كسوة زوجته ؛ وروى ابن نافع عن مالك أنه لايترك له إلاما يواريه ، وبه قال ابن كنانة . واختلفوا فى بيع كتب العلم عليه على قولين : وهذا مبنى على كراهية بيع كتب الفقه أو لاكراهية ذلك .

وأما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لايحاص بها على مذهب مالك فإنها تنقسم أولا إلى قسمين : أحدهما أن تكون واجبة عن عوض ، والثانى أن تكون واجبة من غير عوض . فأما الواجبة عن عوض ، فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض وإلى عوض غير مقبوض ، فأما ما كانت عن عرض مقبوض ، وسواء كانت مالا أو أرش جناية ، فلا خلاف فى المذهب أن محاصة الغرماء بها واجبة . وأما ما كان عن عوض غير مقبوض ، فإن ذلك ينقسم خسة أقسام : أحدها أن لايمكنه دفع العوض بحال كنفقة الزوجات لما يأتى من المدة ، والثانى أن لايمكنه دفع العوض ، ولكن عكنه دفع ما يستوفى فيه ، مثل أن يكترى الرجل الدار بالنقد، أو يكون العرف فيه النقد ، ففلس المكترى قبل أن يسكن أو بعد ما سكن بعض السكنى وقبل أن يدفع الكوض يمكنه وطرحه السكنى وقبل أن يدفع الكوض يمكنه وطرحه السكنى وقبل أن يدفع الكوف يمكنه وطرحه

كرأس مال السلم إذا أفلس المسلم إليه قبل دفع رأس المال . والرابع أن يمكنه دفع العوض ، لايلزمه مثل السلعة إذا باعها ففلس المبتاع قبل أن يدفعها إليه البائم . والخامس أن لايكون إليه تعجيل دفع العوض، مثل أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عروض إلى أجل فيفلس المسلّم قبل أن يدفع رأس المـال وقبل أن يحل أجل السلم . فأما الذي لايمكنه دفع العوض بحال فلا محاصة فى ذلك إلا فى مهور الزواجات إذا فلس الزوج قبل الدخول . وأما الذى لايمكنه دفع العوض ويمكنه دفع ما يستوفى منه ، مثل المكترى يفاس قبل دفع الكراء ، فقيل للمكرى المحاصة بجميع التمن وإسلام الدار للغرماء ، وقبيل ليسُّ له إلا المحاصة بما سكن ويأخذ داره ، وإن كان لم يسكن فليس له إلا أخذ داره . وأما ما يمكنه دفع العوض ويلزمه رهو إذا كان العوض عينا ، فقيل ﴿ يحاص به الغرماء فىالواجّب له بالعوض ويدفعه ، فقيل هو أحق به وعلى هذا لايازمه دفع العوض . وأما ما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه فهو بالحيار بين المحاصّة والْإمساك ، وذلك هو إذا كانّ العوض عينا . وأما إذا لم يكن إليه تعجيل العوض مثل أن يفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المـــال ، وقبل أن يحل أجل السلم ، فإن رضى المسلم إليه أن يعبجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم فذلك جائز إن رضي بذلك الغرماء ، فإن أبي ذلك أحد الغرماء حاص الغرماء برأس المــال الواجب له فيما وجد للغريم من مال وفى العروض التي عليه إذا حلت لأنها من مال المفلس ، وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم . وأمنًا ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض فإن ما كان منها غير واجب بالشرع بل بالالتزام كالهبات والصدقات فلا محاصة فيها . وأمَّا ما كان منها واجبا بالشرع كنفقة الآباء والأبناء ، ففيها قولان : أحدهما أن المحاصة لاتجب بها ، وهو قول ابن القاسم . والثانى أنها تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطان ، وهو قول أشهب . وأما النظر الخامس وهو معرفة وجه التحاص ، فإن الحكم في ذلك أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء ، وسواء كان مال الغرماء من جنس واحد أو من أجناس مختلفة ، إذ كان لايقتضي في الديون إلا ما هو من جنس الدين إلا أن يتفقوا من ذلك على شيء يجوز . واختلفوا من هذا الباب في فرع طارئ ، وهو إذا

هلك مال المحجور عليه بعد الحمجر وقبل قبض الغرماء : ممن مصيبته ؟ فقال أشهب : مصيبته من المفلس ، وقال ابن الماجشون : مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان . وقال ابن القاسم : ما يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم لأنه إنما يباع على ملكه ، وما لايحتاج إلى بيعه فضهانه من الغرماء مثل أن يكون المال عينا والدين عينا ، كلهم روى قوله عن مالك . وفرق أصبخ بين المؤت والفلس فقال : المصيبة في الموت من الغرماء ، وفي الفلس من المفلس . فهذا هو القول في أصول أحكام المفلس اللك له من المال ما لايني بديونه . وأما المفلس الذي لامال له أصلا ، فإن فقهاء الأمصار يجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته ، إلا ما حكى عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاجروه ، وقال به أحمد من فقهاء الأمصار ، وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين ، فإذا كان ذلك خلى سبيله . وحكى عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار ، وإنما صار الكل إلى القول بالحبس فى اللميون ، وإن كان لم يأث فى ذلك أثر صحيح ، لأن ذلك أمر ضرورى فى استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض ، وهذا دليل على القول بالقياس الذى يقتضي المصلحة ، وهو الذى يسمى بالقياس المرسل . وقد روى أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة ، خرجه فيما أحسب أبو داو د والمحجورون عند مالك: السفهاء والمفلسون والعبيد والمرضى والزوجة فيما فوق الثلث لأنه يرى أن للزوج حقا في المال ، وخالفه في ذلك الأكثر . وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب.

### كتاب الصلح

والأصل فى هذا الكتاب قوله تعالى \_ والصُّلْتُ خَـَـْيْرٌ \_ وما روى عن النبى عليه الصلاة والسلام مرفوعا وموقوفا على عمر « إمْضَاء الصُّلْحِ جائيزٌ بَنْينَ المُسْالِمِينَ إلاَ صُلْحا أَحَلَ حَرَاما أَوْ حَرَّم حَلَالاً » واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار ، واختلفوا فى جوازه على الإنكار ، فقال

مالك وأبوحنيفة : يجوز على الإنكار ؛ وقال الشافعي : لايجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض ؛ والمالكية تقول فيه عوض ، وهو سقوط الخضومة واندفاع اليمين عنه ، ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراغي في عبد ما يراعي في البيوع ، فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع ويصح بصحته ، وهذا هو مثل أن يدعى إنسان على آخر دراهم فيصالحه عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة ، وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا والغرر . وأما الصلح على الإنكار فالمشهور فيه عن مالك وأصابه أنه يراعي فيه من الصحة ما يراعي في البيوع ، مثل أن يدعى إنسان على آخر دراهم فينكر ثم يصالحه عليها بدنانين مؤجَّلة ، فهذا لايجوز عند مالك وأصحابه ؛ وقال أصبغ : هو جائز ، لأن المكروه فيه من الطرف الواحد ، وهو من جهة الطالب لأنه يعترف أنه أخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له . وأما الدافع فيقول : هي هبة مني . وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين ، مثل أن يدعى كل واحد منهما على صاحبه دنانير أو دراهم فينكر كل واحد منهما صاحبه ، ثم يصطلحان على أن يؤخر كل واحدْ منهما صاحبه فيما يدعيه قبِبَلَـه إلى أجل ، فهذا عندهم هو مكروه ، أما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقا ، فيكُون كل واحد منهما قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه فيدخله أسلفني وأسلفك . وأما وجه جوازه فلأن كل واخد منهما إنما يقول ما فعلت إنما هو تبرع مني ، وما كان يجب على شيء ، وهذا النحو من البيوع قيل إنه يجوز إذا وقع ، وقال ابن الماجشون يفسخ إذا وقع عليه أثر عقده ، فإن طال مضى ، فالصلح الذي يقع فيه مما لايجوز في البيوع هو في مذهب مالك على ثلاثة أقسام : صلح يفسخ باتفاق ، وصلح يفسخ باختلاف ، وصلح لايفسخ باتفاق إن طال وإنَّ لم يطل فيه اختلاف .

# ( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيلمنا محمد وآله وصبه وسلم تسليل) كتاب الكفالة

واختلف العلماء في توعها وفي وقتها ، وفي الحكم اللازم عنها ، وفي شروطها ، وفي صفة لزومها ، وفي خلها . ولها أسماءٌ : كفالة ، وحمالة ، وضمانة ، وزعامة ـ فأما أنواعها فنوعان : حمالة بالنفس ، وحمالة بالمـال . أما الحمالة بالمال فثانتة بالسنة وعجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار. وحكى عن قوم أنها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ . والسنة التي صاد إليها الحمهور في ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام و الزَّعْمَ أُ خارمٌ ، . وأما الحمالة بالنفس وهي التي تعرف بضمان الوجه ، فجمهور فقهاء الأُمْصار على جواز وقوعها شرعا إذاكانت بسبب المال . وحكى عن الشافعي في الحديد أنها لاتجوز ، وبه قال داو د ، وحجتهما قوله تعالى ـ مَعادَ اللهُ أَنْ نَا حُدْدَ إِلاًّ مَنَ ۚ وَجَدَا نَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۖ وَلَامًا كَفَالَةُ بِنَفْسِ فَأَشْبِت الكفالة في الحلود . وحيجة من أجازها عموم قوله عليه الصلاة والسلام « الزعيم غارم » وتعلقوا بأن في ذلك مصلحة ، وأنه مروى عن الصدر الأول وأما الحكم اللازم عنها ، فجمهور القائلين يحمالة النفس متفقون على أن المتحمل عنه إذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء ، وحكى عن بعضهم لزوم ذلك . . و فرق ابن القاسم بين أن يموت الرجل حاضرا أو غائبا فقال : ٰ إن مات حاضرا لم يلزم الكفيل شيء ، وإن مات غائبا نظر ، فإن كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل فيها إحضاره في الأجل المضروب له في إحضاره ، وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة ففرط غرم وإلا لم يغرم . واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم ، وهو قول مالك وأصحايه وأهل المدينة . والقول الثانى إنه يجيس الجميل إلى أن يأتى به أو يعلم موته ، وهو قول أبي حنيفة وأهل العراق. والقول الثالث إنه ليس عليه إلا أن يأتى به إذا علم موضعه ، ومعنى ذلك أن لايكلف إحضاره إلا مع العلم بالقدرة على إحضاره ، فإن ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميل ، وأنكر الحميل

كلف الطالب بيان ذلك . قالوا : ولا يحيس الحميل إلا إذا كان المتحمل عنه معلوم الموضع ، فيكلف حينتذ إحضاره ، وهذا القول حكاه أبوعبيد القاسم ابن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة مني الناسي واختاره . وعمدة مالك أنْ المتحمل بالرجه غارم لصاحب الحق فوجب عليه الغرم إذا غاب ، وربما احتج لهم بما روى عن ابن عباس « أنّ رجلا سأل غريمه أن يؤدى إليه مالد أو يعطيه حميلا ، فلم يقدر حتى حاكمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، فتحمل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدى المال إليه ، قالوا : فهذا غرم في الحمالة المطلقة . وأما أهل العراق فقالوا : إنما يجب عليه إحضار ما تحمل به وهو النفس ، فليس يجب أن يعلى ذلك إلى المــال إلا لو شرطه على نفسه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « المُؤْمِينُونَ ،عيندَ شُرُوطِيهِيم ْ، فإنمَا : عليه أن يحضره أو يحبس فيه ، فكما أنه إذا ضمن المال فإنما عليه . أن يحضر المال أو يحبس فيه ، كذلك الأمر في ضمان الوجه . وعمدة الفريق الثالث أنَّه إنما يلزمه إحضاره إذا كان إحضاره نه مما يمكن ، وحينئذ يحبس إذا لم يحضره ،وأما إذا علم أن إحضاره له غير ممكن فليس يجب عليه إحضاره كما أنه إذا مات ليس عليه إحضاره . قالوا : ومن ضمن الوجه فأغرم المال فهو أحرى أن يكون مغرورا من أن يكون غارا . فأما إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط فقد قال مالك : إن المال لايلزمه ، ولا خلاف في هذا فيا أحسب ، لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترط ، قهذا هو حكم ضان. الوَّجه . وأما حكم ضمان المــال فإن القفهاء متفقون على أنه إذا عدم المضمون. أو غاب أن الضامن غارم . واختلفوا إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موسر ، فقال الشافعي وأبو حنيقة وأصحابهما والثوري والأوراعي وأحمد واستى : للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل أو المكفول ؛ وقال مالك في أحد قوليه : ليسَ له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه . وله قول آخر مثل قول الجمهور . وقال أبو ثور : الحمالة والكفالة واحدة ، ومن ضمن عن رجل مالا لزمه وبرئ الضمون ، ولا يجوز أن يكون مال ولحد على اثنين ، ويه قال ابن أبي ليلي وابن شبرمة . ومن الحجة لما زأى أن الطالب يجوز له مطالبة الضامن كان المضمون عنه غائبًا أو جاضرا ، غنيا

أو عديمًا حديث قبيصة بن المخارق قال ٣ تحملت حمالة فأثيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها ، فقال : "تخرُّجُها عَسَلْكُ مِنْ إبلِ الصَّدَّقَةَ يا قَيْبِيصَةٌ ۚ إِنَّ المُسْشَلَمَةَ ۖ لا تَحْيِلُ ۚ إِلاَّ فَىثَلَاثُ ، وَذَكَّرَ رَبَّجُلَّا ۖ تَحْسَلُ ٓ حَمَالَةً رَجُلُ حَتَّى يُؤَدُّ بِهَا ﴾ ووجه الدليل منَّ هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسئلة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه . وأما محل الكفالة فهمي الأموال عند جمهور أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام « الزعيم غارم » أعنى كفالة المال وكفالة الوجه ، وسواء تعلقت الأموال من قبل أمواًل أو من قبلُ حدود مثل المال الواجب في قتل الحطأ أو الصلح في قتل العمد أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع وهي ما دون النصاب أو من غير ذلك . وروى عن أبى حنيفة إجازة الكفالَّة في الحدود والقصاص ، أو في القصاص دون الحدود وهو قول عَبَّانَ البِّتي : أعني كفالة النفس : وأما وقت وجوب الكفالة بالمـال أعنى مطالبته بالكفيل ، فأجمع العلماء على أنذلك بعد ثبوت الحق على المكفول إما بإقرار وإما ببينة . وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه ، فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات الحق أم لا ؟ فقال قوم : إنها لاتلزم قبل إثبات الحق بوجه من. الوَّجُوهُ ، وهو قول شريح القاضي والشعبي ، وبه قال سمنون من أصَّاب مالك : وقال قوم : بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحق ، وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك ؟، وإلى كم من المدة يلزم ؟ فقال قول ؛ إن أتى بشبهة ِ قوية مثل شاهد واحد لزمه أن يعطىضامنا بوجهه حتى يلوح حقه وإلا لم يلزمه الكفيل إلاأن يذكر بينة حاضرة فىالمصر فيعطيه حميلا من الخمسة الأيام إلى الجمعة ، وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك ، وقال أهل العراق: لا يؤخذ عليهم حميل قبل ثبوت الحق إلا أن يدعى بينة خاضرة فىالمصر نحو قول ابن القاسم، إلا أنهم حدوا ذلك بالثلاثة الآيام يقولون إنه إن أتى بشبهة لزمه أن يعطيه حيلًا حتى يثبت دعواه أو تبطل ، وقد أنكروا الفرق في ذلك والفرق بين الذي يدعى البينة الحاضرة والغائبة،وقالوا : لايؤخذ حميل على أحد إلا ببينة، وذلك إلى بيان صدق دعواه أو إبطالها . وسبب هذا الاختلاف تعارض وجه العدل بين الحصمين في ذلك، فإنه إذا لم يؤخذ عليه ضامن بمجرد الدعُّوى لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيعنت طالبه ، وإذا أخذ عليه لم يؤمن أن تكون

اللحوى باطلة فيعنت المطلوب ، ولهذا فرقمن فرق بين دعوى البينة الحاضرة ﴿والغائبة . وروىءن عراك بن مالك قال « أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر فصحبهم رجلان فباتا معهم ، فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم ، غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين: اذ هَسَبُ واطْنَلُبُ وحبْس الآخر ، فجاء بما ذهب، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لأحد الرجلين: اسْتَغَفُّورْ لَى ، فقال : غفر الله لك ، قال : وأنْتَ فَغَفَرَ اللهُ لكَ وقَتَلَكُ تَ فى سَبِيله » خرج هذا الحديث أبو عبيد فى كتابه بالفقه قال : وحمله بعض العلماء على أن ذلك كان من رسول الله حبسا قال : ولا يعجبني ذلك ، لأنه لايجب الحبس بمجرد الدعوى ، وإنما هو عندى من باب الكفالة بالحق الذي . لم يجب إذا كانت هنالك شبهة لمكان صبتهما لهم . فأما أصناف المضمونين فليس يلحق من قبل ذلك اختلاف مشهور لاختلافهم في ضمان الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينه ، فأجازه مالكوالشافعي ، وقال أبوحنيفة : لايجوز . • استدل أبوحنيفة منقبل أن الضهان لايتعلق بمعدوم قطعا ، وليس كَلْلِكَ المفلس . واستدل من رأى أن الضمان يلزمه بما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صدر الإسلام لايصلي على من مات وعليه دين حتى يضمن عنه . والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب ، ولا يصح عند أبي حنيفة . وأما شروطالكفالة فإن أباحنيفة والشافعي يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون بما أدى عنه أن يكون الضمان بإذنه ، ومالك لايشتر ط ذلك ، ولا تجوز عند الشافعي كفالة المجهول ولا الحق الذي لم يجب بعد، وكل ذلك لازموجائزعند مالك وأصحابه . وأما ماتجوز فيهالحمالة بالمال عما لاتجوز، فإنها لاتجوز عند مالك بكل مال ثابت في النَّمـة إلا الكتابة وما لايجوز فيه التأخير ، وما يستحق شيئا فشيئا مثل النفقات على الأزواج ، وما شاكلها .

## ( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم ) كتاب الحو الله

والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين ، لقوله عليه الصلاة والسلام امتطل الغنيني ظلم وإذا أنحيل أحد كم على غني فليستجل ، والنظر في شروطها وفي حكمها ، فن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا المحال والمحال عليه ، فمن الناس من اعتبررضا المحال ولم يعتبر رضا المحال عليه ، جوهو مالك ؛ ومن الناس من اعتبر رضاهما معا ؛ من الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه ، وهو نقيض مذهب مالك ، وبه قال داود ، غمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين ، ومن أنزل المحال عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه كما لايعتبره مع المحيل إذا طلب منه حقه ولم يحل عليه أحدا . وأما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ إِذَا آُنْحِيلَ أَحَدُ كُمُّم عَلَى مَسْلِيءَ فَلَا يُتَذَّبِّعُ ﴾ والأمر على الوجوب ، وبنى المحال عليه على الأصل ، وهو اشتراط اعتبار رضاه . ومن الشروط التي اتفق عليها فى الجملة كون ما على المحال عليه مجانسا لما على المحيل قدرا ووصفا ، إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط ومنعها في الطعام ، والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ، لأنه باع الطعام اللَّنى كان له على غريمه بالطعام اللَّى كان عليه ، وذلك قبل أن يستوفيه من خريمه ؛ وأجاز ذلك مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين ألمحال حالاً . وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لايجوز إلا أن يكون الدّينان حاليَّين ؛ وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجور ذلك إذا كان الدين المحال به حالاً ؛ ولم يفرق بين ذلك الشافعي ، لأنه كالبيع في ضمان المستقرض وإنما رخص مالك في القرض لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفي . وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن الأصول كخروج الحوالة بالدراهم ، والمسئلة مبنية على أن ما شذ عن الأصول

هل يقاس عليه أم لا ؟ و المسئلة مشهورة في أصول الفقه ، وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط: أحدها أن يكون دين المحال حالا ، لأنه إن لم يكن حالا كان. دينا بدين د والثانى أن يكون الدين اللك يحيله به مثل الذى يحيله عايه فى القدر والصفة ، لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعا ولم يكن حوالة ، فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع ، وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين . والشرط الثالث أن لايكون الدين طعاما من سلم أو أحدهما ولم يحل الدين المستخال به علىمذهب ابن القاسم ، وإذا كان الطعامان جميعا من سلم فلا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخر حلَّت الآجال أو لم تحل ، أو حل أحدهمًا ولم يحل الآخر، لأنه يلخله بيع الطعام قبل أن يستوفىكما قلنا ، لكن أشهب يقولُ إن استوت رؤوس أموالهما جازت الحوالة وكانت تولية ؛ وابن القاسم لايقول ذلك كالحال إذا اختلفت ويتنزل المحال في الدين الذي أحيل عليه منزلة من أحاله ، ومنزلته فىالدين اللَّني أحاله به ، وذلك فيها يريد أن يأخذ بذله منه أويبيعه له من غيره ، أعنى أنه لايجوزله من ذلك إلا مايجوز له مع الذي أحاله وما يجوز للذي أحال مع الذي أحاله عليه ، ومثال ذلك إن احتال بطعام كان له من قرض فى طعام من سلم أو بطعام من سلم فى طعام من قرض لم يجز له أن يبيعه من غيره قبل قبضه منه، الأنه إن كان احتال بطعام كان من قرض في طعام من سلم نزل منزلة المحيل فىأنه لايجوزله بيع ما على غريمه قبل أن يستوفيه لكونه طعامامن بيع، وإن كان احتال بطعام من سلم في طعام من قرض نزَّل من المحتال عليه منزلته مع من أحاله ، أعنى أنه ما كان يجوزله أن يبيع الطعام الذي كان على غريمه الحيلله قبلأن يستوفيه ، كذلك لايجوزأنيبيعالطَّعام اللَّى أحيل عليه وإن كان من قرض ، وهذا كله مذهب مالك ، وأدَّلة هذه الفروق ضعيفة . وأما أحكامها فإن جمهورالعلماء علىأنالحوالة ضد الحمالة، في أنه إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على الحيل بشيء؛قال مالك وأصحابه: إلا أن يكون المحيل غره فأحاله على عديم؛ وقال أبوحنيفة : يرجع صاحب الدين على المحيل إذا ماتالمحال عليه مفلسا أوجحد الحوالةوإن لم تكن له بينة ، وبه قال شريح وعَبَّانَ البِّي وجماعة . وسبب اختلافهم مشابهة الحوالة للمحمالة .

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا ﴾ كتاب الوكالة

وفيها ثلاثة أبواب : الباب الأول : فىأركانها ، وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفى الموكل . والثانى فى أحكام الوكالة . والثالث : فى مخالفة الموكل للوكيل .

### الباب الاول في أركانها

وهي النظر فيا فيه التوكيل ، وفي الموِكِّل ، وفي الموكِّل

(الركن الأول: في الموكل) واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم، واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح، فقال مالك: تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر، وبه قال الشافعي؛ وقال أو حنيفة: لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة. فين رأى أن الأصل لاينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع عليه قال: لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته؛ ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال: الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيا أجمع على أنه لا تصح خيه من العبادات وما جرى بجراها.

( الركن الثانى : فى الوكيل ) وشروط الوكيل أن لايكون ممنوعا بالشرع من تصرفه فى الشيء الذى وكل فيه ، فلا يصح توكيل الصبى ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح . أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة : أى بأن توكل هي من بلى عقد النكاح ، ويجوز عند مالك يا اواسطة الذكر .

( الركن الثالث: فيما فيه التوكيل) وشرط محل التوكيل أن يكون قابلاً ظلنيابة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح والخلع والصلح. ولا تجوز في العبادات البدنية، وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحيج، وتجوز عند مالك في الخصومة على الإقرار والإنكار ؛ وقال الشافعي في أحد قوليه يه لانجوز على الإقرار ، وشبه ذلك بالشهادة والآيمان ، وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك وعند الشافعي مع الحضور قولان : والذين قالو إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الإقرار أم لا ؟ فقال مالك : لايتضمن ، وقال أبوحنيفة : يتضمن . ( الركن الرابع ) وأما الوكالة فهمي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود ، وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد ، وهي ضربان عند مالك عامة وخاصة ، فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لايسمي فيه شيء دون شيء وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض ؛ وقال الشافعي : لاتجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه ، وهو الأقيس إذكان وهي غرر، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه ، وهو الأقيس إذكان الأصل فيها المنع ، إلا ما وقع عليه الإجماع .

# الباب الثاني في الأَجكام

وأما الأحكام: فنها أحكام العقد، ومنها أحكام فعل الوكيل. فأما هذا العقد فهوكما قلنا عقد غير لازم الوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع، لكن أبوحنيفة يشترط فى ذلك حضور الموكل، والمموكل أن يعزله متى شاء قالوا: إلا أن تكون وكالة فى خصومة. وقال أصبغ: له ذلك ما لم يشرف على تمام الحكم، وليس الموكيل أن يعزل نفسه فى الموضع الذى لا يجوز أن يعزله الموكل، وليس من شروط أنعقاد هذا العقد حضور الحصم عند مالك والشافعى. وقال أبوحنيفة: ذلك من شروطه، وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم حضوره عند مالك. وقال الشافعى: من شرطه. واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين، فإذا قلنا تنفسخ بالموت مما تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالموت والعزل. كما تنفسخ بالموت والعزل. عامله فى المذهب فيه ثلاثة أقوال: الأول أنها تنفسخ فى حق المنسخ فى حق من عامله فى المذهب فيه شق حق كل واحد منهم بالعلم، فن علم انفسخت فى حقه ومن لم يعلم لم تنفسخ فى حقه. والثالث أنها تنفسخ فى حق من عامل الوكيل ومن لم يعلم لم تنفسخ فى حقه. والثالث أنها تنفسخ فى حق من عامل الوكيل

بعلم الوكيل وإن لم يعلم هو ، ولا تنفسخ فى حق الوكيل بعلم الذى عامله إذا لم يعلم الوكيل ، ولكن من دفع إليه شيئا بعد العلم بعزله ضمنه ، لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس بوكيل .

وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة: أحدها إذا وكل على بيع شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ فقال مالك : يجوز ، وقد قيل عنه : لا يجوز ، وقال الشافعي : لا يجوز ، وكذلك عند مالك الأب والوصى . ومنها إذا وكله فى البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بثمن مثله نقدا بنقد البلد ، ولا يجوز إن باع نسيئة ، أو بغير نقد البلد ، أو بغير ثمن المثل ، وكذلك الأمر عنده فى الشراء ؛ وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء لمعين فقال : يجوز فى البيع أن يبيع بغير ثمن المثل ، وأن يبيع تسيئة ، ولم يجز إذا وكله فى شراء عبد بعينه أن يشتريه إلا بثمن المثل نقدا ، ويشبه أن يكون أبو حنيفة إنما فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه ، لأن من حجته أنه كما أن الرجل قد يبيع بين الوكالة على شراء شيء بعينه ، لأن من حجته أنه كما أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من ثمن مثله ونساء لمصلحة يراها فى ذلك كله ، كذلك حكم الوكيل ضمن عند من يرى أنه تعدى ، وإذا اشترى الوكيل شيئا وأعلم أن الشراء للموكل فالملك ينتقل إلى الموكل ؛ وقال أبو حنيفة : إلى الوكيل أولا ثم الشراء للموكل ، وإذا دفع الوكيل دينا عن الموكل ولم يشهد فأنكر الذى له الدين القبض ضمن الوكيل .

#### الباب الثالث في مخالفة الموكل للوكيل

وأما اختلاف الوكيل مع الموكل ، فقد يكون فى ضياع المال الذى استقر عند الوكيل ، وقد يكون فى مقدار الثمن الذى عند الوكيل ، وقد يكون فى مقدار الثمن الذى باع به أو اشترى إذا أمره بثمن محلود ، وقد يكون فى المثمون ، وقد يكون فى تعيين من أمره بالدفع إليه ، وقد يكون فى دعوى التعدى . فإذا اختلفا فى ضياع المال فقال الوكيل ضاع منى ، وقال الموكل لم يضع ، فالقول قول الوكيل إن كان لم يقبضه ببينة ، فإن كان المال قد قبضه الوكيل من غريم الموكل ولم يشهد الغريم على الدفع لم يبرأ الغريم باقرار الوكيل عند مالك وغرم الموكل ولم يشهد الغريم على الدفع لم يبرأ الغريم باقرار الوكيل عند مالك وغرم

ثانية ، وهل يرجع الغريم على الوكيل ؟ فيه خلاف ، وإن كان قد قبضه ببينة برئ ولم يلزم الوكيل شيء . وأما إذا اختلفا في الدفع فقال الوكيل دفعته إليك، وقال الموكل : لا ، فقيل القول قول الوكيل . وقيل القول قول الموكل . وقيل إن تباعد ذلك فالقول قول الوكيل . وأمر اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء ؛ فقال ابن القاسم : إن لم تفت السلعة فالقول قول المشترى ، وإن فاتت فالقول قول الوكيل ، وقيل يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقيمة وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع ؛ فعند ابن القاسم أن القول فيه قول الموكل ، لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في المشراء . وأما إذا اختلفا فيمن أمره بالدفع فني المذهب فيه قولان : المشهور أن القول قول الأمر : وأما إذا فعل الوكيل فعلا هو تعد وزعم أن الموكل أمره ، فالمشهور أن القول قول الموكل ، وقد قيل إن القول قول الوكيل إنه قد أمره لأنه قد اثتمنه على الفعل .

( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم ) كتاب اللقطة

والنظر فى اللقطة فى جملتين : الجملة الأولى : فى أركانها : والثانية : فى أحكامها .

( الجملة الأولى ) والأركان ثلاثة : الالتقاط ، والملتقط ، واللقطة . فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو فضل أم الترك ؟ فقال أبو حنيفة : الأفضل الالتقاط ، لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال ألحيه المسلم ، وبه قال الشافعي ؛ وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط ، وروى عن ابن عمر وابن عباس ، وبه قال أحمد ، وذلك لأمرين : أحدهما ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال « ضَالَة ُ المُوْمِنِ حَرَّق ُ النَّارِ » ولما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدى عليها ، وتأول الذين رأوا في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدى عليها ، وتأول الذين رأوا الالتقاط أول الحديث وقالوا : أراد بذلك الانتفاع بها لاأخذها للتعريف ؛ وقال قوم : بل لقطها واجب . وقد قيل إن هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة

يبين قوم مأمونين والإمام عادل . قالوا : وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب التقاطها . وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل أن لايلتقطها . وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل فهو مجير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامها أكثر من أحد الطرفين ، روهذا كله ما عدا لقطة الحاج ، فإن العلماء أجمعوا على أنه لايجوز التقاطها لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ، ولقطة مكة أيضًا لايجوز التقاطها إلا لمنشد اورود النص في ذلك ، والمروى في ذلك لفظان : أحدهما أنه لاترفع لقطتها إلا لمنشد . الثاني لايرفع لقطتها إلا منشد ، فالمعنى الواحد أنها لاترفع إلا لمن ينشدها ، والمعنى الثآني لاياتقطها إلا لمن ينشدها ليعرف الناس . وقال مالك : تعرف هاتان اللقطتان أبدا . فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لأنها ولاية ، واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر . قال أبوحاًمد : جوالأصح جواز ذلك في دار الإسلام . قال : وفي أهلية العبد والفاسق له قولان : فوجه المنع عدم أهلية الولاية ، ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة . وأما اللقطة بالحملة فإنها كل مال لمسلم معرَّض للضياع كان ذلك في عامر الأرض أو غامرها ، والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق . موالأصل في اللقطة حديث يزيد بن خالد الجهني ، وهو متفق على صحته أنه -قال « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ، فقال : اعْرُفْ عِفَاصُّهَا وَوَكَاءَهَا ثُنُّمَ عَرَّفُهَا سَنَةً ، فإنْ جاءً صَاحِبُها وإلاَّ فَشَأْ نَكُ َ بِهَا ، قال : فضائَّة الغنم يا رسولالله ؟ قال : همِيَ لكَ أَوْ لأخييك أَوْ لَلَّهَ تُسْبُ ، قال : فضالَّة الإبل : قال : مالكَ وَلَمَا مَعَهَا سَقَاؤُهَا · وَحدْنَاوُها تُرَدُ المَاء وَتَأْ كُلُ الشُّجْرَحَسَّتِي بِكَاهُا رَبُّهَا » وهذا الحديث يتضمن معرفته ما يلتقط مما لايلتقط ، ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون فى العام وبعده وبماذا يستحقها مدعيها . فأما الإبل فاتَّفقوا.على أنها لاتلتقط ، واتفقوا على الغنم أنها تلتقط ، وترددوا فى البقر ، والنص عن الشافعي أنها كالإبل ، وعن مالك أنها كالغنم ، وعنه خلاف .

( الجملة الثانية ) وأما حكم التعريف ، فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم . واختلفوا فى حكمها بعد السنة ، فاتفق منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم .

فقهاء الأمصار مالك والثورى والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبوعبيد وأبوثور إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيرا ، أو يتصدق بها إن كان غنيا ، فان جاء صاحبها كان مخيرا بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها . واختلفوا فىالغنى هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي : له ذلك ؛ وقالأبوحنيفة: ليس له أنيأكلها أويتصدق بها ؛ وروى مثل قوله عن على وابن عباس وجماعة من التابعين ؛ وقال الأوزاعي : إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المـال ؛ وروى مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة . وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضلمها لصاحبها إلا أهل الظاهر . واستدل مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام « فشأنك بها « ولم يفرق بين غبي وفقير . ومن الحجة ـ لهما ما رواه البخارى والترمذى عن سويد بن غفلة قال « لقيت أويس بن. كعب فقال : وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عَمَرَنْها حَوْلاً ، فعرنتها فلم أجد ، ثم أتيته ثْلاثا فقال : احْـْفَظْ وعاءَها وَوَكَاءَها فان جاءً صَاحِبُها وإلاًّ فاسْتَمْتَمَعْ بهمَا ، وخرج الترمذي وأبو داود « فاسْتَــُنْفِـقُمْها » . فسبب الحلاف معارضَة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع ، وهو أنه لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نَفَسَ مَنْهُ ، فَنْ غُلَّبُ هَذَا الْأُصْلَعْلَى ظَاهُرَ الْجَدِيثُ ، وهُو قُولُهُ بَعْدُ التَّعْرِيفُ. « فشأنك بها » قال : لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة الصدقة ؛ ومن غلَّب ظاهر الجِديث على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى منه قال : تحل له بعد العام وهي مال من ماله لايضمها إن جاء صاحبها ، ومن توسط قال : يتصرف بعد العام فيها و إن كانت عينا على جهة الضمان . وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاها ، فاتفقوا على أنها لاتدفع إليه إذا لم يعرفالعفاص ولا الوكاء ، واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج مع ذلك إلى بينة أم لا ؟ فقال مالك: يستحق العلامة ولايحتاج إلى بينة ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي : لايستحق إلا ببينة . وسبب الحلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا الحديث ؛ فمن غلب الأصل قال : لابد من البينة ؛ ومن غلب ظاهر الحديث قال : لايحتاج إلى بينة : وإنما اشترط

الشهادة في ذلك الشافعي وأبو حنيفة لأن توله عليه الصلاة والسلام « اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلافشأتك بها ﴾ يحتمل أن يكون إنما أمره بمعرفة العفاص والوكاء لئلا تختلط عنده بغيرها ، ويحتمل أن يكون إنما أمره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاء ، فلما وقع الاحمال وجب الرجوع إلى الأصل ، فان الأصول لاتعارض بالاحمالات المخالفة لها إلا أن تصح الزيادة التي نذكرها بعد ؛ وعند مالك وأصحابه أن على صاحب اللقطة أنّ يصف مع العفاص. والوكاء صفة الدنانير والعدد ، قالوا : وذلك موجود فى بعض روايات الحديث ولفظه « فان جاء صاحبها ووصف عفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه » قالوا : ولكن لايضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء ، وكذلك إن زاد فيه . واختلفوا إن نقص من العدد على قولين ، وكذلك اختافوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء . وأما إذا غلط فيها فلا شيء له . وأما إذا عرفإحدى العلامتين اللتين وقع النص عليهما وجهل الأخرى فقيل إنه لاشيء له إلا بمعرفتهما جميعا ، وقيل يدفع إليه بعد الاستبراء، وقيل إن ادعى الجهالة استبرئ ، وإن غلط لم ثدفع إليه . واختلف المذهب إذا أتى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير يمين ؟ فقال ابن القاسم بغير يمين : وقال أشهب : بيمين : وأما ضالة الغنم ، فان العلماء اتفقوا على أن لواحد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها لقوله عليه الصلاة والسلام فىالشاة « هي لك أو لأخيك أو للذئب » واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا ؟ فقال جمهور العلماء إنه يضمن قيمتها ؛ وقال مالك في أشهر الأقاويل عنه : إنه لا يضمن . وسبب الخلاف معارضة الظاهر كما قانا للأصل المعلوم من آلشريعة ، إلا أن مالكا هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهر ، ولم يجز كذلك التصرف فيما وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ههنأ ؛ وعنـه رواية أخرى أنه نضمن ، وكذلك كل طعام لايبتي إذا خشى عليه التلف إن تركه . وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام : قسم يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن تركه ، كالعين والعروض . وقسم لايبقي في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن ترك كالشاة فى القفر ، والطعام الذي يسرع إليه الفساد . وقسم لايخشى عليه التلف .

فأما القسم الأول ، وهوما يبتى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف فإنه ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون يسيرا لابال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لايطلبه لتفاهته ، فهذا لايعرف عنده وهو لمن وجـده . والأصل في ذلك ما روى« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق فقال : لمَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةَ لِأَكْلَسُهَا » أولم يذكر فيها تعريفًا ، وهذا مثل العصا والسوط ، وإن كان أَشْهَب قد استحسن تعريف ذلك . والثاني أن يكون يسيرا إلاأن له قدرومنفعة ، فهذا لااختلاف في المذهب في تعريفه . واختلفوا في قدر ما يعرِّف، فقيل سنة ، وقيل أياما . وأما الثالث فهو أن يكون كثيرا أو له قدر، فهذا لااختلاف في وجوب تعريفه حولاً . وأما القسم الثاني وهو ما لايبتي بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف ، فإن هذا يأكله كان غنيًا أو فقيرا ، وهل يضمن ؟ فيه روايتان كما قلنا الأشهر أن لاضمان . واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة فقيل لاضمان عليه ، وقيل عليه الضمان ، وقيل بالفرق بين أنيتصدق به فلا يضمن ، أو يأكله فيضمن . وأما القسم الثالث فهو كالإبل ، أعنى أن الاختيار عنده فيه الترك للنص الوارد في ذلك ، فإن أخذها وجب تعريفها ، والاختيار تركها ؛ وقيل في المذهب هو عام في جميع الأزمنة ؛ وقيل إنما هو في زمان العدل ، وأن الأفضل في زمان غير العدل التقاطها . وأما ضانها في الذي تعرف فيه ، فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن ، واختلفوا إذا لم يشهد ، فقال مالك والشافعي وأبويوسف ومحمد بن الحسن : لاضمان عليه إن لم يضيع وإن لم يشهد ؛ وقال أبوحنيفة وزفر : يضمنها إنَّ هلكت ولم يشهد . استدلُّ مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمان ، قالوا : وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان بن بلال وغيره أنه قال : إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك . واستدل أبو حنيفة وزفر بحديث مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَن النَّقَطَ لُقطَةً فَلَا يُشْهِدُ ذُوَى عَدْلُ عَلَـْيُهَا ولا يَكُنُّمُ ولا يُعُنِّينُ ، فإن جاءَ صَاحِبُها فَهُوَ أُحَقَ يُهِماً ، وإلا فَهُوَ مالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » . وتحصيل المذهب في ذلكَ أن واجد اللقطة

عند مالك لايخلو التقاطه لها من ثلاثة أوجه : أحدها أن يأخذها على جهة الاغتيال لها . والثاني أن يأخذها علىجهة الالتقاط . والثالث أن يأخذها لاعلى جهة الالتقاط ولا علىجهة الاغتيال ، فإنأخذها على جهة الالتقاط فهمي أمانة عنده عليه حفظها وتعريفها ، فإن ردها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم : يضمن ؛ وقال أشهب : لايضمن إذا ردها في موضعها ، فان ردها في غير . وضعها ضمن كالوديعة ، والقول قوله في تافها دون يمين إلا أن يتهم . وأما إذاقبضها مغتالًا لها فهو ضامنها ، ولكن لايعرف هذا الوجه إلا منقبله . وأما.ااوجه الثالث فهو مثل أن يجد ثوبا فيأخذه ، وهو يظنه لقوم بين يديه ليسألهم عنه ، فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده ولا ضمان عليه باتفاق عند أصحاب مالك . وتتعلق بهذا الباب مسئلة اختلف العلماء فيها ، وهو العبد يستهلك اللقطة ، فقال مالك : إنها في رقبته إما أن يسلمه سيده فيها ، وإما أن يفديه بقيمتها ، هذا إذا كاناستهلاكه قبل الحول ، فإن استهلكها بعد الحول كانت دينا عليه ولم تكن في رقبته ؛ وقال الشافعي : إن علم بذلك السيد فهو الضامن ، وإن لم يعلم بها السيد كانت في رقبة العبد . واختلفُوا هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا ؟ فقال الجمهور : ملتقط اللقطة متطوع بحفظها فالايرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة . وقال الكوفيون : لايرجع بما أنفق إلَّا أن تكون النفقة عن إذن الحاكم ، وهذه الممثلة هي من أحكَّام الالتقاط ، وهذا القدركاف بحسب غرضنا في هذا الباب ،

#### باب في اللقيط

والنظر فى أحكام الالتقاط وفى الملتقط واللقيط وفى أحكامه

وقال الشافعي كل شيء ضائع لاكافل له فالتقاطهمن فروض الكفايات ، وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف ، والحلاف فيه مبنى على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة . واللقيط : هوالصبى الصغير غيرالبالغ ، وإن كان مميزا، ففيه في مذهب الشافعي تردد ، والملتقط : هو كل حرعدل رشيد ، وليس العبد والمكاتب بملتقط، والكافر يلتقط الكافر دون المسلم ، لأنه لاولاية

له عليه ، ويلتقط المسلم الكافر ، وينزع من يد الفاسق والمبدر ، وليس من شرط الملتقط الغنى ، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه ، وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء . وأما أحكامه نإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك . وعند الشافعي بحكم من أسلم منهما ، وبه قال ابن و هب من أصحاب مالك . وقد اختلف في اللقيط فقيل إنه عبد لمن انقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه عبد لمن انتقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين ، ودو مذهب مالك . والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الأصول مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها ووادها الذي لاعنت عايه .

# ( بسم الله الرحمناارحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما) كتاب الوديعة

وجل المسائل المشهورة بين نقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في أحكام الوديعة : فنها أنهم اتفقوا على أنها أمانة لامضمونة ، إلا ما حكى عن عمر ابن الحطاب . قال المالكيون : والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات ولم يأمر بالإشهاد ، فوجب أن يصدق في المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كذّبه المودع ، قالوا : إلا أن يدفعها إليه ببينة فانه لايكون القول قوله ، قالوا : لأنه إذا دفعها إليه ببينة فكأنه ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ودها ، فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردها ، هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه ؛ وقد قبل عن ابن القاسم إن القول توله وإن دفعها إليه ببينة ، وبه قال الشافعي وأبوحنيفة ، وهو القياس ، لأنه فرق بين التلف ودعوى الرد ، والما من دفعها إلى غير اليد التي دفعها إليه ، فعليه ما على ولى اليتم من الإشهاد وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعها إليه ، فعليه ما على ولى اليتم من الإشهاد عند مالك وإلا ضمن ، يريد قول الله عز وجل – فإذا درَفَعسم الميهم الميهم عند مالك وأصحابه إلا ببينة ، وقد قيل إنه يتخرج من المذهب أنه في الدفع عند مالك وأصحابه إلا ببينة ، وقد قيل إن يتخرج من المذهب أنه بصدق في ذلك ، وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة بدنعها إلى الذي دفعها بل الذي دفعها بل الذي دفعها الله الذي دفعها بل الذي دفعها بل الذي دفعها بل الذي دفعها به ذلك ، وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة بدنعها إلى الذي دفعها بصدق في ذلك ، وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة بدنعها إلى الذي دفعها بي الذي دفعها بي دفع

لم يأمر ؛ وقال أبوحنيفة : إن كان ادعى دفعها إلى من أمره بدفعها فالقول خَولُ المستودع مع يمينه ، فان أقر المدفوع إليه بالوديعة ، أعني إذا كان غير المودع ولردعي التلف فلا يخاو أن يكون المستودع دنعها إلى أمانة وهو وكيل المستودع أو إلى ذمة ، فان كان القابض أمينا فاختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال مرة : يبرأ اللافع بتصديق القابض ، وتكون المصيبة من الآمر الوكيلُ بالقبض ، ومرة قال : لايبرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع أو يأتى القابض بالمال . وأما إن دفع إلى ذمة ، مثل أن يقول رجل للذى عنده الوديعة ادفعها إلى سلفا أو تسلفا في سلعة أو ما أشبه ذلك ، فإن كانت الذمة قائمة برئ الدافع في المذهب من غير خلاف ، وإن كانت النمة خربة فقولان . والسبب في هذا الاختلاف كله أن الأمانة تقوِّي دءوي المدعى حتى يكون القول قوله مع يمينه ؛ فمن شبه أمانة الذيأمره المودع أن يدفعها إليه ، أعبى الوكيل بأمانة المودع عنده قال : يكون القول أوله في دعواه التلف كدعوى المستودع عنده ؛ وَمَن رأَى أَن تلك الأمانة أضعف تال : لا يبرأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى التلف ؛ ومن رأى المأمور بمنزلة الآمر قال : القول قول الدافع للمأمور كما كان القول توله مع الآمر ، وهو مذهب أبي حنيفة ؛ ومن رأى أنه أضعف منه قال : الدافع ضامن إلا أن يحضر القابض المال ، . وإذا أودعها بشرط الضهان فالجمهور على أنه لايضمن ، وقال الغير : يضمن . وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لاضمان على صاحب أاوديعة إلا أن يتعدى ويختلفون في أشياء هل هي تعد أم ليس بتعد؟ فن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها أو أخرجها لنفقته ثم ردها ، فقال مالك : يسقط عنه الضهان بحالة مثل إذا ردها ؛ وقال أبوحنيفة : إن ردها بعيها قبل آن ينفقها لم يضمن ، وإن رد مثلها ضمن ؛ وقال عبد الملك والشافعي : يضمن في الوجهين جميعا ؛ فمن غلظ الأمر ضمنه إياها بتحريكها ونية استنفاقها ؛ ومن رخص لم يضمنها إذا أعاد مثالها . ومنها اختلافهم فى السفر يها ، فقال مالك ليس له أن يسافر بها إلا أن تعطى له في سفر ؛ وقال أبوحنيفة له أن يسافر بها إذا كان الطريق آمنا ولم ينهه صاحب الوديعة . ومنها أنه ليس اللمودَع عنده أن يودع الوديعة غيره من غير عندر، فإن نعل ضمن ؛ وقال

أبوحنيفة : إن أو دعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن ، لأنه شبهه بأهل بيته . وعند مالك له أن يستودع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم وهم تحت غلقه من زوج أو ولد أو أمة أو من أشبههم . وبالجملة فعند الجميع أنَّه يجبعليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم ، فما كان بينا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه ، وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه ، مثل اختلافهم في المذهب فيمن جعل وديعة في جيبه فذهبت ، والأشهر أنه يضمن . وعنلا ابن وهب أن من أودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت أنه لإضان عليه ، ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان ، مثل أن ينساها في موضع أو ينسى من دفعها إليه ، أو يدعيها رجلان ، فقيل يحلفان وتقسم بينهما ، وقيل إنه يضمن لكل واحد منهما ، وإذا أراد السفر فله عند مالك أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضمان عليه قدر على دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر . واختلف في ذلك أصحاب الشافعي ، فمهم من يقول : إن أو دعمًا لغير الحاكم ضمن . وقبول الوديعة عند مالك لايجب في حال ، ومن العلماء من يرى أنهُ واجب إذا لم يجد المودع من يودعها عنده ، ولاأجر للمودع عنده على حفظ الوديعة ، وما تحتاج إليه من مسكن أونفقة فعلى ربها . واختلفُوا من هذا الباب فى فرع مشهور ، وهو فيمن أودع مالا فتعدى فيه واتجربه فربح فيه ، هل ذلك الربح حلال له أم لا ؟ فقال مالك والليث وأبويوسف وجماعة : إذا رد المال طاب له الربح وإن كان غاصبا للمال فضلا عن أن يكون مستودعا عنده ؛ وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن : يؤدى الأصل ويتصدق بالربح ؛ وقال قوم : لرب الوديعة الأصل والربح ؛ وقال قوم : هو يخير بين آلاصل والربح؛ وقال قوم : البيع الواقع فىتلَّكُ التجارة فاسد ، وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات . فمن اعتبر التصرف قال : الربح للمُتصرف؛ ومن اعتبر الأصل قال : الربح لصاحب المـــال . والملك لمـــا أمر عمر رضى الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله أن يصرفا المال الذي أسلفهما أبوموسى الأشعرى من بيت المال ، فتجروا فيه فربحا ، قيل له : او جعلته قراضا ، فأجاب إلى ذلك ، لأنه قد روى أنه قد حصل للعاملجزء ولصاحب المال جزء ، وأن ذلك عدل .

# ( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا ) كتاب العارية

والنظر فىالعارية فى أركانها وأحكامها . وأركانها خمسة : الإعارة ، والمعير والمستعير ، والمعار ، والصيغة . أما الإعارة فِهـي فعل محير ومندوب إليه ، وقد شدد فيها قوم مِن السلف الأول . روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى \_ وَيَمْشَعُونَ ۚ الْمَاعُونَ \_ أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بيهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشنه ذلك . وأما المعير فلا يعتبر فيه إلاكونه مالكا للعارية إما لرقبتهاوإما لمنفعتها ، والأظهر أنها لاتصح من المستعير أعنى أن يعيرها . وأما العارية فتكون فيالدوروالأرضين والحيوان ، وجميع ما يعرف بعينه إذاكانت منفعته مباحة الاستعمال ، ولذلك لاتجوز إباحة الجوار للاستمتاع . ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذا محرم . وأما صيغة الإعارة ، فهمى كل لفظ يدل على الإذن ، وهي عقد جائز عند الشافعي وأبى حنيفة : أي للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء ؛ وقال مالك في المشهور : ايس له استرجاعها قبل الانتفاع ، وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة ، وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية . وسبب الحلاف ما بوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة . وأما الأحكام فكثيرة ، وأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة ؟ فنهم من قال : إنها مضمونة وإن قامتالبينة على تلفها ، وهو تول أشهب والشافعي ، وأحد قولى مالك ؛ ومنهم من قال نقيض هذا ، وهوأنها ليست مضمونة أصلا ، وهو قول أبي حنيفة ؛ ومنهم من قال : يضمن فها يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة ، ولا يضمن فما لايغاب عليه ، ولا فما قامت البينة على تلفه ، وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه . وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك ، وذلك أنه ورد في الحديث الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام الصفوان بن أمية « بَـل ْ عاريَّة " مَـضْمُـونَـة " مُـؤَدَّاة " ، وفي بعضها « بَكَ ْ عَارِيمَة " مُؤَدَّ أَة " ، وروى عَنه أنه قال « لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ ﴾ فَنَ رجع وأحذ بهذا أسقط الضمان عنه ، ومن أخذ بحديث صفوان

ابن أمية ألزمه الضمان ؛ ومن ذهب مذهب الجِمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لايغابعليه ، فحمل هذا الضمان على مَا يغلب عليه ، والحديث الآخر على ما لايغاب عليه ، إلا أن الحديث اللي فيه ليس على المستعير ضمان ، غير مشهور ، وحديث صفوان صحيح ، ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة ؛ ومن فرق قال : الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع ، والعارية لمنفعة القابض : واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة : أعنى الشافعي وأبا حنيفة ومالكا ، ويلزم الشافعي إذا سلم أنه لاضمان عليه في الإجارة أن لايكون ضمان في العارية إن سلم أن سبب الضان هوالانتفاع ، لأنه إذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما فأحرى أن لايضمن حيث قبض لمنفعته إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة في إسقاط الضمان . واختلفوا إذا شرط الضمان ، نقال توم : يضمن ؛ وقال قوم : الايضمن ، والشرط باطل ؛ ويجسىء على قول مالك إذا اشترط الضان فى الموضع الذىلايجب فيه عليه الضمان أن يازم إجارة المثل في استعماله العارية لأن الشرط يخرج العارية عن حكم العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان صاحبها لم يرض أن يعيرها إلا بأن يخرجها في ضانه ، فهو عوض مجهول فيجب أن يرد إلى معاوم . واختاف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعير وبني ثم انقضت المدة التي استعار إليها ، نقال مالك : الممالك بالخيار إن شاء أخذ المستعير بقلع غراسته وبنائه ، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القام ، وسرَّاء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة ؛ وقال الشافعي : إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع ، يل يخير المعير بأن يقيه بأجر يعطاه ، أو ينقض بأرش ، أو يتملك ببدل ، فأيها أراد المعير أجبر عليه المستعير ، فان أبي كلف تفريغ الملك . وفي جواز بيعته للنقض عنده خلاف ، لأنه معرّض للنقض ، فرأى الشافعي أن آخذه المستعير بالقاع دون أرش هو ظلم ؛ ورأى مالك أن عليه إخلاء المخل ، وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط ، وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال . واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه

خشبة لمافدته ولا تضر صاحب الجمدار وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير ولا ضررعلى المعير فيم، فقال مالك وأبوحنيفة : لايقضى عليه به إذ العارية لاية فهي بها ، وقال الشافعي وأحمل وأبوثور وداود وجماعة أهل الحديث : يتضيى بذلك ، وحجتهم ماخرّجه مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أَبِي هريرة أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يَمْنْنَعُ أَحَدُ كُمْ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِيداره ِ » ثم يقول أبو هريرة : مالى أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . واحتجوا أيضا بما رواه مالكُ عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس سأق خليجا له من العريض ، فأرادوا أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فأبي محمد ، فقال له الضحاك : أنت تمنعني وهو لك منفعة ، تستى منه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأ بى محمد ، فكلم خيه الضحاك عمر بن الحطاب ، فدعا عمر محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلي حسبيله ، قال محمد : لا ، فقال عمر : لاتمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك ، خقال محمد : لا ، فقال عمر : والله ليمرن َّ به ولو على بطنك ، فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك . وكذلك حديث عمرو بن يحيي المازني عن أبيه أنه قال : كان فى حائط جدى ربيع لعبد الرحمن بن عوفٌ ، فأراد أن يحوُّله إلى غاحية من الحائط ، فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عمر بن الحطاب ، فقضى لمعبد الرحمن بنعوف بتحويله وقد عذل الشافعي مألكا لإدخاله هذه الأحاديث فى موطئه ، وتركه الأخذ بها . وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحيل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » وعند الغير أن عموم هذا مخصص بهذه الأحاديث ، وبخاصة حديث أنى هريرة . وعند مالك أنها محمولة على الندب، وأنه إذا أمكن أن تكون مختصة وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى ، لأن بناء العام على الخاص إنما يجب إذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض . وروىأصبغ عن ابن القاسم : أنه لايؤخذ بقضاء عمر على تحمد بن مسلمة في الحليج ، ويؤخذ بقضائه كعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع ، وذلك أنه رأى أن تحويل الربيع أيسر من أن يمر عليه مطريق لم يكن قبل ، وهذا القدر كاف بحسب غرضناً .

### ( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله علىسيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا ) كتاب الغصب

وفيه بابان : الأول : فى الضهان ، وفيه ثلاثة أركان : الأول : الموجب للضهان . والثانى : الموجب في المفان . ما فيه الضهان . والثالث : الواجب. وأما الباب الثانى : فهو في الطوارئ على المغصوب .

#### الباب الأول في الضيان

(الركن الأول) وأما الموجب للضمان ، فهو إما المباشرة لأخذ الماله المغصوب أو لإتلافه ، وإما المباشرة السبب المتلف ، وإما إثبات اليد عليه .. واختلفوا فى السبب الذى يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر، هل يحصل به ضمان أم لا ؟ وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح ، فقال مالك : يضمنه هاجه على الطيران أولم يهجه . وقال أبوحنيفة لايضمن على حال ؛ وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لايهيجه ، فقال : يضمن إن هاجه ، ولا يضمن إن لم يهجه ؛ ومن هذا من حفر بئرا فقال : يضمن إن هاجه ، والشافعي يقولان : إن حفره بحيث أن يكون فسقط فيه شيء فهاك ؛ فالك والشافعي يقولان : إن حفره بحيث أن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن ، ويجيء على أصل أبي حنيفة أنه لايضمن في مسئلة الطائر ، وهل يشترط في المباشرة العمد أو لايشترط ؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا وخطأ ، وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب ، وهل يشترط فيه أن يكون مختارا ؟ فالمعلوم عن الشافعي طي الإتلاف .

(الركن الثانى) وآما ما يجب فيه الضمان فهوكل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أوسلطت اليد عليه وتملك ، وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق . واختلفوا فيما لاينقل ولايحول مثل العقار ، فقال الجمهور: إنها تضمن بالغصب ، أعنى أنها إن انهدمت للدار ضمن قيمتها ؛ وقال

آبوحنيفة : لايضمن . وسبب اختلافهم هلكون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ماينقل ويحول ؟ فمن جعل حكم ذلك واحدا قال بالضمان ؟ ومن لم يجعل حكم ذلك و احدا قال : لاضمان .

( الركن الثالث ) وهوالواجب في الغصب ، والواجب على الغاصب إن كان المال قائمًا عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه ، وهذا لاخلاف فيه ، فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذاكان مكيلا أوموزونا أن على الغاصب المثل ، أعنى مثل مااستهاك صفة ووزنا واختلفوا فىالعروض فقال مالك : لايقضى فىالعروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك ؛ وقال الشافعي وأبوحنيفة وداود : الواجب فيذلك مثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل . وعمدة مالك حديث أبي هريرة المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَعْنَتَقَ شِقْصًا لَهُ فَي عَبَيْدِ قُومَ عَلَيْهُ الباقي قييمة العكالي، الحديث . ووجه الدليل منه أنه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة . وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى ــ فَهَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَـنَـلَ مَـنِ النَّعَمَمِ ــ ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعلى عليه . ومن الحجة لهم ما خرجه أبوداود منحديث أنس وغيره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام ، قال : فضربت بيدها فكسرت القصعة ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى وجعل نيها جميع الطعام ويقول : غارَتْ أُمُنَّكُمْ " كُلُوا كُلُوا ، حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا ، فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول ، وحبس المكسورة فيبيته «وفي حديث آخر « أن عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الإناء، وأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كفارة ما صنعتُ ؟ قال : إناءٌ ميشلُ إناءٍ ، وطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ » .

#### الباب الثاني في الطواري

والطوارئ على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان ، وهذان إما من قيبل المخلوق ، وإما من قيبل الحالق . نأما النتصان الذي يكون بأمر من السهاء فإنه

ليس له إلا أن يأخذه ناقصا ، أويضمِّنه قيمته يوم الغصب؛ وقيل إن له أن يأخذ ويضمن الغاصب قيمة العيب . وأما إن كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه ، وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم الغصب ؛ وذهب أشهب إلى أنه محـير بين أن يضمنه القيمة أو يأخذه ناقصًا ، ولا شيء له في الجناية كالذي يصاب بأمر من السهاء ، وإليه ذهب ابن المواز . والسبب في هذا الاختلاف أن من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان ، كأنه حدث في ملك صحيح ، فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا سواء كان من سببه أومن عند الله ، وهو قياس قول أبي حنيفة . وبالحملة فقياس قول من يضمنه قيمته يوم الغصب فقط . ومن جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بقيمته في كل أو أن كانت يده عليه آخذة بأرفع القيم ، وأوجب عليه رد الغلة وضمان النقصان ، سواء كان من فعله أو من عند الله ، وهو قول الشافعي أوقياس قوله . ومن فرق بين الجناية التي تكون من الغاصب ، وبين الجناية التي تكون بأمر من السماء ، وهو مشهور مذهب مالك ؛ وابن القاسم فعمدته قياس الشبه ، لأنه رأىأن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه ، كما لو جني عليه وهو في ملك صاحبه ، فهذا هو نكتة الاختلاف في هذا الباب فقف عليه . وأما إن كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب ، فالمغصوب مخسير بين أن يضمُّن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الحانى ، وبين أن يترك الغاصب ويتبع الجانى بحكم الجنايات ، فهـذا حكم الجنايات على العـين في يد الغاصب . وأما الجناية على العين من غير أن يعصبها غاصب ، فإنها تنقسم عند مالك إلى قسمين : جناية تبطل بسيرًا من المنفعة ، والمقصود من الشيء باق ، فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية ، وذلك بأن يقوَّم صحيحا ويقوَّم بالجناية ، فيعطى مابين الفيمتين . وأما إن كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود ، فإن صاحب يكون مخير ا إن شاء أسلمه للجانىوأخذ قيمته ، وإن شاء أخذ تيمة الجناية ؛ وقال الشافعي وأبوحنيفة : ليس له إلا قيمة الجناية . وسببالاختلاف الالتفات إلى الحمل

على الغاصب ، وتشبيه إتلاف أكثر المنفعة بإتلاف العين . وأما النماء فإنه على قسمين: أحدهما أن يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب . والثاني أن يكون مما أحدثه الغاصب : فأما الأول فانه ليس بفوت ، وأما النماء بما أحدثه الغاصب في الشيء المغصوب فإنه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن مَالك إلى قسمين: أحدهما أن يكون قد جعل فيه من مآله ما له عين. قائمة لكالصبغ في الثوب والنقش في البناء وما أشبه ذلك . والثاني أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوى العمل كالحياطة والنسج وطحن الحنطة والحشبة يعمل مها توابيت . فأما الوجه الأول ، وهو أن يجعل فيه من ماله ما له عين قائمة ، فإنه ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيها وما أشبه ذلك. والثاني أن لايقدر على إعادته كالثوب يصبغه والسويق يلته فأما الوجه الأول فالمغصوب منه مخير بينأن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها وإزالة ماله فيها مما جعله من نقض أو غيره ، وبين أن يعطى الغاصب قيمة ماله فيها من النقض مقلوعا بعد حط أجر القلع ، وهذا إذا كان الغاصب ممن لايتولى ذلك بنفسه ولا بغيره ، وإنما يستأجر عليه ؛ وقيل إنه لايحط من ذلك أجر القام، هذا إن كانت له قيمة ، وأما إن لم تكن. له قيمة لم يكن للغاصب على المغصُّوب فيه شيء ، لأن من حق المغصوب أن. يعيد له الغاصب ماغصب منه على هيئته ، فإن لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال .. وآما الوجه الثانى فهو فيه محيربين أن يدفع قيمة الصبغ وما أشبهه ويأخذ ثوبه وبين أن يضمنه قيمةُ الثوب يوم غصبه ، إلا في السويق الذي يلته في السمن. وما أشبه ذلك من الطعام ، فلا يخير فيه لما يدخله من الربا ويكون ذلك فوتا ا يلزم الغاصب فيه المثل ، أو القيمة فيما لامثل له . وأما الوجه الثانى من التقسيم. الأوَّل ، وهو أن لايكون أحدثالغاصب فيما أحدثه فىالشيء المغصوب سوى العمل ، فإن ذلك أيضا ينقسم قسمين : أحدهما أن يكون ذلك يسير ا لاينتقل به الشيء عن اسمه بمنزلة الخياطة فىالثوب أو الرذولة : والثانى أن يكون العمل. كثيرا ينتقل به الشيء المغصوب عن اسمه كالحشبة يعمل منها تابوتا والقمح يطحنه والغزل ينسجه والفضة يصوغها حليا أو دراهم فأما الوجه الأول فلا حق فيه للغاصب ، ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولا> .

وأما الوجه الثانى فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه أو مثله فيما له مثل هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى ؛ وأشهب يجعل ذلك كله للمغصوب ، أصله مسئلة البنيان فيقول : إنه لاحتى للغاصب فما لايقدر على أخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين . وقد روى عن ابن عباس أن الصيغ تفويت بلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب ، وقد قيل إنهما يكونان شريكين ، هذا بقيمةالصبغ ، وهذا بقيمة الثوب إن أبي رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ ، وإن أبي الغاصب أن يدفع قيمة الثوب ، وهـذا القول أنكره آبن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة وقال : إن الشركة لاتكون إلا فيما كان بوجه شبهة جلية . وقول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم إلا أنَّه يجيز الشركة بينهما ويقول : إنه يؤمر الغاصب بقلبالصبغ إن أمكنه وإنَّ نقص الثوب، ويصمن للمغصوب مقدار النقصان، وأصول الشرع تقتضى أن لايستحل ماله الغاصب من أجل غصبه ، وسواءكان منفعة أو عينا ، إلا أن يحتج محتج بقوله عليه الصلاة والسلام « لَيْسَ لَعِرْقَ ظَالِمِ حَقٌّ » لكن هذا مجمل، ومفهومه الأولأنه ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الشيء الذي غصبه ، أعنى ماله المتعلِق بالمغصوب ، فهذا هوحكم الواجب في عين المغصوب تغير أو لم يتغير . وأما حكم غلتـه ، فاحتلف في ذلك في المذهب على قولين : أحدهما أن حكم الغلة حكم الشيء المفصوب، والثانى أن حكمهما بخلاف الشيء المغصوب؛ فمن ذهب إلى أن حكمهما حكم الشيء المغصوب وبه قال أشهب من أصحاب مالك يقول: إنما تلزمه الغلة بوم قبضها أو أكثر ممـا انتهت إليه قيمتها على قول من يرى أن الغاصب يلزمه أرفع القيم من يوم غصبها لاقيمة الشيء المغصوب يوم الغصب . وأما الذين ذهبوا إلى أنحكم الغلة بخلاف حكم الشيء المغصوب، غاختلفوا في حكمها اختلافا كثيرا بعد اتفافهم على أنها إن تلفُّت ببينة أنه لاضمان على الغاصب، وأنه إن ادعى تلفها لم يصدق وإن كان ثما لايغاب عليه . وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو أن الغلال تنقسم إلى ثلاَلة أقسام : أحدها غلة متولدة عن الشيء مالمغصوب على نوعه وخلقته وهو الولد ، وغلة متولدة عن الشيء لاعلى صورته ، وهو مثل النمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها ، وغلال غير متولدة بل هي منافع ، وهي الأكرية والحراجات وما أشبه ذلك .

غأما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الأم المغصوبة وإن كان ولد الغاصب . وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت آلُّام ، فقال مالك : هو مخير بين الولد وقيمة الأم ؛ وقال الشافعي : بل يرد الولد وقيمة الأم وهو القياس . وأما إن كان متولدا على غير خلقة الأصل وصورته نفيه قولان ; أحدهما أن للغاصب ذلك المتولد . والثانى أنه يازمهرده مع الشيء المغصوب إن كان قائما أوقيمتها إن ادعى تلفها ولم يُعرف ذلك إلا من قوله ، فان تلف الشيء المغصوب كان محيرا بين أن يضمنه بقيمته ولا شيء له فى الغلة ، وبين أن يأخذه بالغلة ولاشيء له من القيمة . وأما ما كان غير متولد ، ناختلفوا فيه على خمسة أقوال : أحدها أنه لايلزمه رده جملة من غير تَفْصيل . والثانى أنه يلزمهرده منغير تفصيل أيضا . والثالث أنه يلزمهالرد إن أكرى ، ولا يلزمه الرد إن انتفع أوعطل . والرابع يلزمه إن أكرى أو انتفع . ولا يازمه إن عطل. والخامس الفرق ببن الحيوان والأصول ، أعنى أنه يرد قيمة منافع الأصول ، ولا يرد قيمة منافع الحيوان ، وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها . وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها فيتجربها فيربح ، فالغلة قولا واحدا في المذهب ؛ وقال خَوْم : الربح للمغصوب وهذا أيضًا إذا قصد غصبالأصل . وأما إذا قصد غَصَبِ الغلة دون الأصل فهو ضامن للغلة بإطلاق ، ولا خلاف في ذلك سواء حطل أوانتُفع أوأكرى ، كان مما يزال به أو بما لايزال به ؛ وقالأبوحنيفة : إنه من تعلى على دابة رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله ، لأنه ضامن لها إن تلفت في تعديه ، وهذا قوله في كل ما ينقل ويحوّل ، فإنه لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدى وصار فى ذمته جازت له المنفعة كما تقول المــالكـية نها تجربه من المــال المغصوب ، وإن كان الفرق بينهما أن الذي تجر به تحولت عينه ، وهذا لم تتحول عينه . وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة أو لابردها اختلافهم فى تعميم قوله عليه *ا*الصلاة والسلام « الحَرَاجُ بالضَّمان » وتوله عليه الصلاة والسلام « ليس لعرق ظالم حق » وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا حرج على سبب ، وهو في غلام قيم فيه بعيب ، فأراد المدى صرف عليه أن يرد المشترى غلته ، وإذا خرجالعام ۲۱ – بدایة الحبّهد – ثان

على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه ؟ فيه خلاف بين فقهاء الأمصار مشهور، فمن قصر ههنا هذا الحكم على سببه قال : إنما تجب الغلة من قبل الضهان فيها صار إلى الإنسانبشبهة ، مثل أن يشترى شيئا فيستخله فيستحقر منه . وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لأنه ظالم ، وليس لعرق ظالم حق ، فعمم هذا الحديث في الأصل والغلة : أعنى عموم هذا الحديث وخصص الثانى. وأما من عكس الأمر فعمم قوله عليه الصلاة والسلام « الحراج بالضمان » على أكثر من السبب الذي خرج عليه ، وخصص قوله عليه الصَّلاة والسلام « ليس لعرق ظالم حق » بأن جعل ذلك فى الرقبة دون الغلة قال ؛ لايرد الغلة الغاصب . وأما مينالمعني كما تقدم من قولنا فالقياس أن تجرى. المنافع والأعيان المتولدة مجرىواحدا ، وأن يعتبر التضمن أو لايعتبر . وأما سائر الأقاويل التي بين هذين فهمي استحسان . وأجمع العلماء على أن من اغترس نخلا أو ثمرا بالجملة ونباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع لما ثبت من حديث مالك عن «شام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَن أحيا أرْضاً مَيشَةً فَهِي لَه وَلَيْسَ لِعِيرْقِ ظالِم حَقٌّ إِ والعرق الظالم عندهم هوما اخترس في أرض الغير . وروى أبو داوَّد في هذا الحديث زيادة قال عروة : ولقد حدثني الذي حدثني ،هذا الخديث « أن رجلين اكتصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض. الآخر، نقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأَمْر صَاحِب النخل أن يخرج نخله منها » قال : فلقد رأيتهاوإنما لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عمحتي أخرجت منها ، إلا ما روى في المشهور عن مالك « أن من زرع زرعا في أرض غيره وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه ، وكان على الزارع كراء الأرض. وقد روى عنه ما يشبه قياس تول الجمهور ، وعلى قوله : إن كل ما لاينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع. وفرق قوم بين الزرع والثمار فقالوا: الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته ، وهو تول كثيرمن أهل المدينـة ، وبه قال أبو عبيد وروى عنرافع بنخديج أنه قال عليه الصلاة والسلام « مَنَ ۚ زَرَعَ ۖ فَي أَرْضِ قَوْم بِغَسْيرِ إِذْ بِهِم فَلَكُ نَفَكَتُنُهُ وَلَيْسَ لَكُ مِنَ الزَّرْعِ شَيَّءً ، ..

واختلف العلماء في القضاء فيما أنسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال : أحدها أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته. والثاني أن لاضاب عليه . والثالث أن الضمان على أرباب البهائم بالليل ، ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار . والرابع وجوب الضمان في غير المنفلت ولا ضمان في المنفلت ، وممن قال : يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي ؛ وبأن لاضمان عليهم أصلا قال أبوحنيفة وأصحابه ؛ وبالضمان بإطلاق قال الليث ، إلا أن الليث قال : لايضمن أكثر من قيمة الماشية ، والقول الرابع مروى عن عمر رضي الله عنه . فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان : أحدهما قوله تعالى - ودَاوُد وَسُلَمَ عَبِهِ عَلَمُ مَان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَتَشَتْ فِيهِ عَلَمُ الْقَوْمِ \_ والنفش عندأ هل اللغة لايكون إلا بالليل ، وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا . والثاني مرسله عن ابن شهاب ﴿ أَنْ نَاقَةَ لَلْبَرَاءُ بِنَ عَارَبِ دَخَلَتَ حَائَطَ قُومَ فَأَفْسَدَتَ فَيْهُ ، فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها ، وأن ما أفسدته المواشى بالليل ضامن على أهلها » أي مضمون . وعمدة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام و الهمجشماء جُم حُها جنبار ، وقال الطحاوى : وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لايضمن إذا أرسلها محفوظة ، فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن ؛ والمالكية تقول : من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح وأما إذا كانت في أرض مزرعة لامسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا وعمدة من رأى الضمان فيها أفسدت لبلا ونهارا شهادة الأصول له ، وذلك أنه تعدُّ من الرسل ، والأصول على أن علىالمتعدىالضمان ، ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بَيِّين ، فإن المنفلت لايملك . فسبب الحلاف في هذا الباب معارضة الأصل السمع ، ومعارضة السماع بعضه لبعض ، أعبى أن الأصل يعارض « جرح العجماء جبار، ويعارض أيضا التفرقة التي في حديث البراء ، وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضا قوله « جرح العجماء جبار ، . ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان ، فروى عن عمر بن الخطاب أنه قضى فى عين الدابة بربع نمنها ، وكتب إلى شريح فأمره بذلك ، وبه قال الكوفيون ، وقضى به عمر ابن عبد العزيز ؛ وقال الشافعي ومالك : يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسا على التعدى في الأموال ؛ والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضى الله عنه وقالوا : إذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف ، فسبب الحلاف إذًا معارضة القياس لقول الصاحب . ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصئول وما أشبهه يخاف الرجل على نفسه فيقتله ، هل يجب عليه عرمه أم لا؟ فقال مالك والشافعي: لاغرم عليه إذا بان أنه خافه على نفسه ؛ وقال أبوحنيفة والثورى : يضمن قيمته على كل حال . وعملة من لم ير الضمان القياس على من قصد رجلا فأراد قتله ، فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدى أنه ليس عليه قود ، وإذا كان ذلك في النفس كان في المال أحرى ؛ لأن النفس أعظم حرمة من المال ، وقياسا أيضًا على إهدار دم الصيد الحرى إذا صال وتمسك به حدَّاق أصحاب الشافعي . وعمدة أبى حنيفة أنالأموال تضمن بالضرورة إليها، أصله المضطر إلىطعام الغير ولاحرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس . ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنى ، هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والليث : عليه الصداق والحد جميعا ؛ وقال أبو حنيفة والثورى : عليه الحد ولاصداق عليه ، وهو قول ابن شبرمة . وجملة مالك أنه وجب عليه حقان : حق لله وحق للآدم، ، فلم يسقط أحدهما الآخر ؛ أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع . وأما من لم يوجب الصداق ، فتعلق في ذلك بمعنيين : أحدهما أنه إذا اجتمع حقان : حق لله وحق للمخلوق سقط حق المخلوق لحق الله ، وهذا على رأى الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع . والمعنى الثانى أن الصداق ليس مقابل البضع ، وإنما هو عبادة إذ كان النكاح شرعيا ، وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع . ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب أسطوانة فبني عليها بناء يساوى قَأَمُمَا أَضِعاف قيمة الأسطوانة ، فقال مالك والشافعي : يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه أسطوانته ؛ وقال أبو حنيفة : تفوت والقيمة كةول مالك فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة ؛ وعند الشافعي لايفوت المغصوب بشيء من الزيادة . وهنا انقضي هذا الكتاب . ( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبه وسلم تسليما )

#### كتاب الاستحقاق

وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق ، وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء المستحقُّ بشراء أنه لا يخاو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله ، ثم إذا استحق منه كله أو جله فلا يخاو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان أو يكون لم يتغير ، ثم لايخلو أيضا أن يكون المستحق منه قد اشتراه بشمن أو مثمون . فأما إن كان استحق منه أقله ، فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده ، وليس له أن يرجع بالجميع . وأما إن كان استحق كله أو جله ، فان كان لم يتغير أخذه المستحق ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه بثمن ما اشتراه منه إن كان اشتراه بثمن ، وإن كان اشتراه بالمثمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغير ، فإن تغير تغيراً يوجب اختلاف قيمته رجع بقيمته يوم الشراء ، وإن كان المـاك المستحق قد بيع ، فإن للمستحق أن يمضي البيع ويأخذ الثمن أو يأخذه بعينه ، فهذا حكم المستحق والمستحق من يده ما لم يتغير الشيء المستحق ، فإن تغير الشيء المستحق فلا يخلو أن يتغير بزيادة أو نقصان . فأما إن كان تغير بزيادة فلا يخلو أن يتغير بزيادة من قبل الذي استحق من يده الشيء ، أو بزيادة من ذات الشيء . فأما الزيادة من ذات الشيء فيأخذها المستحق ، مثل أن تسمن الجارية أو يكبر الغلام . وأما الزيادة من قبل المستحق منه ، فمثل أن يشترى الدار فبني فيها فتستحق من يده ، فإنه محير بين أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه وبين أن يدفع إليه المستحق من يده قيمة ما استحق أو يكونا شریکین ، هذا بقدر قیمة ما استحق من یده ، وهذا بقدر قیمة ما بی أوغرس ، وهو قضاء عمر بن الخطاب . وأما إن كانت الزيادة ولادة

من قبل المستحق منه ، مثل أن يشترى أمة فيولدها ثم تستحق منه أو يزوِّجها على أنها حرة فتخرج أمة ، ذانهم اتفقوا على أن المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد ، واختلَّفوا في أخذ قيمتهم . وأما الأم فقيل يأخذها بعينها ، وقيل يأخسذ قيمتها . وأما إن كان الولد بنكاح فاستحقت بعبـودية فلا خلاف أن اسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غره ، وإذا أزمناه قيمة الوالد لم يرجع بذلك على من غره ، لأن الغرر لم يتعلق بالولد . وأما غاة الشيء المستحقّ ، فإنه إذا كان ضلمنا بشبهة ملك فلا خلاف أن الغلة للمستحتىمنه ، وأعنى بالضهان أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده . وأما إذا كان غير ضامن ، مثل أن يكون وارثا فيطرأ عليه وارث آخر نيستحتى بعض ما في يده فإنه يرد الغلة . وأما إن كان غير ضامن إلا أنه ادعى فى ذلك ثمنا مثل العبد يستحق بحرية ، نإنه وإن هلك عنده يرجع بالثمن ففيه تولان : أنه لايضمن إذا لم يجد على من يرجع ، ويضمن إذا وجد على من يرجع . وأما من أي وقت تصح الغلة للمستحقّ ؟ فقيل يوم الحكم ، وقيل من يوم ثبوت الحق ، وقيل من يوم توقيفه : وإذا قلنا إن الغلة تجب للمستحق فى أحد هذه الأوقات الثلاثة فإذا كانت أصولا فيها ثمرة فأدرك هذا الوقت الثمرولم يقطف بعده ، فقيل إنها للمستجتى ما لم تقطف ، وقيــل ما لم تيبس ، كان اشترى الأصول قبل الإبار . وأما إن كان اشتراها بعد الإبار قالثمرة للمستحق عند ابن ألقاسم إن جذت ويرجع بالسقى والعـلاج ؛ وقال أشهب : هي للدستحتي مالم تجذ. والأرض إذا استحقت ، فالكراء إنما هوللمستحتي إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الأرض. وأما إذا خرج الإبان فقد وجب كراء الْأَرْض للمستحق منـه . وأما إن كان بغير نقصان ، فإن كان من غير سبب مثل أن يهـ لم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده رجل آخر ، فإنه يرجع عليه بثمن ما ياع من النقض . قال القاضي : ولم أجــد في هــدا الباب خلافا يعتمد عليه فيم نقلته فيه من مذهب مالك وأصابه ، وهي أصولهم في هـذا الباب ، ولكن يجسىء على أصول الغير أنه إذا كان المستحتى مشترى بعرض ، وكان العرض قد ذهب أن يرجع المستحق من يده بعرض مثله لابقيمته ، وهم النين يرون فى جميع المتلفات المثل ؛ وكذلك يجسىء على أصول الغير أن يرجع على المشترى إذا استحق منه قليل أو كثير ، لأنه لم يدخل على الباقى ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض . كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله .

( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم تسليا )

## كتاب الهبات

والنظر فى الهبة: فى أركانها ، وفى شروطها ، وفى أنواعها ، وفى أحكامها. ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس مافيها من السائل المشهورة .

فنقول : أما الأركان فهمي ثلاثة : الواهب ، والموهوب له ، والهبة : أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك ، وذلك إذًا كان في حال الصحة وحال إطلاق البد : واختلفوا في حال المرض وفي حال السفه والفلس . أما المريض نقال الجمهور: إنها في ثلثه تشبيها · بالوصية ، أعنى الهبة التامة بشروطها . وقالت طائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر : أن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات ، ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة . وعملة الجمهور حديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام « في الذي أعتق ستة أعبد عندموته ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق ثائهم وأرق الباق، وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال : أعنى حال الإجماع ، وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصنحة وجب استصحاب حكم الإجماع فىالمرض إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بينة ، والحديث عندهم محمول على الوصية ، والأمراض التي يحجز فيها عند الجمهور هي الأمراضُ المخوفة ، وكذلك عند مالك الحالات المخوفة ، مثل الكون بين الصفين ، وقرب الحامل من الوضع ، وراكب البحر المرتج ، وفيه اختلاف . وأما الأرض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير ، وقد تقدم هذا في كتاب الحمجر . وأما السفهاء والمفاسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن هبتهم غير ماضية . وأما الموهوب فكل شيء صخ ملكه . واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنى . واختلفوا في تفضيل الرجل بعض

ولده على بعض في الهبة ، أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض ، فقال جهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له ، و لكن إذا وقع عندهم جاز ؛ وقال أهلُ الظاهر : لا يجوز التفضيل فضلا عن أن يهب بعضهم جميع ماله ؛ وقال. مالك يجوزالتفضيل ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون بعض . ودليل أهل الظاهر حديث النعمانبن بشير، وهو حديث متفق على صحته ، وإن كان قد اختلف في ألفاظه ، و الحديث أنه قال « إن أباه بشيرًا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمُل وللدك تعلقته ميشل هنذا ؟ قال لا ، قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم : فارْ تَجِيعُهُ ۖ ﴾ واتفق مالك والبخاري ومسلم على هذا اللفظ ، قالوا : والارتجاع يقتضي بطلان الهبة : وفي بعض ألفاظ ٰ رُوَايَاتُ هَـٰذَا الْحَدَيْثُ أَنْهُ قَالَ عَلَيْـهُ الصّلاةِ وَالسّلامِ « هَـٰذَا جَـوْرٌ » . وعمدة الحمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده ، فإذا كان ذلك للأجنى فهو للولد أحرى . واحتجوا بحديث أبى بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غني بعدى منك ، ولا أعز على فقرًا بعدى منك ، وإنى كنت تحلتك جذاذ عشرين وسقًا فلوكنت جذذتيه واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث . قالوا : وذلك الحديث المراد به الندب ، والدُّليل على ذلك أن في بعض رواياته : «ألستَ تُريدُ أن يكونُوا الدف البرِّو اللُّطف سواءً ؟ قال: نعم ، قال: فأشْهيد · عَلَىٰ هَذَا عَيْرِي، وأما مالك فانه رأى أن اللهي عن أنيهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب ، فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهى عن أن يخص الرجل بعض أولاده بحميع ماله . فسبب الحلاف في هذه المسئلة معارضة القياس للفظ النهمي الوارد ، وذلك أن النهي يقتضى عند الأكثر بصيغته التخريم ، كما يقتضي الأمر الوجوب ؛ فمن ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب ، أو خصصه في بعض العَمُورَكُمَا فعل مَالك ، ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس ، وكذلك العدول بها عن ظاهرها أعنى أن ،

يعدل بلفظ النهبي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية . وأما أهل الظاهر فلما لم يجز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا: بتحريم التفضيل في الهبة . و اختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم ، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : تصح ؛ وقال أبوحنيفة : لاتصح . وعمدة الحماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع . وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لايصح إلا مفردة كالرهن ، ولاخلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود ، وبالجملة كل ما لايصح بيعه في الشرع. من جهة الغرر ؛ وقال الشافعي : ماجاز بيعه جازت هبته كالدين ، ومالم يجز بيعه لم تجزهبته ، وكل مالايصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته كالدين و الرهن ، وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند الحميع . ومن شرط الموهوب له أن يكون ممن يصح قبوله وقبضه . وأما الشروط فأشهرها القبض ، أعنى أن العلماء اختلفوا هل القبض شرط في صحة العقد أم لا؟ فاتفق الثوري والشافعي وأبوحنيفة أن من شرط صحة الهبة القبض ، وأنه إذا لم يقبض لم يازم الواهب ؛ وقال مالك : ينعقد بالقبول ويجبرعلى القبض كالبيع سواء ، فإن تأنى الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة ، وله إذا باع تفصيل إن علم فتوانى لم يكن له إلا الثن ، وإن قام في الفور كان له الموهوب. فمالك : القبضُ عنده في الهبة من شروط التمام لامن شروط الصحة ، وهو عند الشافعي وأنى حنيفة من شروط الصحة . وقال أحمد وأبو ثور : تصح الهبة بالعقد ، وليس القبض من شروطها أصلا ، لامن شرط تمام ولا من شرط صحة ، وهو قول أهل الظاهر . وقد روى عن أحمد بن حنبل أن القبض من شروطها في المكيل والموزون . فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع ، وأن الأصل في العقود أن لاقبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدايل على اشتراط القبض . وعمدة من اشترط القبض أن ذلك مروى عن أبى بكر رضي الله عنه فى حديث هبته لعائشة المتقدم ، وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة . وما روى مالك عن عمر أيضًا أنه قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكومها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالى بيدى لم أعطه أحدًا ، وإن مات قال هو لايني قد كنت أعطيته إياه فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول

له وأبقاها حتى تكون إن مات اورثته فهمي باطلة ، وهو قول على ، قالوا : وهو إجماع من الصحابة ، لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف . وأما مالك **خاعتمد الأمرين حميعا: أعنى القياس وما روى عن الصحابة ، وجمع بينهما ،** فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطا من شروط صحبها القبض ، ومن حيث شرطت الصحابة فيه القبض لسد الدريعة التي ذكرها عمر جعل القبض نيها من شرط التمام ، ومن حق الموهوب له ، وأنه إن تراخى حتى يفوت القبض بمرض أو إنَّلاس على الواهب سقطحقه . وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يجوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه الذي ما وهبه كما يجوز لهما ما وهبه غيره لهم ، وأنه يكني في الحيازة له إشهاده بالهبة والإعلان بذلك ، وذلك كله فيما حدا الذهب والفضة وفيما لايتعين ﴿ والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عَمَان بن عَفَان قال ٰ: من نحل ابنا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحاته فأعلن ذلك وأشهد عايه فهمي حيازة وإن وليها ؛ وقال مالك وأصحابه : لابد من الحيازة في المسكون والملبوس ، فإن كانت دارا سكن فيها خرج منها ، وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الهبة ، وقالوا في سائر العروض بمثل قول الفقهاء ، أعنى أنه يكنى في ذلك إعلانه وإشهاده . وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك ، فروى عنه أنه لايجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره ، وروى عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود . ولا خلاف بين أصحاب مالكِ أن الوصي يقوم فى ذلك مقام الأب . واختلفوا فى الأم ؛ فقال ابن القاسم: لاتقوم مقام الأب ، ورواه عن مالك ؛ وقال غيره من أصحابه: تقوم ، وبه قالَ أبوحنيفة ؛ وقال الشَّفعي : الجاء بمزَّاة الأب ، والجلُّمة عند أبن وهب أم الأم تقوم مقام الأم ، والأم عنده تتوم مقام الأب .

# القول في أنواع الهبات

والهبة مما ماهي هبة عين ، ومنها ماهي هبة منفعة : وهبة العين منها ما يقصد بها الثواب ، ومنها ما لايةصد بها الثواب : والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد

بها وجه الله ، ومنها ما يقصد به وجه المخلوق. فأما الهبة لغير اثواب فلا خلاف في جوازها ، وإنم اختافوا في أحكامها . وأماهبة النواب ناختفوا فيها ؛ فأجازها مالك وأوحنيفت ؛ ومنعها أشاعي ، وبه قال داود وأبوثور . وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ايس بيعا مجهول الثمن ؟ فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال دو منَّ بيوع الغرر التي لاتجوز ـ ومن لم يو أنها بيع مجهول قال : يجوز وكأن ما كم جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثُواب مثَّلها ، ولذلك اختلف المقول عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب ما الحكم ؟ فقيل تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوبالقيمة ، وقيل لاتلزمه إلا أن يرضيه ، وهوقول عمر على ماسيأتى بعد، فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد ، والأول هو المشهور عن مالك. وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد ، وإنما بحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك ، وخصوصا إذا دلت قرينة الحال على ذلك مثل أن يهب الفتير للغني ، أو أن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب . وأما هبات المنافع فمنها ما هي مؤجلة ، وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك ، ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له ، وهذه تسمى العمرى ، مثل أن يهب رجل رجلا سكني دار حياته ، وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : أحدها أنها هبة مبتوتة : أي أنها هبة للرقبة ، وبه قال الشافعي وأبوحينفة والثورى وأحمد وجماعة . والقول الثاني أنه ليس للمعمَّر فيها إلا المنفعة ، فإذا مات عادت الرقبة للمعمـر أو إلى ورثته ، وبه قال مالك وأصحابه ، وعنده أنه إن ذكر العقب عادت إذا انقطع العقب إلى المعمرِ أو إلى ورثته . والقول الثالث أنه إذا قال : هي عمري لك ولعقبك كانت الرقبة ماكما للمعمر ، فإذا لم يذكر العةب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر أو لورثته ، وبه قال داود وأبوثور وسبب الحلاف في هذا الباب اختلاف الآثار ومعارضة الشرط والعمل للأثر . أما الأثر نني ذلك حديثان : أحدهما متفق على صحته ، وهو ما رواه مالك عن حبابر أن رسُّول الله صلى الله عليه وسلم قال « أَثْيَمَا رَجُلُ ِ أَعْمَرَ مُعْمُرَ*َ عُ*مْرَى لَـهُ *و* وَلِعَقَبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاتَرْجِيعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبِدًا ، لأنه أَعْطَى عَطَاء وقعت فيه المواريث . والحديث الثاني حديث أبي الزبير عن جابر

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمْسُكُنُوا عَلَمَيْنَكُمْ \* أَمْوَالَكُمُ \* وَلا تُعْمِرُوهَا قَنَلْ أَعْمَرَ شَيْمًا حَدَيْتَهُ نَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَكَمَاتَهُ ﴾ وقد روى عن جابر بلفظ آخر « لاتُعْمَرُوا ولا تُرْقبُوا "فَنَنْ أَ "عَمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُو لِورَثَتَهِ » فحديث أَلَى ازبير عن جابر مخالف لشرط المعمر. وحديث مالك عنه مخالف أيضا لشرط المعمر إلا أنه يخيل أنه أقل في المخالفة ، وذلك أن ذكر العقب يوهم تبتيت العطية ، فن غلَّب الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر ، وحديث مالك عن جابر ومن غلب الشرط قال بقول مالك ؛ وأما من قال إن العمرى تعود إلى المعمر إن لم يذكر العقب ، ولا تعود إن ذكر ، فإنه أخذ بظاهر الحديث . وأما حديث أبى الزبير عن جابر فمختلف نيه ، أعنى رواية أبى الزبير عن جابر ـ وأما إذا أتى بلفظ الإسكان فقال : أسكنتك هذه الدار حياتك ، فالجمهور على أن الإسكان عندهم أوالإخدام بخلاثالعمرى وإن ْ لفظ بالعقب ، فسوى مالك بين التعمير والإسكان. وكلن الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السكني والتعمير فى أنها لاتنصرف إلى المسكن أبدا على قول الحِمهور فى العمرى . والحق أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منهما واحد ، وأنه يجب أن يكون الحكم إذا صرح بالعقب مخالفا له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه أهل ألظاهر .

## القول في الاجكام

ومن مسائلهم المشهورة فى هذا الباب جواز الاعتصار فى الهبة ، وهو الرجوع فيها . فلهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث دينا أو بالجملة مالم يترتب عليه حق الغير ، وأن للأم أبضا أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيا ، وقد روى عن مالك أنها لاتعتصر ؛ وقال أحمد وأهل الظاهر : لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب مادهبه ؛ وقال أبو حنيفة : يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذى رحم محرمة عليه . وأجمعوا على أن الهبة التى يراد بها الصدقة أى وجه الله أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها . وسبب الحلاف فى هذا الباب تعارض الله أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها . وسبب الحلاف فى هذا الباب تعارض

الآثار ؛ فمن لم ير الاعتصار أصلا احتج بعموم الحديث الثابت ، وهو قوله عايه الصلاة والسلام « العائيدُ في هيبتيه كالكلاب يَعُودُ في قيشه ، ومن استثنى الأبوين احتج بحديث طاوس أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا يحيل " لمواهيب أن يتر جيع في هيبتيه إلا الواليد ، وقاس الأم على الوالد ؛ وقال الشافعي : لو اتصل حديث طاوس لقلت به ؛ وقال غيره : قد اتصل من طريق حسين المعلم ، وهو ثقة . وأما من أجاز الاعتصار إلا الموى الرحم المحرمة ، فاحتج بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : من وهب هبة لصاة رحم أو على جهة صدقة فإنه لايرجع نيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب بها فهو على هبته يرجع فيها إذ' لم يُرض منها . قالوا وأيضا فإن الأصل أن من وهب شيئا عن غير عوض أَنه لايقضى عايه به كما لو وُعد ، إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة . وجمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فمات الابن بعد أن حازها فإنه يرثها . وفي مرسلات مالك أن رجلا أنصاريا من الحزرج تصدق على أبويه كبصدقة فهاكا فورث ابنهما المال وهونخل، فسأل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد أُسمِرْتَ في صَدَّقَتِكَ وَخُدُهُ إِي مِيراثِكُ ، وخرّج أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن امرأة أتت رَسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت « كنت قله تصلفت على أمى بوليدة ، وإنها ماتت وتركت ثلك الوليدة ، فقال صلى الله عليه وسلم : وَجَبُّ أَجْرُكُ ِ وَرَجَعَتُ إِلَيْكُ بِالْمِيرَاثِ » وقال أهل الظاهر-: لايجوز الاعتصار لأحد لمعموم قوله عليه الصَّلاة والسلام لعمر « لاتَشْـُـترِه في الفنرَس النَّذي تَتَصَدُّقَ بِهِ \_ زإن العائيد في هيبتيه كالكلُّب يَعُودُ في تَيسْه ] ، والحديث متَّفَقَ على صحته . قال القاضي : والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق ، والشارع عليه الصلاة والسلام إنما بعثُ ليتمم محاسن الأخلاق نم وهذا القدركاف في هذا الباب . •

والنظر فيها ينقسم أولا قسمين القسم الأول : النظر في الأركان . والثانى تن في الأحكام . ونحن نايمًا نتكلم من هذه فيما وقع قيها من المسائل المشهورة .

## القول في الأركان

والأركان أربعة : الموصَّى، والموصيى له ، والوصَّى به ، والوصية . أما الموصى فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك ، ويصح عند مالك وصية السنمية والصبى الذي يعقل القرب ؛ وقال أبؤحنيفة لاتجوز وصية الصبي. الذي لم يبلغ ، وعن الشافعي القولان وكذلك وصية الكافر تصح عدهم إذا لم يوص بمحرم . وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لانجوز لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام « لاوَصيَّةً لوَارِثِ » واختافوا هل تجوز لغير القرابة ؟ فقال جمهورالعلماء : إنها تجوز لغير الأقرُّ بين مع الكراهية ، وقال الحسن وطاوس : ترد الوصية على القرابة ، وبه قال إسحق ، وحجة هؤلاء ظامر قوله تعالى الوَصِيَّةُ للوَالبِدين والأقْرَبِينَ \_ والألف واللهم تقتضى الحصر . واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهوير وهو « أن رجلا أعتق سنة أعبد له في مرضه عند موته لامال له غيرهم ، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة « والعبيل غير القرابة . وأجمعوا كما قلناً \_ أنها لاتجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة . واختلفوا ـ كما قلنا ـ إذا أجازتها الورثة ، فقال الحمهور: تجوز، وقال أهل الظاهر والمزنى : لاتجوز . وسبب الحلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة ؟ فن قال عبادة قال : لاتجوز وإن أجازها الورثة ؛ ومن قال بِالمنع لحقِّ الورثة أجازها إذا أجازها الورثة ؛ وتردّد هـذا الخلاف راجع إلى تردّد المفهوم منقوله عليه الصلاة والسلام «لا وصية لوارث» هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟ واختلفوا في الوصية للميت ، نقال قوم : تبطل بموت الموصى له ، وهم الجمهور ؛ وقال توم : لاتبطل وفي الوصية للتاتل خطأ وعمداً وفى هذا الباب فرع مشهور ، وهو إذا أذن الورثة للميت هل لهم أن يرجعوا فى ذلك بعد موته ؟ فقيل لهم ، وقيل ليس لهم ، وقيل بالفرق بين أن يكون الورثة فى عيال الميت أولا يكونوا ، أعنى أنهم إن كانوا فى عياله كان لهم الرجوع ، والثلاثة الأقوال فى المذهب .

#### القول في الموصى به والنظر في جنسه وقدره

أما جنسه فإنهم اتفقوا على جواز الوصية فى الرقاب ، واختلفوا فى المنافع فقال جمهور فقهاء الأمصار : ذلك جائز ؛ وقال ابن أى ليلي وابن شبرمة وأهل الظاهر : الوصية بالمنافع باطلة . وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال . وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك الوارث ، لأن الميت لاملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره ، وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر . وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لاتجوز الوصية. فى أكثر من الثلث لمن ترك ورثة . واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفى القدر المستحب منها ، هل هو الثاث أو دؤنه ؟ وإنما صار الحميع إلى أن الوصية لاتجوز فى أكثر من الثاث لمن له وارث بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم « أنه عاد سعد بن أنى وقاص فقال له يا رسول الله : قد بلغ منى الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثاثي مالي ؟ فقال له رسول الله صلي. الله عليه وسلم : لا ، فقال له سعد : فالشطر؟ قال : لا ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثَّالُثُ والثَّالُثُ كَثِيرٌ إنَّاكَ أَن تَذَرَّ وَرَثَنَكَ أَغْنِياء خَـَـْيرٌ مِينْ أَنْ تَلَدَرَهُم عَالَمَةً يَتَكَلَفَقُونَ النَّاسَ ﴾ فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لانجوز بأكثر من الثاث ، واختلفوا في المستحب من ذلك ، فذهب قوم إلى أنه ما دون الثاث ، لقوله عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث « والثلث كثير » وقال بهذا كثير من السلف . قال قتادة : أوصى أبو بكر بالحمس ، وأوصى عمر بالربع ، والحمس أحب إلى . وأما من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث فإنهم اعتمدوا على ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنَّ اللهَ جَعَلَ لَكُمُ ۚ فَي الوَّصِيَّةِ ثُـالُثُ أَمْوَالِكُمْ ۗ

زيادة ق أعمالكُم ، وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث . وثبت عن ابن عباس أنه قال : لوغض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلى ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الثلث والثلث كثير » . وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لاوارث له ، فإن مالكا لايجيز ذلك والأوزاعي ، واختلف فيه قول أحمد ، وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحق ، وهو قول ابن مسعود . وسبب الحلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص ، وهو أن لايترك ورثته عالة يتكففون الناس . كما قال عليه الصلاة والسلام « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، هذه العلم ، وهو أن كان قد علل بعلة ، أو جعل جميع المسلمين علم العلم ، وان كان قد علل بعلة ، أو جعل جميع المسلمين . في هذا المعنى بمنزلة الورثة قال : لانجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثاث .

## القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية

والوصية بالجملة هي هبة للرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته أو عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به ، وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق ، أعنى أن للموصى أن يرجع فيما أوصى به ، إلا الملدبر فانهم اختلفوا فيه على ما سيأتي ني كتاب التدبير ، وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصى . واختلفوا في قبول الموصى له هل هو شرط في صحتها أم لا ؟ فقال مالك : قبول الموصى له إياها شرط في صحتها ، ومالك الموصية ؛ وروى عن الشافعي أنه ليس القبول شرطا في صحتها ، ومالك شبهها بالهبة .

## القول في الأَّجكام

وهذه الأحكام منها لفظية ، ومنها حسابية ، ومنها حكمية . فمن مسائلهم المشهورة الحكمية اختلافهم فى حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما أوصى له به فى ماله مما هو الثلث ، فقال الورثة : ذلك الذى عين أكثر من الثلث ، فقال مالك : الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذى عينه الموصى أو يعطوه

الثلث من جميع مال الميت ؛ وخالفه ني ذلك أبوحنيفة والشافعي وأبوثور وأحمد حوداود .. وعملتهم أن للوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصى وقبوله إياها باتفاق ، فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية . وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فما ادعوه ، وما أحسن ما رأى أبوعمر بن عبد البر في هذه المسئلة ، وذلك أنه قال : إذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا ، فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكا للورثة ، وإن كان الثاث فأقل جبروا على إخراجه ، وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فرق الثاث ، فعند مالك أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ماوصي له به ، أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت ، إما في ذلك الشيء بعينه ، وإما في جميع المـال على الحَلَافُ الرَّوايَةُ عَنَّ مَالِكُ فَيَذَلَكُ ؛ وقالَ أَبُوحَنَّيْفَةً وَالشَّافَعَي : لَهُ ثُلَثُ تَلْكُ العين ويكون بباقيه شريكا لاورثة في جميع ماترك الميت حتى يستوفى تمام الثلث. وسبب الحلافأن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه ، فهل الأعدل فيحق الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله أو يبطل التعدى ويعود ذلك الحتي مشتركاً ، وهذا هو الأولى إذا قلنا إن التعدى هو في التعيين لكونه أكثر من الثلث ، أعنى أن الواجب أن يسقط التعيين . وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أويتخاوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم . ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه زكاة فمات ولم يوص بها وإذا وصى بها فهل هي من الثلث ، أومن رأس المـال ؟ فقال مالك : إذا لم يوص بها لم يلزمه ااورثة إخراجها ، وقالالشافعي: يلزم الورثة إخراجها من رأسالمال ، وإذا وصي بها ؛ فعند مالك يلزم أورثة إخراجها وهي عنده من آثلث ، وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال شبهها بالدين القول رسول الله صلى الله عليه وسلم « فَكَ يَشْنُ الله أَحَقُ أَن يُـهُ شُمَّى » وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده ، ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت، ولا خلاف أنه لوأخرجها في الحياة أنها من رأس المـال.ولوكان في السياق ، وكأن مالكا المهمة هنا على الورثة ، أعنى فى توصيته بإخراجها ، تال : واو أجيزهذا لجاز ٢٢ - داية الحِبَد - ثان

للإنسان أن يؤخرجيع زكاته طول عمزه إذا دنا منالموت وصى بها فإذا زاحمت الوَصايا الزَّكَاةُ قَدَمَتُ عَنْدُ مَالِكُ عَلَى مَاهُو أَضْعَفُ مَهُا ؛ وقال أَبُو حَنْيَقَةً : هي وسائر الوصايا سواء ، يريد في المحاصة . واتفق مالك وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثاث إذا كانت مستوية أنها تتحاص في الثلث ، وإذا كان بعضها أهم من بعض قدم الأهم . واختلفوا فىالترتيب على ما هو مسطور فى كتبهم . ومن مسائلهم الحسابية المشهورة فى هذا الباب إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثيه وردّ للورثة الزائد ، فعند مالك والشافعي أنهما يقتسمان الثلث بينهما أخماسا ؛ وقال أبوحنيفة : بل يقتسمان الثلث بالسوية . وسبب الحلاف هل الزائد على الثاث الساقط هل يسقط الاعتبار به فى القسمة كما يسقط في نفسه بإسقاط الورثة ؟ فمن قال يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار\_ به فىالقسمة إذ كان مشاعا قال : يقتسمون المال أخماسا ؛ ومن قال يبطل الاعتبار به كما لوكان معينا قال : يقتسمون الباقى على السواء . ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب إذا أوضى بجزء من ماله والعمال يعلم به ومال\ايعلم به ، فعند اللك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم ، وعند الشافعي تكون. فى المالين . وسبب الحلاف هل المم المـال اللَّف نطَّق به يتضمن ما علم وما: لم يعلم ، أو ما علم فقط ؟ والمشهور عن مالك أن المدبر يكون فى المـالين إذا لَمْ يُخْرَج من المالُ الذي يعلم . وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة إلى هَذِهِ النَّلاثةِ الأجناس ، ولا خلاف بينهم أن لنرجل أن يوصى بعد موته بأولاده وأن هذه خلافة جزئية كالحلافة العظمي الكلية التي للإمام أن يوصي بها .

( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم ) كتاب الفر أئض

والنظر فى هذا الكتاب ، فيمن يرث ، وفيمن لايرث . ومن يرث هل يرث دائما ، أو مع وارث دون وارث ؛ وإذا ورك مع غيره فكم يرث وكذلك إذا ورث وحده كم يرث ؟ وإذا ورث مع وارث ، فهل يختلف ذلك بحسب وارث وارث أو لا يختلف ؟ . والتعليم فى هذا يمكن على وجوه كثيرة تحد سلك أكثرها أهل الفرائض ، والسهيل الحاضرة فى ذلك بأن يذكر حكم

جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر الأجناس الباقية ، مثال ذلك أن ينظر إلى الولد إذا انفرد كم ميراثه ، ثم ينظر حاله مع سائر الأجناس الباقية من الوارثين . فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة : ذو نسب وأصهار ، وموالى . نأما ذوو النسب ، فمنها متفق عليها ، ومنها مختلف فيها . فأما المتفق عليها فهمي الفروع : أعنى الأولاد ، والأصول : أعنى الآباء والأجداد ذكورا كانوا أو إناثا ، وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى : أعنى الإخوة ذكورا أو إناثا ، أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصلّ واحد وهم الأعمام وبنو الأعمام ، وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط ، وهؤلاء إذًا نصاواكانوا من الرجال عشرة ومن النساء سبعة ؛ أما الرجال : فالابن وابن الابن وإن سفل والأب والحد أبوالأب وإن علا والآخ من أي جهة كان : أعنى للأم والأب أو لأحدهما وابن الأخ وإن سفل والعمّ وابن العم وإن سفل والزوج و ولى النعمة . وأما النساء : فالابنة وابنة الابن وإن سفلتُ والأم والجدة وإنَّ علت والأخت والزوجة والمولاة . وأما المختلففيهم فهم ذووالأرحام ، وهم من لافرض لهم فكتاب الله ولا هم عصبة ، وهم بالجملة بنوالبنات وبات الإخوة وبنو الأخوات وبنات الأعمام والعم أخو الأب للأم فقط وبنو الإخوة للأم والعمات والحالات والأخوال ؛ فذهب مالك والشافعي. وأكثر نقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لاميراث لهم ؛ وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى توريثهم . والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم ؛ فذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات ، وذهب سائر من ورتهم إلى التنزيل ، وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بذى سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به . وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لما كانت لامجال للةياس فيها كان الأصل أن لايثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع ، وجميع ذلك معدوم في هذه المسئلة . وأما الفرقة الثانية ، فزعموا أن دلياهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى ـ وأُولُوا الأرْحَامِ بِمَشْهُمُ ۚ أَوْ لِي بِسِعَشْ \_ وقوله تعالى \_ للرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَمَرُكُ الوَالِيدَ ان وِالْأَقْرَ بُونَ ـ واسمُ القرابة ينطلق علىذُوَى الأَرْحامُ ، ويرَى

المخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث . وأما السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لامَوْلَى لَهُ ، والحالُ وَآرِثُ مَن ۚ لا وَأَدِثَ لَهُ ۗ ، وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا : إنَّ ذوى الأرَّحام أولى من المسلمين لأنهم قد اجتمع لهم سببان : القرابة والإسلام ، فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب ، أعنى أن من اجتمع له سببان أولى ممن له سبب واحد . وأما أبو زيد ومتأخرو أصحابه فشبهوا الإرث بالولاية وقالوا : لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوى الأرحام وجب أن يكون لهم ولاية الإرث ، وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف. وإذ قد تقررهذا فلنشرع في ذكرجنس جنس من أجناس الوارثين ، ونذكر من ذلك مايجرى مجرى الأصول من المسائل المشهورة المتفق عليها والمختلف نيها . (ميراث الصلب ) وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال ، وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف ، وإن كن ثلاثًا فما فوق ذلك فلهن الثلثان . واختلفوا في الاثذين فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين ، وروى عن ابن عباس أنه قال : للبنتين النصف . والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في قوله تعالى \_ فإن ۚ كُنَّ نيساءً فَوْقَ النُّنْتَسُيْنِ فَلَهُمُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ \_ هل حكم الاثنتين المسكوت عنه ياحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة ؟ والأظهر من بلب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الواحدة ؛ وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور وقد روی عٰن ابن عبد الله بن محمد بن عقیل عن حاتم بن عبدالله وعن جابر « أَن النبي صْلَى الله عليه وسلم أعطى البنتين الثاثين » قال فيما أحسب أبو عمر ابن عبد البر وعبد الله بن عقيل : قد قبل جماعة من أهل العام حديثه وخالفهم آخرِون . وسِببِالاتفاق في هذه الجملة تولُّه تعالى ـ يُـوُّصِيكُمُ ۖ اللَّهُ ۚ فِي أُوْلادِكُمُ ۖ لليذ كرِّ ميشلُ حظ الأنشيتين - إلى قوله - وإن كانت واحيدة ذكها النِّصْفُ \_ وَأَجْمَعُوا مِن هَذَا إِلبَابِ عَلَى أَنْ بَنِي البَنِينِ يَقُومُونَ مَقَامُ البِّنينِ عَدْ فَقَد

البنين يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ، إلا شيء روى عن مجاهد أنه قال : ولد الابن لايحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ، ولا الأم من الثلث إنى السدس . وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى الثلثين . واختلفوا إذا كان مع بنات آلابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن ، فقال جمهور فقهاء الأمصار : إنه يعصب بنات الابن فيا فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبه قال على رضي الله عنه وزيد بن ثابت من الصحابة . وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقى لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه . وكان ابن مسعود يقول في هذه ـ للذكر مثل حظ الآنثيين ـ إلا أن يكون الحاصل النساء أكثر من السدّس فلا تعطى إلا السدس . وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى ـ يوصيكم الله فى أولادكم للذكرمثل حظ الأنثيين ، وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى ، وأيضًا لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصب في الفاضل من المال . وعمدة داو د وأبى ثورحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اقسْمِمُوا المَالَ بَسَيْنَ أَهُلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كَفَا أَبْقَتَ القَرَائيضُ فَيَلأُولُ رَجُلُ ذَكَرٍ ، ومن طريق المعنى أيضًا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضُّل عنَّ الثلثين كان أحرى أن لاترث مع غيرها ، وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر فى الترجيح . وأما ول أبن مسعود فبني على أصله في أن بنات الابن لما كُن الايران مع عدم الابن أكثر من السدس لم يجب لهن مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد ، وهي حجة قريبة من حجة داود ، والجمهور على أن ذكر ولد الآبن يعصبهن كان في درجهن أو أطرف منهن . وشد بَعض المتأخرين فقال: لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن ، وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتا لصلب وبنت ابن أو بنات ابن ليس معهن ذكر أن لبنات الابن السدس بكملة الثلثين ، وخالفت الشيعة في ذلك فقالت : لاترث بنت الابن مع البنت شيئا كالحال في ابن الابن مع

الابن ، فالاختلاف في بنات الابن في موضعين : مع بني الابن ، ومع البنات في دون الثلثين وفوق النصف . فالمتحصل فيهن إذا كن مع بني الابن أنه قيل يرثن ، وقيل لايرثن ؛ وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا ، وبميل يرثن تعصيبا إلا أن يكون أكثر من السدس ؛ وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا مكان ابن الابن في درجهن وقيل كيفما كان ، والمتحصل في وراثهن مع عدم ابن الابن في فضل عن النصف إلى تكملة الثلثين قيل يرثن، وقيل لايرثن . وميراث الرجل من امرأته إذا مترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكراكان الولد أو أنثى ، إلا ما ذكرنا عن يترك ازوج ولدا ولا ولد ابن الربع ، فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالمن ، وأنه يترك ازوج ولدا ولا ولد ابن الربع ، فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالمن ، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد ، وهذا لورود النص في قوله تعالى - ولكم من نصف ما ترك أزواجكم ان مم يكن من المن من وكلد .

(ميراث الأب والأم) وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال ، وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباقى لقوله تعالى - ووَرَثَهُ أَبُواهُ فَالْأُمُهُ الشَّلُثُ - وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان ، أعنى أن لكل واحد منهما السد شوله تعالى - ولا بويه لكل واحد مينهما السد أس ثمنا ترك إن كان له ولد والمحمور على أن الولدهوالذكر دون الأننى وخالفهم فى ذلك كان له وأجمعوا على أن الأب لاينقص مع ذوى الفرائض من السدس وله من شذ ؛ وأجمعوا على أن الأب لاينقص مع ذوى الفرائض من السدس وله ما زاد ؛ وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى - فإن كان له أي إخوة فكا أثمة السدس لم يجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة ، فذهب على رضى الله عنه وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا ، وبه قال مالك وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا ، وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ، والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ؛ فن

قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال: الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق ؛ ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال : الإخوة الحاجبون هما اثنان أعنى في قوله تعالى ـ فإن كان له آخوة ـ ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت أسم الإخوة فى الآية وذلك عند الجمهور . وقال بعض المتأخرين لَاأَنقل الآمِ من الْثلث إلى السلمس بالأخوات المنفردات ، لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة إلا أن يكون معهن ّ أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث ، إذ اسم الإخوة هو جمع أخ ، والأخ مذكر . واختلفوا من هذا الباب فيمن يرث السدس الذي تحجّب عنه الأم بالإخوة ، وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة ، فقال الجمهور : ذلك السدس للأب مع الأربعة الأسداس . وروى عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبوا ، وللأب الثلثان الأنه ليس في الأصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الإخوة مع الآباء ، وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس ، وقول ابن عباس هو القياس . واختلفوا من هذا الباب فىالتى تعرف بالغرَّاوين ، وهى فيمن ترك زوجة وِأَبُويِن ، أَو زُوجًا وأَبُويِن ؛ فقال الجمهور : في الأولى للزوجة الربع ، وللأم ثلث ما يتى ، وهو الربع من رأس المال ، وللأب ما بتى وهو النصف ، وقالوا في الثانية : للزوج النصف وللأم ثلث ما بني وهو السدس من رأس المال ، وللأب ما بتي وهو السلسان ، وهو قول زيد والمشهور من قولَ على رضي الله عنه . وقال ابن عباس في الأولى : للزوجة الربع من رأس الحال ، وللأم الثلث منه أيضًا لأنها ذات فرض ، وللأب ما بقى لأنه عاصب ؛ وقال أيضاً في الثانية : نلزوج النصف ، و للأم الثلث لأنها ذات فرض مسمى ، وللأب ما بقي ، وبه قال شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة . وعمدة المحمهور أن الأب والأم لما كانا إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقى ، وجب أن يكون الحال كذلك فيما بني من المال ، كأنهم رأوا أن يِكُونَ ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجًا عن الأصول . وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض مسمى والأب عاصب ، والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض ، بل يقل ويكثر ، وما عليه الجمهور من طريق

التعايل أظهر، وما عليه الفريق الثانى مع عدم التعليل أظهر، وأعنى بالتعليل ههنا أن يكون أحق سببى الإنسان أولى بالإيثار: أعنى الأب من الأم.

(ميراث الإخوة اللام) وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحله منهم أن له السدس ذكراكان أو أنثى وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية ، للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء . وأجموا على أنهم لا يرثون مع أربعة : وهم الأب والحد أبو الآب وإن علا ، والبنون ذكرانهم وإنائهم ، وبنو البنين وإن سفلوا ذكر لنهم وإنائهم ، وهذا كله لقوله تعالى ـ وإن كان رَجُلُ يُورَثُ كَلَاللة أوْ امرأة ولله أخ أوْ أنحث ـ الآية ، وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط ، وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط ، وكذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط ، الكلالة هي فقد الأصنف الأربعة التي ذكر نا من النسب : أعنى الآباء والأجداد والبنين وبني البنين .

(ميراث الإخوة للأب والأم أوللأب) وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضا . أما الأخت إذا انفردت فإن لحا النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، ، كالحال في البنات ، وأنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين كمحال البنين مع البنات ، وهذا لقوله تعالى ـ يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ اللهُ يَفَتْيكُم في الكلالة \_ إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة ههنا في أشياء واتففوا منها في أشياء يأتى ذكرها إن شاء الله تعالى ، فهن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكرانا كانوا أوإناثا أنهم لايرثون مع الولد الذكرشيئا ، ولا مع ولد الولد ولا مع الأب شيئا . واختلفوا في سوى ذلك ؛ فنها أنها اتحتلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت أو البنات ، فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات ؛ وذهب داود بن على الظاهرى وطائفة إلى أن المبنث الأخت لاترث مع البنت شيئا . وعمدة الجمهور في هذا الحديث ابن وسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت « إن المبنث المبنية النبي فلهنا أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت « إن المبنية على النبي فلهنا أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت « إن المبنية فله المنه على النبي فله المبن المسئدة الشاهري وما بسقى فله المنه فله المنات ، وذهب على النبي فله المهم المنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت « إن المبنية ونبئة الأبنية وابنة المن وابنة المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المنه المنه فله المنه المنه فله المنه المنه المنه فله المنه المنه فله المنه الله فله المنه المنه المنه فله المنه المنه فله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه فله المنه المنه

وأيضا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات ، فكذلك. الأخوات . وعمدة الفريق الآخر ظاهر تواه تعالى ـ إنْ امُرُوْ" هَـَلَـَكَ لَـيُسُ لَهُ وَلَلَهُ وَلَلَهُ أُخْتُ - فلم يجل الأخت شيئا إلا مع عدم الولد ، والجمهور. حلوا اسم الولد ههنا على الذكور دون الإزاث . وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياسا على بني الأبناء مع بني الصاب . قال أبوعم : وقد روى ذلك في حديث حسن من رواية الآَّحاد العدول . عن على رضى الله عنه قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات » وأجمع العلماء على أن الإخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب ، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحمدة فالمأخوات للأب ماكن بقية الثلثين وهمو السدس. واختلفوا إذا كان مع الآخ ات للأب. ذكر ؛ فقـال الجمهور : يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، كالحال في ابنيات الابن مع بنات الصاب ؛ واشترط مالك أن يكون في درجتهن ؛ وقال ابن مسعود : إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين ذالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث ، وبه قال أبو ثور ؛ وخالفه داود في هذه المسئلة ، مع موافقته له في مسئلة بنات الصاب وبني البنين ، زإن لم يستكملن الثلثين ، فالذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين ، إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن . وأدلة الفريقين في هذه المسئلة هي تلك الأدلة بأعيانها . وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقو.ون مقام الإخوة ثلاَّب والأم عند فقدهم ، كالحال في بني البنين مع البنين ، وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن ، بأن يبدأ بمن له فرض مسمى ، ثم يرثون الباق للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال في البنين إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة ، فإن العلماء اختلفوا فيها ، وهي امرأة تونيت وتركت زوجها وأمها-وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها ، فكان عمر وعمان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف والأم السدس وللإخوة للأم الثلث ، فيستغرقون. المـال فيبقى الإخوة للأب والأم بلا شيء ، فكانوا يشركون الإخوة للأب والأم

قى النائ مع الإخوة للأم يقتسمونه بيهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار مالك والشافعي والثوري . وكان على رضى الله عنه وأبي بن كعب وأبو ووسى الأشعرى لايشركون إخوة الأب والأم فى الثلث مع إخوة الأم فى هذه الفريضة ، ولا يوجبون لهم شيئا فيها ، وقال به من فقهاء الأمصار : أبو حنينة وابن أبي ليلي وأحمد وأبو ثور و داود وجماعة . وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم فى السيب المدى به يستوجبون الإرث وهي الأم فوجب أن يشتركوا فى الميراث . وحجة الفريق الثانى أن الإخوة الشقائق عصبة ، فلا شيء لهم إذا أحاطت فرائض الفريق الثانى أن الإخوة الشقائق عصبة ، فلا شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوى السهام بالميراث . وعجة مأن الأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر أن الأخ للأم يستحق ههنا وأخا واحدا لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر أن الأخ للأم يستحق ههنا المسدس كاملا ، والسدس الباقى بين الباقين مع أنهم مشاركون له فى الأم . فسبب الاختلاف فى أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الألفاظ فيه نص .

(ميراث الجد) وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين وأنه عاصب مع ذوى الفرائض . واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق ، أو حجب الإخوة للأب ؟ فلهب ابن عباس وأبوبكر رضى الله عهما وجماعة إلى أنه يحجبهم ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزنى وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة رواتفق على بن أبي طالب رضى الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد ، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في المعنى ، أعنى من قبل أن كليهما أب للميت ، ومن اتفاقهما في كثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهما فيها حتى إنه قد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : أما يتقي الله زيد ابن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الأب أبا ، وقد أجمعوا على أنه مثله في أحكام أخر سوى الفروض ، مها أن شهادته لحفيده كشهادة الأب مثله في أحكام أخر سوى الفروض ، مها أن شهادته لحفيده كشهادة الأب مثله في أحكام أخر سوى الفروض ، مها أن شهادته لمفيده كشهادة الأب

جد كما لاي<sup>-</sup>تص له من أب . وعمدة من ورّث الأخ مع الجمد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجلم ، لأن الجلم أبوأبي الميت ، والأخ ابن أبي الميت ، والابن أقرب من الأب. وأيضا فما أجمعوا عايه من أن آبن الأخ يقدم على العم ، وهو يدلى بالأب ، والعم يدنى بالجد . فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب. ذإن قيل: فأى ألقياسين أرجح بحسب النظر الشرعي ؟ قلنا: قياس من حاوى بين الأبوالحد ، فإن الجحد أبُّ في المرتبة الثانية أو الثالثة ، كما أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة ، وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الإخوة فالحد يجب أن يحجب من يحجب الابن ، والأخ ليس بأصل اللميت ولا فرع ، وإنما هومشارك له في الأصل ، والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل ، والجد ليس هو أصلا للميت من قبل الأب بل هو أصل أصله ، والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت ، فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي دو فرع لأصله ، ولذلك لامعنى لقول من قال إن الأخ يدلى عِالْبَنُوة ، والجلد يدلى بالأبوة ، فإن الأخ ليس ابنا للميت وإنما هو ابن أبيه ، والجد أبو الميت ، والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه أعنى الموروث : وأما البنوة التي تكون لأب موروث ، فليس يهازم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأب الموروث ، لأن الأبوة التي لأب الموروث هي أبوة ما للموروث : أغني بعيدة ، وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة ما للموروث لاقريبة ولابعيدة ، فمن قال الأخ أحق من الجد ، لأن الأخ يدلى بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهُو الأب والجد يدلى بالأبوة هو قول غالط مخيل ، لأن الجد أب مًّا ، وليس الأخ ابنا ما . وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت ، وكأنه أمر عارض والجد لمسبب من أسبابه ، والسبب أملك للشيء من لاحقه . واختلف الذين ورثوا الحد مع الإخوة في كيفية ذلك : فتحصيل مذهب زيد في ذلك أنه لايخلو أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمى أو لايكون ، فإن لم يكن معه ذوفرض مسمى أعطى الأفضل له من اثنين ، إما ثلث المال ، وإما أن يكون كواحد من الإخوة الذكور ، وسواء كان الإخوة ذكرانا أو إناثا أو الأمرين حميعاً فهومع الآخ الواحد يقاسمه المال ، وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثةوالأربعة

يأخذ الثلث ، ودو مع الأخت الواحدة إلى الأربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومع الحمس أخوات له الثاث ، لأنه أفضل له من لمة سمة ، نهذه هي حاله مع الإخوة فقط دون غير هم . وأما إن كانمعهم ذو فرش مسمى فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم ، فما بني أعطى الأنضل له من ثلاث : إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائض ، وإما أن يكون بمنزلة ذكر من الإخوة ، وإما أن يعطى السدس من رأس المـال لاينقص منه ، ثم ما بتي يكون للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين في الأكدرية على ماسنذكر مذهب فيها مع سائر مذاهب العلماء : وأما على رضي الله عنه فكان يعطى الجد الأحظى له من السدس أو المقاسمة ، وسوأء كان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوى الفرائض أولم يكن ، وإنما لم ينقصه من السدِّس شيئا ، لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لاينقصونه منه شيئاكان أحرى أن لاينقصه الإخوة . وعمدة قول زيد أنه لما كان يحجب الإخوة للأم فلم يحجب عما يجب لهم وجمو الثاث ، وبقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وٰجماعة ، وبقول على رضى الله عنه قال أبوحنيفة . وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية وهي امرأة تونيت وتركت زوجا وأما وأختاشقيقة وجدا فإنالملماء اختلفوا فيها ، فكان عمر رضي الله عنه وابن سعود. يعطيان للزوج النصف وللأم السدس وللأخت النصف وللجد السدس ، وذلك على جهة العول . وكان على بن أنى طالب رضى الله عنه وزيد يتمولان. للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس فريضة ، إلا أن زيداً يجمع سهم الأخت والحد ، فيقسم ذلك بيهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد ، وضعف الجميع التشريك الذي قال. به زید فی هذه الفریضة ، وبتمول زید قال مالك ؛ وتمیل آنما سمیت الأكدرية لتكدر قول زيد فيها ، وهذا كله على إليهب من يرى العول ، وبالعول قال. جمهور الصحابة ونقهاء الأمصار، إلا ابن عباس فإنه روى ع: أنه قال : أعال الفرائض عمر بن الحطاب ، وايم الله او تدم بن قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، قيل له : وأيها قدم الله ، وأيها أخر الله ؟ قال : كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موحبها إلا إلى فريضة أخرى فهمي ما قدم الله ، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بتى فتلك التى أخر الله

خَالَاول مثل الزوجة والأم ، والمتأخر مثل الأخوات والبنات ، قال : فإذا اجتمع الصنفان بدئ من قَدم الله ، فإن بتى شيء فلمن أخر الله ، وإلا فلا شيء له ، قيل له : فهلا قلت هذا القول لعمر : قال : هبته . وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة لأب ، أن الإخوة الشقائق يعادون الجحد بالإخوة للأب ، فيمنعونه بهم كثرة الميراث ، ولا يرثون مع الإخوة الشقائق شيئا إلا أن يكون الشقائق أختا واحدة ، فإنها تعادى الجلد مأخوتها للأب ما بينهما ' وبين أن تستكمل ذريضتها وهي النصف ، وإن كان فيها يحاز لها ولإخوتها لأببها نضل عن نصف رأس المال كله ، فهو الإخوَّتُهَا لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، ذإن لم يفضلَ شيء على النصف فلا ميراث لهم ، فأما على رضي الله عنه فكان لايلتفت هنا للإخوة للأب للإجماع ، على أن الإخوة الشقائق بحجبوبهم ، ولأن هذا الفعل أيضًا محالف الأصول ، أعنى أن يحتسب بمن لايرث ، واختلف الصحابة رضى الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعَّى الحرقاء ، وهيأم وأخت وجد على خمسة أقوال . فذهب أبوبكر رضى الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقى للجد وحجبوا به الأخت ، وهذا على رأبهم فإنامة الجد ،قام الأب . وذهب على رضى الله عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بتى للجد . وذهب عبَّان إلى أن للأم الثاث وللأخت الثاث وللجد الثاث ، وذهب ابن مسعود إلى أن للرُّخت النصف وللجد الثاث واللَّم السدس ، وكان يقول معاذ الله أن أفضل أما على جد , وذهب زيد إلى أن الأم الثاث وما بتى بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثين .

(ميراث الجدات) وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم، وأن للجدة أيضا أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعا كان السدس بينهما . واختلفوا فيا سوى ذلك ؛ نذهبزيد وأهل المدينة إلى أن الجدة أم الأم يفرض لها السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان قعد دهما سواء ، أوكانت أم الأب أقعد ، فإن كانت أم الأم أقعد : أى أقرب إلى الميت كان لها السدس ، ولم يكن للجدة أم الأب شيء ، وقد روى عنه

<sup>(</sup>١) هكذا هذه العبارة بالأصول ، ولينظر ما معناها اه مصححه .

أيهما أقعدكان لها السدس ، وبه قال على رضي الله عنه ، ومن نقهاء الأمصار أبوحنيفة والثمورى وأبوثور، وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما ، وكان الأوزاعي وأحمد يورِثان ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب : أعنى الجد ، وكان ابن مسعود يورَّث أربع حدات : أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب : أعني الجلد وأم ألى الأم : أعنى الحد ، وبه قال الحسن وابن سيرين . وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصو اهن ما لم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها . ودَّد روىعنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة واحدة . وروى عن ابن عباس أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم ، وهو شاذ عند الجمهور، ولكن له حظ من القياس . فعمدة زيد وأهل المدينة والشافعي ، ومن قال. بمذهب زيد مارواه مالك أنه قال « جاءت الحدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها ، فقال أبو بكر : مالك في كتاب الله عز وجل شيء وما علمت لك فىسنةرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعى حتى أسأل الناس، نَقَالَ لَهُ المَغْيَرَةُ بِنَ شَعْبَةً : حَضَرَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَايِهُ وَسَلَّمُ أَعْطَاهَا السدس ، نقال أبو بكر : هل معاك غيرك ؟ فقال : محمد بن مسلمة ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنقذه أبو بكر لها ، ثم جاءت الحدة الأخرى إلى عمر ابن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال لها : ما لك في كتاب الله عز وجيل شيء ،. وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض ، ولكنه ذلك السدس ، فإن إجتمعيما فيه فهو لكما ، وأيتكما انفردت به نهو لها ٣ وروى مالك أيضا أنه أتت الجدتان إلى أبى بكر ، فأراد أن يجعل السدس للتي. من قبل الأم ، نقال له رجل : أما /إنك تترك التي لو ماتت وَهُو حي كَانَهُ إياها يرث ، نجعل أبو بكر السدس بيهما . قالوا : فواجب أن لايتعدى في هذا هذه السنة وإجماع الصحابة . وأما عمدة من ورّث الثلاث جدات فحديث ابن عيية عن منصور عن إبراهيم « أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات : اثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم » وأما ابن مسعود فعمدته القياس في تشبيهها بالحدة الأب لكن الحديث يعارضه . واختلفوا هل يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب ؛ فذهب زيد إلى أنه

يحجب ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفةوداود ؛ وقال آخرون : ترث الجلمة مع ابنها ، وهو مروى عن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة ، وبه قال شريح وعطاء وابن سيرين وأحمد ، وهو تول الفقهاء المصريين . وعمدة من حجب الجدة بابنها أن الجد لماكان محجوبا بالأب وجب أن تكون إلجدة أُولَى بذلك . وأيضا فاما كانت أم الأم لاترث بإجماع مع الأم شيئاً كان. كذلك أم الأب مع الأب . وعمدة الفريق الثاني ماروي الشعبي عن .سروق عن عبد الله فال : أول جدة أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا جدة مع ابنها وابنها حي قالوا : ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لايحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع الحدات ، وينبغي أن يعام أن مالكا لايخالف زيدا إلا في فريضة واحدة ، وهي امرأة هلكت وتركت زُوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأب وأم وجدا ، فقال مالك : للزوج النصف ، وللأم السدس وللجد ما بقي وهو الثاث ، وليس الإخوة الشقَّائق شيء ؛ وقال زيد : الزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، وما بتي للإخوة الشقائق ، فَخَالَف مالك في هذه المسئلة أصله من أن الحد لابحجب الإخوة. الشقائق ولا الإخوات للأب . وحجته أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثاث. اللَّى كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به . وأما زيد فعلى أصله في أنه لايحجبهم .

#### باب في الحجب

وأجمع العلماء على أن الآخ الشقيق يحجب الآخ اللأب ، وأن الآخ للأب يحجب بنى الآخ الشقيق ، وأن بنى الآخ الشقيق يحجبون أبناء الآخ للأب ، وبنو الآخ للأب أولى وبنو الآخ للأب أولى من بنى ابن الآخ للأب والآم ، وبنو الآخ للأب أولى من العم أخى الآب الشقيق أولى من ابن العم أخى الآب اللهب ، وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم ، ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من يحجب من يحجب منهم من أدلى بسببين أم وأب من أدلى بسبب الأبعد ، فإذا استووا حجب منهم من أدلى بسببين أم وأب من أدلى بسبب واحد وهو الآب فقط ؛ وكذلك الأعمام الأقرب منه يحجب الأبعد ، فإن

استووا حجب منهم من يدلى منهم إلى الميت بسببين من يدلى بسبب واحد ، أعنى أنه يحجب العم أخوالاب لأب وابن العم الذي هو أخوالاب لأب فقط . وأجمعوا على أن الإلحوة الشقائق والإخوة للأبْ يحجبون الأعمام ، لأن الإخوة بنو أب المتوفى ، والأعمام بنو جده ، والأبناء يحجبون بنيهم ، والآباء أجدادهم ، والبنون وبنوهم يحجبون الإخوة ، والجدد يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع ، والأب يُحجبالإخوة ويحجب من تحجبه الإخوة ، والجد يحجب الأعمام بإجماع والإخوة للأم ، ويحجب بنوالإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب ، والبنات وبناتِ البنين يحجبن الإخوة للأم . واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ للأم، فقال مالك والشافعي وأبوحنيفة والثورى : للأخ للأم السدس من جهة ما وأخ لأم وهوفى باقى المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء ، وهو قول على رضى الله عنه وزيد وابن عباس ؛ وقال قوم : المال كلهلابن العم الذي هوأخ لأم يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب ، لأنه قد أدلى بسببين. وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود ، ومن الفقهاء داود وأبوثور والطبرى، وهو قول الحسن وعطاء. واختلف العلماء في رد مابتي من مال الورثة على ذوى الفرائض إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب، فكان زيد لايقوان بالرد ويجعل الفاضل في بيت المـال ، وبه قال مالك والشافعي ؛ وقال جلَّ الصحابة بالرد على ذوى الفروض ما عدا الزوج والزوجة وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك ، وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين . وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم ، فمن كان له نصف أُخذُ النصف مما بتي ، وهكذا فيجزء جزء . وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط: أي أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد . وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكر ها هنا ، فمها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لايرث المسلم لقوله تعالى - وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ للنكافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً - ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام « لايترِّتُ المُسليم ُ الكَّافيرَ ، وَلاالكافيزُ المُسليم ، واختلفوا في ميراث المسلم الكافر ، وفي ميراث المسلم المرتد ، فذهب جمهور

 العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لايرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت ؛ وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد ابن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يربث الكافر، وشبهوا ذلك بنسائهم ، فقالوا : كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم وَلا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الإرث ، ورووا فى ذلك حَديثا مسندا ، قال أبو عمر : وليس بالقوى عند الجمهور ، وشبهوه أيضا بالقصاص في اللماء التي لاتتكافأ . وأما مال المرتد إذا قتل أو مات ، فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته ، وبه قالمالك والشافعيوهو قول زيد منالصحابة . وقال أبوحنيفة والثورى وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلى رضي الله عنهما . وعمدة الفريق الأول عموم الحديث ، وعملة الحنفية تخصيص العموم بالقياس ، . و تياسهم في ذلك هو أن قرابته أو لى من المسلمين لأنهم يدلون بسببين: بالإسلام والقرابة ، والمسلمون يسبب واحد ، وهو الإسلام ، وربما أكدوا بما يبقى الما له من حكم الإسلام بدايل أنه لايؤخذ في الحال حيى يموت فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه ، وذلك لايكون إلا بأن يكون لماله حرمة إسلامية ، والملك لم يجزأن يُـقرُّ على الارتداد ، بخلاف الكافر ـ وقال الشافعي . وغيره يؤخذ يقضاءا صلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة ، والطائفة الأخرى تقول : يوقف ماله لأن له حرمة إسلامية ، وإنما وقف رجاء أن يعود إلى الإسلام ، وأن استيجاب المسلمين لماله ايس علىطريق الإرث وشذت طائفة فقالت: ماله للمسلمين عند مايرتد ، وأظن أن أشهب ممن يقول بذلك . وأجمعوا على توريثأهل الملة الواحدة بعضهم بعضا . واختلفوا في توريث الملل المختلفة، فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لاينوارثون كاليهود والنصارى ، وبهقال أحمد وجماعة ؛ وقال الشافعي وأبوحنيفة وأبوثور والثورى وداود وغيرهم : الكفاركلهم يتوارثون ، وكان شريح وابن أبى ليلي وجماعة بجعلون الملل التي لاتتوارث ثلاثا : النصارى واليهود والصابئين ملة ، والمجوس ومن لاكتاب له ملة ، والإسلام ملة . وقد روى عن ابن أبى ليلى مثل قول مالك . وعمدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمر و بن شعبيب ٢٣ - بداية الحبد - ثان

عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ لايتوارث أهل ملتين ، .. وعَمَدة الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة وألسلام « لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر . والقول بدليل الخطاب فيه ضعف وخاصة هنا .' وَاخْتَلْفُواْ فَى تُورِيثُ الْحُمَلَاءُ ، والحَمَلَاءَ هم اللَّذِينَ يَتَحْمَلُونَ بِأُولَادُهُمْ مَن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، أعنى أنهم يولدُون في بلاد الشرك ثم يخرُجُون إلى بلاد الإسلام وهم يدّعون تلك الولادة الوجبة للنسب ، وذلك على ثلاثة أقوال : قول إيهم يتوارثون بما يدعون من النسب، وهو قول جماعة من التابعين وإليه ذهب إسحاق . وقول إنهم لايتوارثون إلاببينة تشهد على أنسابهم ، وبه قال شريح والحسن وجماعة . وقول إنهم لايتوارثون أصلا وروى عن عمر الثلاثة الأقوال ، إلا أن الأشهر عنه أنه كأن لايورَّث إلا من ولد فى بلاد العرب وهو قول عَمَّان وعمِر بن عبد العزيز . وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قولهم ، فنهم من رأى أن لايورثون إلا ببينة ، وهو قول ابن القاسم : ومهم من رأى أن لايورثون أصلا ولا بالبينة العادلة ؛ وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن المـاجشون ، وروى ابنالقاسم عن مالك في أهل حصن نزنوا على حكم الإسلام ، فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون ، وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة ، لأن مالكا لا يجوِّز شهادة الكفار بعضهم على بعض قال : فأمَّا إن سبوا فلا يقبل قولهم في ذلك وبنحو هذا التفصيل قال. الكونيون والشافعي وأحمد وأبو ثور ، وذلك أنهم قالوا : إن خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم يد قبلت دعواهم في أنسابهم ، وأما إن أدركهم السبى والرق فلا يقبل قولهم إلاببينة . فني المسئلة أربعة أقوال : اثنان طرفان، واثنان مفرقان . وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة على" وزيد وعمر أن من لايرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمَدا ، وكان. ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم أعنى بأهل الكتابوبالعبيد. وبالقاتلين عمدا ، وبه قال داود وأبوثور. وعمدة الجمهور أن الحجب فيمعنى الإرث وأنهما متلازمان . وحجة الطائفةا'ثانية أن الحجب لايرتفع إلابالموت. واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب أو غرق أو هدم ولايدرى من

مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهل ميراث ؟ فذهب مالك وأهل المدينة إلى أنهم لايورث بعضهم من بعض ، وأن ميراثهم جميعا لمن بقى من ترابتهم الوارثين أولبيت الحال إن لم تكن لهم قرابة ترث ، وبه قال الشافعي وأ وحنيفة وأصحابه فيما حكى عنه الطحاوى . وذهب على وعمر رضي الله عنهما وأهمل الكونة وأبوحنيفة فيما ذكر غير الطحاوى عنه وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون ، وصفة تواريثهم عندهم أنهم يورثون كل واحد من صاخبه في أصل ماله دون ماورث بعضهم من بعض ، أعنى أنه لايضم إلى مال المورث ما ورثُّ من غيره ، في وارثون الكل على أنه مال واحد كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض ، مثال ذلك زوج وزوجة توفيا فى حرب أوْ غرق أو هدم ولكل واحد مهما ألف درهم ، فيورث الزوج من المرأة خسائة درهم ، وتورث المرأة من الألف التي كانت بيد الزوج دون الحمسائة التي ورثمها ربعها وذلك مائتان وخمسون . ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلّماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزني . فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة ، وأنه ليس لأمه إلا آثلث والباقى لبيت المال ، إلا أن يكون له إخوة لأم ، فيكون لهم الثلث أو تكون أمه مولاة فيكون باق المال لمواليها ، وإلا فالباق لبيت مال المسلمين ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ، إلا أن أبا حنيفة على مذهبه يجعل ذوى الأرحام أولى من جماعة المسلمين . وأيضا على قياسمِن يقول بالرد يرد" على الأم بقية المال ؛ وذهب على وعمر وابن مسعود إلى أن عصبته عصبة أمه أعنى الذين ير ثونها . وروى عن على وابن مسعود أنهم كانوا لا يجعلونه عصبته عصبة أمه إلا مع فقد الأموكائوا ينز اون الأم بمنزلة الأبوبه قال الحسن وابن سيرين والثورى وابن حنبل وجماعة . وعمدة الفريق الأول عموم توله تعالى ـ فإن كم ْ يَكُنُنُ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثُهُ أَبِمَوَاهُ فَدَلَامَّهِ الثُّلُثُ لِهِ فَقَالُوا : هذه أم وكل أم لَمَا الثَّلَثُ ، فهذه لها الثَّلَثُ . وعمدة الفريقُ الثاني ما روى من حديثُ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه » وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثته ، وحديثواثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال ﴿ المَرَأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ أَمُوال : عَتَيقَهَا ، وَلَقَيطَهَا وَوَلَلَهُ هَا اللَّهُ يَكُ لَاعَنَتُ عَلَيْهُ ﴾ وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك خرّج جميع ذلك أبو داود وغيره . قال القاضي : هذه الآثار المصير إليها واجب لأنها قد خصصت عموم الكتاب . والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب ، ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث أو لم تصح عندهم ، وهذا القول مروى عن ابن عباس وعبان ، وهو مشهور في الصدر الأول ، واشتهاره في الصدر الأول ، واشتهاره في الصدر المنافقياس ، والله أعلم .

ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين وأقر أحدهم بأخ ثالث وأنكر الثانى ؛ فقال مالك وأبوحنيفة : يجب عليه أن يعطيه حقه من الميراث يعنون المقر ، ولا يثبت بقوله نسبه ؛ وقال الشافعي : لايثبت النسب ولا يجب على المقر أن يعطيه من الميراث شيئا . واختلف مالك وأبوحنيفة في القدر الذي يجب على الأخ المقر ، فقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لو أقر الأخ الثانى وثبت النسب ؛ وقال أبوحنيفة : يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده ، وكذلك الحكم عند مالك وأبي حنيفة فيمن ترك ابنا واحدا فأقر بأخ له آخر ، أعنى أنه لايتبت النسب ويجب الميراث ؛ وأما الشافعي فعنه في هذه المسئلة قولان : أحدهما أنه لايثبت النسب ولا يجب الميراث . والثانى يثبت النسب ويجب الميراث ، وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل الطبلولية ويجعلها مسئلة عامة ، وهو أن كل من يحوز المـال يثبِت النسب باقراره وإن كانواحدا أخا أوغير ذلك . وعمدة الشافعية في المسئلة الأولى ؛ وفي أحد قوليه في هذه المسئلة ؛ أعنى القول الغير المشهور أبن النسب لايثبت إلا بشاهدى عدل ، وحيث لايثبت فلاميراث ، لأن النسب أصل والميراث فرع ، وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع . وعمدة مالك وأبي حنيفة أن ثبوت النسب دو حق متعد إلى الأخ المنكر ، فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين ، وأما حظه من الميراث الذي بيد المقر فإقراره فيه عامل لأنه حق أقرّبه على نفسه . والحتى أن القضاء عليه لايصح من الحاكم إلا بعد ثبوت النسب وأنه لايجوز له بين الله تعالى وبين نفسه أن يمنع من يعرف أنه شربكه فيالميراث حظه منه . وأما

عمدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يحوز له الميراث فالسماع والقياس . أما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المتفق على صحته قالت « كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد ابنألى وقاص وقال : ابنأخي قدكان عهدإلى فيه ، فقام اليه عبد بنزمعة ، فقال : أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه ، فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلى َّ فيه ، فقام إليه عبدُ بن زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هُوَ لكَ يَا عَبُدُ بُنْ ُ زَمُعْمَةً ، ثُم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الوَّلَكُ للنَّفِيرَاش وللنَّعَاهِيرِ الْحَمَجَرُ ، ثُمُّ قال السودة بنت زمعة : احْسَرَجِينَ مينهُ ، لما رَأَى من شبهه بَعتبة بن أبي وقاص قالت : فما رآها حتى لتى الله عز وجل ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة بأخيه وأثبت نسبه بإقراره إذا لم يكن هنالك وارث منازع له يُ وأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث لحروجه عندهم عن ؛ الأصل المجمع عليه في إثبات النسبُ ، ولهم .في ذلك تأويلات ، وذلك أن ظاهر هذا الحديث أنه أثبت نسبه بإقرار أخيه به ، والأصل أن لايثبت نسب إلا بشاهدى عدل ، ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات ، فقالت طائفة : إنه إنما أثبت نسبه عليه الصلاة والسلام بقول أخيه ، لأنه يمكن أن يكون قلم علم أن تلك الأمة كان يطؤها زمعة بن قيس ، وأنهاكانت فراشا له ، قالوا : وممًا يؤكد ذلك أنه كان صهره ، وسودة بنت زمعة كانت زوجته عليه الصلاة والسلام ، فيمكن أن لايخفي عليه أمرها ، وهذا على القول بأن للقاضِي أن يقضى بعلمه ، ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك ، لأنه لايقضى القاضي عنده بعلمه ، ويايق بمذهبالشافعي على قوله الآخر ، أعنى الذى لايثبت فيه النسب. والذين قالوا بهذا التأويل قالوا : إنما أمر سودة بالحجبة احتيالطا لشبهة الشبه ، لاأن ذلك تخان واجبا ، وقال لمكان هذا بعض الشافعية : إن للزوج أن يحجب الأخت عن أخيها ؛ وقالت طائفة : أمره بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش . وافترق هؤلاء في تأويل قوله

عليه الصلاة والسلام « هو لك » فقالت طائفة : إنما أراد هو عبدك إذا كان ابِن أمة أبيات ، وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه فَى ذلك بقوله « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقال الطحاوى : إنَّما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام « هو لك يا عبد بن زمعة » أى يدك عليه بمنزلة ما هو يد اللاقط على اللقطة ، وهذه التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بأن قال « الولد للفراش وللعاهر الحجر « . وأما المعنى الذى يعتمده الشانعية في هذا المذهب ، فهو أن إقرار من يحوز الميزاث هو إقرار خلافة : أي إقرار من حاز خلافة الميت، وعند الغير أنه إقرار شهادة لاإقرار خلافة ، يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل إلى هذًا الذي حاز ميراثه . واتفق الجمهور على أن أولاد الزنىلايلحقون بآبائهم إلا فىالجاهلية على ما روى عن عمر بن الحطاب على اختلاف في ذلك بين الصحابة ؛ وشذ قوم فقالوا : يلتحق ولد الزنى في الإسلام ، أعنى الذي كان عن زنى في الإسلام . واتفقوا على أن الولد لايلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر ، إما من وقت العقد ، وإما من وقت الدخول ، وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان الحمل ، أو إن كان قد فارقها واعتزلها ﴿ واختلفوا ۚ فِي أَطُولُ زَمَانُ الحِمْلِ الذِي يَلْحَقُّ به الوالد الولد ، فقال مالك : خمس سنين ؛ وقال بعض أصحابه : سبع ؛ وقال الشافعي : أربع سنين ؛ وقال الكوفيون : سنتان : وقال محمد بن الحكم : سنة ؛ وقال دَّاود : ستة أشهر ، وهذه المسئلة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد ، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لابالنادر ، ولعله أن يكون مستحيلاً . وذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لامن وقت الدخول أنه لايلحق به إلا إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول . وقال أبو خُنيفة : هي فراش له ويلحقه الولد . وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإ كان الوطء وهو مع الدخول . وعمدة أبي حنيفة عموم قوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وكأنه يرى أن هذا تعبد بمنزلة تعليب الوطء الحلال على الوظء الحرام في إلحاق الولد بالوطء الحلال . واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة ، وذلك

عند مايطاً رجلان في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح ، ويتصور أيضا الحكم عِالْقَافَةُ فِي اللَّقِيطُ الَّذِي يَدِّعِيهُ رَجِّلَانِ أَو ثَلَاثَةً , وَالْقَافَةُ عَنْدُ الْعَرْبِ : هم قومُ كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس ، فقال بالقافة من فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي وأبي الحكم بالقافة ، الكوفيون وأكثر أهل العراق ، والحكم عند هؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما ، وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش ، مثل أن يكون لقيطا ، أوكانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشا مثل الأمة أوالحرة يطؤها رجلان في طهر واحد ؛ وعند الجمهور من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوان نقط ؛ وقال محمد صاحب أبي حنيفة : يجوز أن يكونُ ابنا لثلاثة إن ادعوه ، وهذا كله تخليط وإبطال للمعقول والمنقول . حِ عمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سلبهان بن يسار أن عمر ابن الحطاب كانيايط أولاد الحاهلية بمن استلاطهم: أي بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعى و لد امرأة ، فدعا قائفا فنظر إليه فقال القائف :` لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني بخبرك ، فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأتى في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن . ونظن أنه قلد استمر بها حمل ، ثم انصرف عنها فأهريقت عايه دما ، ثمّ خلفٌ هذا عليها : تعنى الآخر ، فلا أدرى أيهما هو ، فكبر القائف ، فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت. قالوا : فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع . وهذا الحكم عند مالك إذا قضي القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ ، ويقال له : وال أيهما شئت ، ولا يلحق وإحد باثنين ، وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو ثور : يكون ابنا لهما إذا زعم القائف أنهما اشتركا فيه ؛ وعند مالك أنه ليس يكون ابنا للاثنين-لقوله تعالى ـ يا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَمَتْناكُم مْ مِن ۚ ذَكَرِ وَأَنْسَتَى ـ واحتج القائلون بالقافة أيضا بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت « دخل رَسُولَ الله صلى الله عايه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألمُ عَنْسُمُ عَيْ مَاقَالَ عَجِزَّزٌ المَدَّ لِحَيِّ لِزَيْنُدُ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَقَدَّامُهُمَا فَقَالَ : إِنَّ هَـٰذَهِ الْأَقَٰدَامَ بِتَعْضُهَا مَينَ بَعَنْضٍ ﴾ قالوا : وهذا مروى عن ا

ابن عباس وعن أنس بن مالك ، ولا مخالف لهم من الصحابة . وأما الكوفيون فقالوا : الأصل أن لايحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش لقوله عليه الصلاة والسلام و الولد للفراش ، فإذا عدم الفراش أو اشتركة الفراش كان ذلك بيهما ، وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لاطبيعية ، فإنه ليس يلزم من قال : إنه لايمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين بالعقل أنلايجوز وقوع ذلك في الشرع . وروى مثل قولهم عن عمر ، ورواه عبد الرزاق عن على ؛ وقال الشافعي : لايقبل في القافة إلا رجلان . وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما مثلةول الشافعي ، والثانية أنه يقبل قول قائف واحد . والقافة في المشهورعن مالك إنما يقضى بها في ملك اليمين فقط لافي النكاح ؛ وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعي ؛ وقال أبوعمر بن عبدالبر : في هذا حديث حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر ، رواه الثوري عن صالح بن حي عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال ﴿ كَانَ عَلَي بِالْمِنِ فأتى بامرأة وطئها ثلاثة أناس في طهر واحد ، فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبي ، فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وضحك حتى بدت نواجده و وفي هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق الولد بالقرعة . واختلفوا فيميراث القاتل على أربعة أقوال : فقال قوم : لايرث القاتل أصلا من قتله . وقال آخرون : يرث القاتل وهم الأقل . وفرق قوم بين الخطأ ۗ والعمد فقالوا : لايرث في العمد شيئا ويرثْ في الحطل إلا من الدية ، وهو قول مالك وأصحابه . وفرق قوم بين أن يكون فىالعمد قِتَلَ بأمر واجب أو بغير واجب ، مثل أن يكون من له إقامة الحدود ، وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أولايتهم . وسبب الحلافمعارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي ، وذلك أن النظر المصاحى يقتضي أن لايرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى. القتل واتباع الظاهر، والتعبد يوجب أن لايلتفت إلى ذلك ، فإنه لوكان ذلك مما قصد لآلتفت إليه الشارع \_ وماكان ربك نسيا \_ كما تقول الظاهرية \_ واختلفوا فىالوارث اللى ليس بمسلم يسلم بعد موت مورّثه المسلم وقبل قسم الميراث ، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام ، فقال الجمهور =

إنما يعتبر فى ذلك وقت الموت ، فإن كان اليوم الذى مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه أصلا سواء أسلم قبل قسم الميراث أو بعده ، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم ،ات غير مسلم ورثه ضرورة سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده . وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة : المعتبر فى ذلك يوم القسم ، وروى ذلك عن عمر بن الحطاب . وعمدة كلا الفريقين قوله صلى الله عليه وسلم لا أيما دار أو أرض قسمت فى الجاهيلية ، وأيما دار أو أرض أدركها ولاسلام ولم أيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تنفسم في ذلك الوقت بحكم الإسلام ، ومن اعتبر وحوب القسمة حكم للمقسوم فى ذلك الوقت بحكم الإسلام ، ومن اعتبر وجوب القسمة حكم المسلام على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم ، فأعطاه أسلم على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم ، فأعطاه بعد الموت وقبل القسم . فهذه هى المسائل المشهورة التى تتعلق بهذا الكتاب . بعد الموت وقبل القسم . فهذه هى المسائل المشهورة التى تتعلق بهذا الكتاب . والصهر ، فو حهر ، أو ولاء ، وكان قد قبل فى الذى يكون بالنسب إنا حمود بان نذكر ههنا الولاء ، ولمن يجب ، ومن يجب فيه ممن والصهر ، فيبجب أن نذكر ههنا الولاء ، ولمن يجب ، وما أحكاه ؟ .

### باب في الولاء

فأما من يجب له الولاء ، ففيه مسائل مشهورة تجرى مجرى الأصول لهذا الباب .

( المسئلة الأولى) أجمع العلماء على أنمن أعتى عبده عن نفسه فإن ولاءه له وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث ، وأنه عصبة له إذاكان هنالك ورثة لايحيطون بالمال . فأماكون الولاء للمعتق عن نفسه ، فلما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة « إَنْهَمَا الوَلاءُ لَمَنَ أَعْتَقَ » واختلفوا إذا أعتق عبد عن غيره ؛ فقال مالك الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق ،

وقال أبوحنيفة والشافعى: إن أعتقه عن علم المعتق عنه، فالولاء للمعتق عنه، وإن أعتقه عن غير علمه ، فالولاء للمباشر للعتق . وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر توله عليه الصلاة والسلام « الولاء لمن أعتق » وقوله عليه الصلاة والسلام « الولاء لمن أعتق » وقوله عليه الصلاة والسلام « الولاء مُحدمة كلُحدمة كلُحدمة النسب » قالوا: فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر يغير إذنه ، فكذلك الولاء ، ومن طريق المعنى فلئن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق ، ذوجب أن يكون الولاء له، أصله إذا أعتقه من نفسه. وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه نقد ملكه إياه ، فأشبه الوكيل ؛ ولذلك انفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لاللمباشر . وعند مالك أنه من قال لعبده : أنت حر لوجه الله وللمسلمين أن الولاء يكون للمسلمين ، وعندهم يكون للمعتق .

(المسئلة الثانية) اختلف العلماء فيمن أسلم على يديهرجل هل يكون ولاؤه له ؟ فقال مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة : لا ولاء له ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : له ولاؤه إذا والاه ، وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يؤالي رجلا آخر فيرثه ويعقل عنه ، وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء غيره مالم يعقل عنه ؛ وقال غيره : بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه . فعمدة الطائفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم « إنما الولاء لمن أعتق » وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة ، وكذلك الألف واللام هي عندهم للحصر ، ومعى الحصر هو أن يكرن الحكم خاصا بالمحكوم عليه لايشاركه فيه غيره : أعنى أن لايكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر . وعمدة الحنفية فى إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى ــ وَلَيْكُمُلُ جَعَلُمْنا مَوَا لِيَ ممَّا تَمرَكَ الوَالدانِ والأقْرَبُونَ .. وقوله تعالى .. والَّذينَ عاقبَدَتْ أَ يَمَانُكُمُ مُ فَآتُوهُمُ مُ نَصِيبَهُمُ مُ . . وحِجة من قال : الولاء يكون بنفس الإسلام فقط حديث تميم الّداري قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك يُسلم على يد مسلم ؟ فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته وَتَمَاتِهِ » وقضى به عمر بن عبد العزيز . وعمدة الفريق الأول أن قوله تعالى ـ والذين عاقدت أيمانكم ـ منسوخة بآبة المواريث ، وأن ذلك كان في صدر

الإسلام ، وأجمعوا على أنه لايجوز برج الولاء ولا هبته لثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا ولاء السائبة .

(المسئلة الذائثة) اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة ، فقال مالك : ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط ، فيكون ولاؤه له ؛ وقال الشافعي وأبوحنيفة : ولاؤه للمعتق على كلحال ، وبه قال أحمد وداود وأبو ثور ؛ وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث شاء ، وإن لم يوال أحدا كان ولاؤه للمسلمين ، وبه قال الليث والأوزاعي ؛ وكان إبراهيم والشعبي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته ، وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسئلة التي قبلها . وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت .

( المسئلة الرابعة ( اختلف العلماء فى ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع لمن يكون ؟ فقالمالك وأصحابه : ولاؤه للمسلمين ، فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه ؛ وقال الجمهور : ولاؤه لسيده ، فإن أسلم كان له ميراثه . وعمدة الجمهور أن الولاء كالنسب ، وأنه إذا أسلم الأب يعد اسلام الابن أنه يرثه، فكذلك العبد . وأما عمدة مالك فعموم قولُه تعالى \_ وَلَنْ تَبِعْمَلَ اللهُ للمُكافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلا " ـ فهو يقول • أنه لما لم يجب له الولاء يوم العَتَقَ لم يجب له فيماً بعد . وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عايه مانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له . ولذَّلَكُ اتفقوا أنه إذا أعنقالنصراني الذي عبده النصراني قبل أن يسلم أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع ، فإن أسلم المولى عاد إليه . وإن كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده و هو على دبنه ، ثم يخرجان إلينا مسلمين ، خقال مالك : هومولاه يرثه ؛ وقال أبوحنيفة : لاولاء بينهما ، وللعبد أن يوالى منشاء على مذهبه في الولاء والتحالف ؛ وخالف أشهب مالكا فقال : إذا أسام العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبدا ؛ وقال ابن القاسم : يعود، وهو معنى قول مالك ، لأن مالكا يعتبر وقتالعتق ، وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لاتقع بعد ، فإنه ليس من دين النصاري أن يسترق

بعضهم بعضا ، ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه فى هذا الوقت ويزعمون أنه من[مللهم :

( المسئلة الحامسة ) أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلامن باشرُّن عتقه بأنفسهن أو ماجر إليهن من باشرن عتقه ، إما بولاء أو بنسب ، مثل معتق معتقها أو ابن معتقها ، وأنهن لايرثن معتق من يرثنه إلا ما حكى عنشريح . وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورثها قياسا علىالرجل ، وهذا هوالذي يعرفونه بقياس المعنى ، وهوأرفع مراتب القياس ، وإنما الذي يوهنه الشذوذ . وعمدة الجمهور أن الولاء إنما وجبالنعمة التي كانت للمعتق على المعتق ، وهذه النعمة إنما توجد فيمن باشر العتق ، أو كان منسبب قوى من أسبابه ، وهم العصبة . قال القاضي : وإذ قد تقررمن له ولاء ممن ليس له ولاء ، فبني. النظر في ترتيب أهل ااولاء في الولاء . فن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسئلة. التي يعرفونها بالولاء للكبر ، مثال ذلك : رجل أعتق عبدًا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوينأوابنين ، ثم ماتأحد الأخوين وترك ابنا ، أوأحد الابنين ، فقال الجمهور : في هذه المسئلة أن حظالاً خ الميت من الولاء لاير ثه عنه ابنه، وهو راجع إلى أخيه لأنه أحق به من ابنه بخلاف الميراث ، لأن الحجب. في الميراث يعتبر بالقرب من الميت ، وهنا بالقرب من المباشر العتق ، وهو مروى عن عمر بن الحطاب وعلى وعبان وابن مسعود وزيد بن ثابت من الصحابة . وقالشريح وطائفة من أهل البصرة : حق الأخ الميت في هذه المسئلة لبنيه . وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث . وعمدة الفريق الأول أن. الولاء نسب مبدؤه من المباشر . ومِن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسئلة التي تعرف بجر الولاء ، وصورتها أن يكون عبد له بنون من أمة ، فأعتقت الأمة ثم أعتق العبد بعد ذلك ، فإنالعلماء أختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أُعتق الأب ، وذلك أنهماتفقوا على أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه ، وذلك يكون إذا تزوجها العبد بعد العتى وقبل عتق الأب هو لموالى الأم . واختلفوا إذا أعتق الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لايجر ؟ فذهب الحمهورومالك وأبوحنيفة والشافعي وأصحابهم إلى أنه يجر ،

وبه قال على رضى الله عنه و ابن مسعود والزبير وعثمان بن عفان . وقال عطاء وعكرمة وابن شها بوجماعة : لايجر ولاءه . وروى عن عمر ، وقضي به عبد الملك بن مروان لماحدثه به قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب ، وإن كان قد روى عن عمر مثل تول الجمهور . وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه بالنسب ، وأنسب للأبدون الأم . وعمدة الفريق الثاني أن البنين لما كانوا في الحرية تابين لأمهم كانوا في موجب الحرية تابعين لها ، وهو الولاء \_ و ذهب مالك إن أن الحد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبدا ، إلا أن يعتق الأب ، وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكونيون واعتمدوا في ذلك على أن ولاء الجلد إنما يثبت لمعتق الجلد على البنين من جهة الأب ، وإذا لم يكن للأب ولاء فأحرى أن لايكون للجد . وعمدة الفريق الثاني أن عبودية الأب هي كموته أن ينتقل الولاء إلى أبى الأب ، ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أعام أن الأبناء أحق من الآباء ، وأنه لاينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث، لأن البنوة عندهم أقوى تعصيباً من الأبوة ، والأب أضعف تعصيبا ، والإخوة وبنوهم أقعد عنَّد مالك من الجد ، وعند الشافعي وألى حنيفة الحد أتعد مهم . وسبب الحلاف من أقرب نسبا وأقوى تعصيبا وأيس يورثبااولاء جزءمفروض وإنما يورث تعصيبا ، فإذا مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة أصلا ، أوكان له ورثة لايحيطون بالميراث كان عاصبة الحولى الأعلى ، وكذلك يعصب المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب: أعنى بناته وبنيه وبني ببيه . وفي دنا الباب مسئلة مشهورة و هي : إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء ؟ فقالت طائفة : العصبتها لأنهم الذين يعقاون عنها ، والولاء للعصبة ، وهو قول على ابنأى طالب ؛ وقال قوم : لابنها ، وهو تول عمر بن الحطااب ، وعليه فقهاء الأمصار، ودو مخالف لأهل هذا الساف ، لأن ابن المرأة ليس من عصبها . تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق خمده

# (بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم ) كتاب العتق

والنظر فى دلما الكتاب فيمن يصح عتقه ومن لايصح ، ومن يلزمه ومن لايازمه : أعنى بالشرع ، وفى ألفاظ العنق ، وفى الإيمان به ، وفى أحكامه وفى الشروط الواقعة فيه . ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع . فأما من يصبح عتقه ، فإنهم أجمعواً على أنه يصحعتق المـالك التام الملك الصحيح الرشيد القوى الجسم الغنى غير العديم . واختلفوا في عتى من أحاط الدين بماله و في عتق المريض وحكمه ـ فأما من أحاط الدين بماله ، فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه ، فقال أكثر أدل المدينة : مالك وغيره: لا يجوز ذلك ، وبه قال الأوزاعي والليث ؛ وقال فقهاء العراق : وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم ، وذلك عند من يرى التحجير منهم ، وقد يتخرج عن مالك فى ذلك الجواز قياسا على ما روى عنه فى الرهن أنه يجوز ، وإن أحاط الدين بمال الراهن مالم يحجر عايه الحاكم .. وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء ، فايس له أن. يخرج منه شيئًا بغير عوض ، وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف والأحكام يجب أنتوجد مع وجود عللها ، وتحجير الحاكم ليسب لمةو إنمادوحكم واجب من موجبات العلَّة فلا اعتبار بوقوعه . وعمدةُ الفريق الثانى أنه قلمُ انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولاير د شيئا مما أنفقه من ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه ذوجبأنَ يكون حكم تصرفاته هذا الحكم ، وهذا هو قو ل الشافعي ولاخلاف عند الجميع أنهلا يجوز أن يعتق غيرالمحتلم ما لم تكن وصية منه ، وكذلك الحجور ؛ ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه والامالكا وأكثر أصحابه ، فإنهم أجازوا عتقه لأم وا.ه . وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع وإن مات كان من الثاث ؛ وقال أهل الظاهر : هو مثل عتق الصحيح . وعمدة الجمهور حديث عمران ابن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له ، الحديث على ما تقدم . ه أما من

يدخل عليهم العتق كرها فهم ثلاثة من بعض العتق ، وهذا متفق عايه في أحلـ قسميه واثنان مختلف فيهما وهما من ملك من يعتق عليه ومن مثل بعبده . فأما من بعض العتق فإنه ينقسم قسمين : أحدهما من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق : والثانى أنيكون يملك العبد كله ولكن. بعض عتقه اختيارا منه . فأما العبد بينالرجاين يعتق أحدهما حظه منه فإن الفقهاء اختلفوا فىحكم ذلك ، فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل : إن كان المعتق موسرا قوَّم عليهُ نصيب شريكه قيمة العدل ، فدفع ذلك إلى شريكه وعتق الكل عليه وكان ولاؤه له ، وإن كان المعتق معسراً لم يازمه شيء وبقي المعتق بعضه عبدًا وأحكامه أحكام العبد ؛ وقال أبويوسفومحمد : إن كان معسرًا سعى العبد فى قيمته للسيد الذى لم يعتق حظه منه وهو حريوم أعتق حظه منه الأول ويكون ولاؤه للأول ، وبه قالالأوزاعيوابن شبرمة وابن أبي ليلي وجماعة الكوفيين ، إلا أن ابنشبرمة وابن أبى ليلي جعلا للعبد أن يرجع على. المعتق بما سعى فيه متى أيسر : وأما شريك المعتق فإن الجمهور على أن له الخيار فى أن يعتق أويقوم نصيبه على المعتق ؛ وقال أبو حنيفة : لشريك الموسر ثلاث خيارات : أحدها أن يعنق كما أعنق شريكه ويكون الولاء بينهما ، وهذا لاخلاف فيه بينهم . والحيار الثانى أن تقوم عليه حصته . والثالث أن بكاف العبد السعى في ذلك إن شاءويكو ن الولاء بيهما وللسيد المعتق عبده عنده إذا قوم عليه شرينكه نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى فيه ويكونالولاء كله للمعتق . وعمدة مالك والشافعي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَن ْ أَعْتَنَقَ شَيرٌ كَا لَهُ فَى عَبَيْدُ وَكَانَ لَهُ وَالَ يَبْلُغُ مُمَّنَ العَبَائْدِ قُنُومً عَلَيْنُهِ قِيمِيَّةُ العِيدُلِ ، فأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمَّ وَعَتَقَ عَلَيْهُ الْعَبْبُدُ وَإِلاًّ فَقَدَهُ عَنَّتَقَ مَنْهُ مَا عَتَقَ ﴾ . وعمدة محمد وأبي يوسف صاحبي أبى حنيفة ومن يقول بقولهم حديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ أَعَنْتَقَ شَيْقُكًا لَهُ ۚ فَ عَبَيْدُهُ فَخَلَاصُهُ ۗ في ماليه إن كان لَهُ مال ، فإن لم يتكنُّن له مال استنسَّعَى العَبْدُ غَــــ مِيْرَ مَـــ مُشْقِدُوق عَـــ المِيهُ » وكلا الحديثين خرَّجه أهل الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما ، وَلَكُلُ طَائِفَة مُهُم تُولُ في ترجيح حديثه الذي أُخَذُّ به ، فما ْ

وهنت به الكوفية حديث ابن عمر أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة نيه لحديث أبي هريرة ، وهو قوله « وإلا فقد عتق منه ما عثق » فهل هو من قوله عليه الصلاة والسلام ، أم من قول نافع « وإن فى ألفاظه أيضابين رواته اصطراباً . ومما وهن به المالكيون حديث أبي هريرة أنهاختلف أصحاب قتادة نيه على قتادة في ذكر السعاية . وأما من طريق المعنى فاعتمدت المـالكية فى ذلك على أنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له مال للضرر الذى أدخله على شريكه والعبد لم يدخل ضررا فليسيازمه شيء . وعمدة الكوفيين من طريق المعنى أن الحرية حق شرعى لايجوز تبعيضه ، فإذا كان الشريك المعتق موسرا عتق الكل عليه ، وإذا كان معسرا سعى العبد فى قيمته وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر علىالعبد ، وربما أتوا بقياس شبهى وقالوا : لما كان العتق يوجد منه فى الشرع نوعان : نوع يقع بالاختيار ، وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله . ونوع يقع بغير اختيار ، هوهو أن يعتق على السيد من لايجوز له بالشريعة ملكه وجب أن يكون العتقُّ بمالسعي كذلك . فالذي بالاختيار منه هو الكتابة . والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي . وأختلف مالك والشافعي في أحد قوليه إذا كان المعتق موسرا هل يعنق عليه نصيب شريكه بالحكم أو بالسراية ؟ أعنى أنه يسرى وجوب عتقه عليه بنفس العتق ؟ فقالت الشَّافعية : يعتق بالسراية ؛ وقالت المالكية بالحكم ؛ واحتجت االمالكية بأنه لوكان واجبا بالسراية لسرى مع . العدم واليسر . واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم توله عليه الصلاة والسلام « قوم عليه قيمة العدل » فقالوا : مايجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه فإذن بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقويمه في وقت الإتلاف ، وإن لم يحكم عليه بذلك حاكم ، وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه ، لأنه قد نفذ العتق وهذا بَـيِّين ! وقول أبى حنيفة في هذه المسئلة مخالف لظاهر الحديثين ، وقد روى فيها خلافشاذ ، فقيل عن ابن سيرين إنه جعل حصة الشريك في بيت المال ؛ وقيل عن ربيعة فيمن أعتق نصيبًا له في عبد أن العتق باطل ؛ وقال قوم : لايقوم على المعسرالكل ، وينفذ العتق فيما أعتق ؛ وقال خموم بوجوب التقويم على المعتق موسرا أو معسرا ويتبعه شريكه ، وسقط

العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر ، وهذا كله خلاف الأحاديث، ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث . واختلف قول مالك من هذا في فرع وهو إذا كان معسرا فأخر الحكم عليه بإسقاط التقويم حتى أيسر ، فقيل يقوم ، وقيل لايقوم . واتفق القائلون بهذه الآثار على أن من ملك باختياره-شقصا يعنق عليه من عبد: أنه يعتق عليه الباقى إن كان موسراً إلا إذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه، وهو أن يملكه بميراث \_ فقال قوم : يعتق عليه في حال اليسر \_ وقال قوم : لايعتق عليه ؛ وقال قوم : في حال اليسر بالسعاية ؛ وقال قوم : لا . وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق جعضه ؛ فجمهور علماء الحجاز والعراق مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وابن أني ليلي ومحمد بن الحسن وأبويوسف يقولون : يعنق عليه كله ، وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر : يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى العبد في الباقي ، وهو قول طاوس وحماد. وعمدة استدلال الخمهور أنه لما ثبتت السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير لحرمة العتى كان أحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه . وعمدة أبي حنيفة أن سبب وجوب العتق على المبعض للعتق هو الضرر الداخل على شريكه ، فإذا كان ذلك كله ملكاً له لم يكن هنالك ضرر . فسبب الاختلاف من طريق المعني هل علة هذا الحكم حرمة العتق ، أعنى أنه لايقع فيه تبعيض ، أومضرة الشريك ؟ . واحتجت الحنفية بما رواه إسماءيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتى نصف عبده ، فلم ينكر رسول الله صلى الله علميه وسلم عتقه . ومن عمدة الجمهور ما رواه النسائى وأبو داود عن أبى المليح عن أبيه « أن رجلا من هذيل أعتق شقصًا له من مملوك فتمم النبي عليه الصلاة والسلام عتقه وقال: ليَسْ للهِ ·شَريكُ ۗ ﴿ وَعَلَىٰهَذَا فَقَدْ نَصِ عَلَى العَلَةُ الَّتِي تَمَسَكُ بِهَا الْجِمْهُورِ ، وصارتُ علتهم أولى ، لأن العلة المنصوص عليها أولى من المستنبطة . فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس . وأما الإعتاق الذي يكون · بالمثلة ، فإن العلماء اختلفوا فيه ، فقال مالك والليث والأوزاعلي : من مثل خِعبده أعتق عليه ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي : لايغتق عليه ؛ وشذ الأوزاعي فقال : من مثل بعبد غيره أعتق عليه والجمهور على أنه يضمن ما نقص من خيمة العبد ، فمالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن ٢٤ – بداية الحيتهد – ثان

جده ( أن زنباعا وجد غلاما له معجارية ، فقطع ذكره وجدع أنفه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلَمْتَ ؟ فقال : فعل كذا وكذًا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذْهَبَ فَأَنْتَ حُرَّ، وعمدة الفريق الثانى قوله صلى الله عليه وسلم فى حديثُ ابن عمر « من ْ لَطَهُم ممْلُلُوكَهُ ۚ أَوْ ضَرَّبَهُ ۚ فَكَفَّارَتُهُ ۚ عِيثْقُهُ ۗ ﴾ قالوا : فلم يلزم العتق فى ذلك وإنما نلب إليه . ولهممن طريق المعنى أن الأصل فى الشرع هوأنه لايكره السيد على عتق عبده إلا ما خصصه الدليل . وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها ، فلم تبلغ من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة . وأما هل يعتق على الإنسان أحد من قرابته ، وإن عتق فمن يعتق ؟ فإنهم اختلفوا فىذلك ، فجمهور العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة-إلا داود وأصحابه ، فإنهم لم يروا أن يعتق أخد على أحد من قبل قربى ، والدين قالوا بالعتق اختلفوا فيمن يعتق ممن لايعتق بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل أبوه وولده ؛ فقال مالك : يعتق على الرجل ثلاثة : أحدها أصوله : وهم الآباء والأجداد والجدات والأمهات وآباؤهم وأمهاتهم ، وبالجملة كل من كان له على الإنسان ولادة . والثانى فروعه ، وهم : الأبناء والبنات وولدهم ما سفلوا ، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات ، و مالجملة كل من للرجل. غليه ولادة بغير توسط أوبتوسط ، ذكر أو أنثى . والثالث الفروع المشاركة . له فأصله القريب وهم الإخوة ، وسواء كانوا لأب وأم ، أو لأب فقط ، أولأم فقط ؛ واقتصر من هذا العمود على القريب فقط ، فلم يوجب عتق بني الإخوة . وأما الشافعي فقال مثل قول مالك فىالعمودين الأعلى والأسمل، وخالفه فىالإخوة فلم يوجب عتقهم . وأما أبوحنيفة فأوجب عتق كل ذى رحم محرم بالنسب كالعم والعمة والحال والحالة وبنات الأخ ، ومن آشبههم ممن هومن الإنسان ذو محرم . وسبب-اختلاف أهل الظاهر مع الجمهور اختلافهم فيمفهوم الحديث الثابت ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام. « لاَ يَجْنُرِى ولَكُ عَنْ واليدِهِ إِلاَّ أَنْ يَجِيدَهُ مَمْلُوكَا فَيَشَسْتَرْيَلُهُ أَ فَيَسَعَتْنَفَهُ ﴾ خرجه مسلم والترمنني وأبوداود وغيرهم ، فقال الجمهور :

يفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجبعليه عتقه ، وأنه ليس يجبعليه شراؤه . وقالت الظاهرية : المفهوم من الحديث أنه ليس يجب عليه شراؤه ولا غتقه إذا اشتراه ، قالوا : لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له ، ولو كان ما قالوا صوابًا ، لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه . وعمدة الحنفية ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مَن مَلَكَ ذَا رَحيم يَحْرَمُ فِنَهَدُوَ حُدُرٌ ، وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي ؛ وقاس مَالُّكُ الْإِخْوَةُ على الْأَبْنَاءُ والآباءُ ، ولم يَلْحَقُّهُم بهم الشَّافعي واعتمد الحديث المتقدم فقط ، وقاس الأبناء على الآباء . وقِد رأمت المالكيَّة أن تحتج لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية ، وأنه ليس تجتمع معها لقوله تعالى - وَماينَ سُغِي لِلر مُمَن أَن يَتَخَدِدَ وَلَنَدًا . إِنْ كُلُ مَن في السَّموَات والأرْض إلاَّ آتَى الرَّ مْمَن عَبْدًا \_ وهذه العبودية هي معني غير العبودية التي يحتجون بها ، فإن هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة . والعبودية التي بين المخاوة ين والمولايية هي عبودية بالشرع لابالطبع أعنى بالوضع لامجال للعقل كما يقولون نيها عندهم ، وهو احتجاج ضعيف. وإنما أراد الله تعالى أن البنوة تساوى الأبوة في جنس الوجود أو في نوعه ، أعني أن الموجودين اللذين أحدُهما أب والآخِر ابن هما متقاربان جدا ، حتى أنهما إما أن يكونا من نوع واحد أو جنس واحد ، وما دون الله من الموجودات فليس يجتمع معه سبحانه فى جنس قريب ولا بعيد ، بل التفاوت بيهما غاية التفاوت ، فلم يصح أن يكون في الموجودات التي ههنا شيء نسبته إليه نسبة الأب إلى الابن ، بل إن كان نسبة الموجودات إليه نسبة العبد إلى السيد كان أقرب إلى حقيقة الأمر من نسبة الابن إلى الأب لأن التباعد الذى بين السيد والعبد فى المرتبة أشد من التباعد الذى بين الأب والابن ، وعلى الحقيقة فلا شبه بين النسبتين ؛ لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة أشد تباعدا من هذه اللسبة ، أعنى تباعد طَرَفْيهما في الشرف والخسة ضرب المثال بها ، أعنى نسبة العبد للسيد ، ومن لحظ المحبة التي بين الأب والابن والرحمة والرأفة والشفقة أجاز أن يقول فىالناس إنهم أبناء الله على ظاهر شريعة عيسى . فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق اللك يدخل على الإنسان بغير اختياره . وقد

اختلفوا من أحكام العنق في مسئلة مشهورة تتعلق بالسياع ، وذلك أن الفقه اختلفوا فيمن أعتق عبيدا له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرهم ، فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وجماعة : إذا أعتق في مرضه ولا مال لهِ سواهمةسموا ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته ، وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم . وخالف أشهب وأصبغ مالكا في العتق المبتل في المرضُ فقالا جميعا إنما القرعة في الوصية . وأما حكم العتن المبتل فهو كحكم المدبر . ولا خلاف فىمذهب مالكِ أن المذبرينُ فى كلمة واحدة إذا ضَأَق عَنهم الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث . وقال أبوحنيفة وأصحابه في العتق المبتل : إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد منه ثلثه . وقال الغير : بل يعتق من الجميع ثلثه . فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة ، وهو مذهب مالك والشافعي ؛ وقوم اعتبروا العدد . فعند مالك إذا كانوا سنة أعبد : مثلا عنق منهم الثلث بالقيمة كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر ، وذلك أيضا بالقرغة بعد أن يجبروا على القسمة أثلاثًا ؛ وقال قوم : بل المعتبرالعدد ، فإن كانوا ستة عتق منهم اثنان وإن كانوا مثلا سبعة عتى منهم اثنان وثلث . فعمدة أهل الحجاز مارواه أهل البصرة عن عمران بن الحصين « أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غير هم فدعا رسول الله صلى الله عاليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة»خرّجه البخارى ومسلم مسندا، وأرسله مالك. وعمدة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتى بطرق الآحاد إذاخالفتها الأصولالثابتة بالتواتر. وعمدتهم أنهقد أوجب السيد لكبل واحد منهم العتق تاما ، فلو كان له مال لنفد بإجماع ، فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلت الجائز ُ نعلى السيد فيه، وهذا الأصل ايس بينا منقواعد الشرع في هذا الموضع ، وذلك أنه يمكن أن بقال له إنه إذا أعتق من كل واحد مهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبياء المعتقين ، وقد ألزم الشرع مبعض العنق أن يتم عليه ، فلما لم يمكن ههذا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيانهم لكن منى اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل ، وهو تبعيض العنق ، فلذلك كان الأولى أن

يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث ، وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هوحق لله فوجب أن يجمع فى أشخاص بأعيانهم أصله حتى الناس . واختلفو ا في مال العبد إذا أعتق لمن يكون ، فقالت طائفة : المال للسيد ؛ وقالت طائفة : ماله تبع له ، وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة ، ومن الفقهاء أبو حنيفة والثورى وأحمد وإسحق ، وبالثانى قال ابن عمر وعائشة ، الحسن وعطاء ومالك وأهل المدينة . والحجة لهم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليهوسلم قال « مَن \* أَعْتَقَ عَبْدًا فَعَالُهُ لَه الله أَن يَشْبِتر طَالسَّيد ماله " » وأما ألفاظ العتق ، فإنْ منها صريحا ومنها كناية عند أكْثرَ فَقهاء الأمصار ع أما الألفاظ الصريحة ، فهو أن يقول : أنت حر ، أو أنت عتيق ، ماتصرف من هذه ، فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء . وأما الكناية فهمي مثل · قول السيد لعبده : لاسبيل لي عليك ، أو لاملك لي عليك ، فهذه ينوَّى فيها سيد العبد ، هل أراد به العتق أم لا ؟ عند الجمهور. ومما اختلفوا فيه فى هذا الباب إذا قال السيد لعبده : يا بني ، أو لأمنه يا بنتي ، أو قال ; يا أبي ، أويا أمى ، فقال قوم و هم الجمهور : لاعنق يلزمه ؛ وقال أبوحنيفة : يعتق عليه ؛ وشذ زفر فقال : الوقال السيد لعبده : هذا ابني ، عتق عليه وإن كان العبد له عشرون سنة ولاسيد ثلاثون سنة ﴿ وَمَنْ هَذَا البَّابِ اخْتَلَافُهُمْ فَيْمَنْ قال لعبده : ما أنت إلا ّ حر ، فقال قوم : هو ثناء عليه وهم الأكثر ؛ وقال قوم : هو حر ، و هو قول الحسن البصرى . ومن هذا الباب من نادى عبدا من عبيده باسمه ، فاستجاب له عبد آخر ، فقال له : أنت حر ، وقال : إنما أردت الأول ، فقيل يعتقان عليه جميعا ، وقيل ينوى: واتفق على أن من أعتق مانى بطن أمته فهو حر دون الأم ﴿ واختلفوا فيمن أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ، فقالت طائفة : له استثناؤه ؛ وقالت طائفة : هما حران ، واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة ، فقالت طائفة : لااستثناء فيه كالطلاق ، وبه قال مالك ؛ وقال قوم : يؤثر فيه الاستثناء كقولهم فىالطلاق ، أعنى قول القائل لعبده : أنت حر إن شاء الله : وكذلك اختافوا في وقوع العتق بشرط الملك ، فقال مالك : يقع ؛ وقال الشافعي وغيره : لايقع ، وحجتهم يوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ لَاعِيْنُ فِيهَا لَا يَمْلُـكُ ۚ ابْنُ ٱدُّمَ ﴾ و:حجةُ

الفرقة الثانية تشبيههم إياه باليمين . وألفاظ هذا الباب شبيهة بألفاظ الطلاق . وأما أحكامه وشروطه كشروطه ، وكذلك الأيمان فيه شبيهه بأيمان الطلاق . وأما أحكامه فكثيرة : منها أن الجمهور على أن الأبناء تابعون فى العتق والعبوديه للأم ، وشذ قوم فقالوا : إلا أن يكون الأبعربيا . ومنها اختلافهم فى العتق إلى أجل ، فقال قوم : ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا يهب ، وبه قال مالك ؛ وقال قوم : له جميع ذلك ، وبه قال الأوزاعي والشافعي وانفقوا على جواز اشتراط الحدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق . واختلفوا فيمن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ؛ فقال قوم : لا يقع عليه العتق لأنه إذا باعه لم يملك عتقه ، وقال : إن باعه يعتق عليه ، أعنى من مال البائع إذا باعه ، وبه قال مالك والشافعي ، وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري . وفروع هذا الباب كثيرة ، وفي هذا كفاية .

﴿ بِسَمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْيِمِ ، وصلى الله على سيهدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلَّيما

# كتاب الكتابة

والنظر الكلى فى الكتابة ينجصر فى أركانها وشروطها وأحكامها : أما الأركان نثلاثة : العقدوشر، طه وصفته ، والعاقد ، والمعقود عليه وصفاتهما ونحن نذكر المسائل المشهورة لأهل الأمصارف جنس جنس من هذه الأجناس:

#### القول في مسائل العقد

فن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة: هل هو واجب أو مندوب إليه ؟ فقال فقهاء الأمصار: إنه مندوب ؛ وقال أهل الظاهر: هو واجب ، واحتجوا بظاهر قوله تعالى \_ فكاتب وهم إن عكم منه فيهم خصيرا \_ والأمر على الوجوب . وأما الجمهور فإنهم لما رأوا أن الأصل هو أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه حملوا هذه الآية على الندب لئلا تكون معارضة لهذا الأصل ، وأيضا فإنه لما لم يكن للعبد أن يحكم له على سيله، بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض ، فأحرى أن لا يحكم له على عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه ، وذلك أن كسب العبد هو للسيد ،

وهذبه المسئلة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من أركانه ، وهذا العقد بالجملة هو أن يشترى العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه العبد . فأركان هذا العقد الثمن والمثمون والأجل والألفاظ الدالة علىهذا العقد . فأما الثمن ، فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط فى البيوع . واختالهوا إذا كان فى لفظه إبهام مًّا ، فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز أنَّ يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهما ويكون له الوسط من العبيد ؛ وقال الشافعي : لايجوز حتى يصفه ؛ فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع ؛ ومن رأىأن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاحّ جوز فيه الغرر اليسيركحال اختلافهم فى الصداق ؛ ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لايجوزبين الأجنبي والأجنبي من مثل بيع الطعام قبل قبضه ، وفسخ الدين فىالدين ، وضع وتعجل ؛ ومنع ذلك الشافعي وأحمد وعن أبى حنيفة القولان جميعاً . وعمدة من أجازه أنه ليس بين السيد وعبده ربا ، لأنه وماله له ، وإنما الكتابة سنةعلى حدتها . وأما الأجل فإنهم اتفقوا على ﴿ أنه يجوز أن تكون مؤجلة ، واختلفوا في هل تجوز حالَّة ، وذلك أيضا بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالَّة على مال موجود عند العبد ، وهي التي يسمونها قطاعه لا كتابة . وأما الكتابة فهـي التي يشترى العبد فيها ماله ونفسه من سيده يمال يكتسبه . فوضع الخلاف إنما هو هل يجوزأن يشترى نفسه من سيده بمال حال اليس هو بيده ؟ فقال الشافعي : هذا الكلام لغو ، وليس يلزم السيد شيء منه ؟ وقال متأخروا أصاب مالك : قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد إلى الحاكم فينجم عليه المال بحسب حال العبد : وعمدة المالكية أن السيد قد أوجب لعبده الكتابة ، إلا أنه اشترط فيها شرطا يتعذر غالبا ، فصح العقد وبطل الشرط. وعمدة الشافعية أنالشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد كمن باع جاريته واشترطأن لايطأها ، وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضر أدى إلى عَجِزَهُ ، وذلكُضد مقصود الكتابة : وحاصَل قول المالكية برجع إلى أن الكتابة من أركانها أن تكون منجمة ، وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن يطل الشرط وصح العقد . واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده : لقد كاتبتك على ألف درهم فَإِذَا أَديتُهَا فأنت حزٌّ أَنه إذا أداها حر. واختلفو إذا قالله: قد

كاتبتك على ألف درهم وسكت هل يكون حرا دون أن يقول له: فاذا أديتها فأنت حر ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : هو حر ، لأن اسم الكتابة لفظ شرعى ، فهو يتضمن جميع أحكامه ؛ وقال قوم : لايكونحرا حتى يصرح بلفظ الأداء . واختلف فىذلك قول الشافعي . ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك فيمن قال لعبده : أنت حر وعليك ألف دينار ، فاختلف المذهب. في ذلك ؛ فَقال مالك : يلزمه وهو حر؛ وقال ابن القاسم : هو حر ولا يلزمه . وأما إن قال : أنت حر علىأن عليك ألف دينار ، فاختلف المذهب في ذلك فقال مالك : هوحر والمال عليه كغريم من الغرماء ؛ وقيل العبد بالخيار ، فإن اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية وإلا بتي عبدا ؛ وقيل إن قبل كانتكتابة يعتق إذا أدى ، والقولان لابن القاسم ؛ وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود ، وتجوز عنده الكتابة المطلقة ، ويرد إلى أن كتابة مثله كالحال في النَّكَاح ، وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد ، أعنى كتابة مثله فىالزمان والثمن ، ومن هنا قيل إنه تجوز عنده الكتابة الحالة . واختلف هل مْن شرط هذا العقِد أن يضع السيد من آخر أنجم الكتابة شيئا عن المكاتب لاختلافهم في مفهوم قوله تعالى \_ وآتُوهُم مين مال الله اللَّذِي آتاكُم -وذلك أن بعضهم رأى أنالسادة هم المخاطبون بهذه الآية ؛ ورأى بعضهم أنهم جماعة المسلمين ندبوا لعون المكاتبين؛ والذين رأوا ذلك اختلفوا هلذلك على الوجوب أو على الندب ؟ والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب ، فقال بعضهم : ماينطلق عليه اسم شيء ، وبعضهم حده . وأما المكاتب ففيه مسائل: إحداها هل تجوز كتابة المراهق ؟ وهل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد وَاحد ؟ وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعضه بغير إذن شريكه ؟ وهل تجوزكتابة من لايقدر على السعى ؟ وهل تجوز كتابة من فيه بقية رق ؟ . فأماكتابة المراهق القوى على السعى الذي لم يبلغ الحلم ، فأجازها أبوجنيفة ، ومنعها الشافعي إلاللبالغ، وعن مالك القولان جميعاً . فعملة من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود . وعمدة من لم يشترطه أنه يجوز بين السيد وعبده ما لايجوز بين الأجانب ، وأن المقصود من ذلك هو القوة على السعى ، وذلك موجود فى غير البالغ . وأما هل يجمع فىالكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد ؟ فإن

العلماء اختلفوا فى ذلك ، ثم إذا قلنا بالجمع فهل يكون بعضهم حملاء عن. بعض بنفس الكتابة حتى لايعتق واحد مهم إلا بعتق حميعهم ؟ فيه أيضا خلاف . فأما هل يجوز الجمع ؟ فإن الجمهور على جواز ذلك ، ومنعه قوم ، وهو أحد قولى الشافعي . وأمَّا هل يكون بعضهم حملاء عن بعض ؟ فإن فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة أقوال : فقالت طائفة : ذلكواجب بمطلق عقد الكتابة ، أعنى حمالة بعضهم عن بعض ، وبه قال مالك وسفيان ؛ وقال آخرون : لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزم بالشرط، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ؛ وقال الشافعي : لايجونر ذلك لابالشرط ولا بمطلق العقد ، ويعتق كل واحد منهم إذا أدى قدر حصته . فعمدة من منع الشركة ما فى ذلك من الغرر ، لأن قدرُ ما يلزم واحدا واحدا من ذلك مجهول . وعمدة من أجازه أن الغرر اليسير يستخف في الكتابة ، لأنه بين السيد وعبدة ، والعبد وماله اسيده . وأما مالك فمحجته أنه لماكانت الكتابة واحدة وجب أن يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد . وعمدة الشافعية أن حمالة بعضهم عن بعض لافرق بينها وبين حمالة الأجنبيين ؛ فن رأى أن حمالة الأجنبيين في الكتابه لاتجوز قال : لاتجوز في هذا الموضع . وإنما منعوا حمالة الكتابة لأنهِ إذا عجز المكاتب.لم يكن للحميلشيء يرجع عليه ، وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض ، وإنما الذي يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب لأن يعجز من يقدر على السعى بعجز من لايقدر عليه ، فهو غرر خاص بالكتابة ، إلا أن يقال أيضا إنّ الجمع يكون سببا لأن يخرج حرا من لايقدر من نفسه أن يسعى حتى يخرج حرا فهوكما يعود برق من يقدر على السعى ، كذلك يعود بحرية من لايقدر على السعى . وأما أبوحنيفة فشبهها بحمالة الأجنبي م الأجنبي في الحقوق التي تجوز فيها الحمالة فألزمها بالشرط ولم يلزمها بغير شرط ، وهو مع هذا أيضا لايجير حمالة الكتابة . وأما العبد بين الشريكين نإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب نصيبه دون إذن صاحبه ، فقال بعضهم : ليس له ذلك والكتابة مفسوخة ، وما قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم ؛ وقالت طائفة : لايجوزأن پكاتب الرجل نصيبة من عبده دون نصيب شريكه ؛ وفرقت فرقة عقالت : يجوز بإذن شريكه ولا يجوز بغير إذن شريكه ، وبالقول الأول

قال مالك ، وبالثاني قال ابن أبي ليلي وأحمد ، وبالثالث قال أبوحنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وله قول آخر مثل قول مالك . وعمدة مالك أنه لوجاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبدكله بالتقويم علىالذي كاتب حظه منه ، وذلك لايجوز إلا في تبعيض العتق ؛ ومن رأى أن له أن يك تبه رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان موسرا ، فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج بأصلُ لايوافقه عليه الحصم ، لكن ليس يمنع من عِنه الأصل أن لا يوافقه عليه الحصم . وأما اشتراط الإذن فضعيف ، وأبوحنيفة يُرى في كيفية أداء المال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى للشريك الذي كاتبه يأخذ منه الشريك الثانى نصيبه ، ويرجع بالباقى على العبد فيسعى له فيه حتى يتم له ماكان كاتبه عليه ، وهذا فيه بعد عن الأصول . وأما هل تجوز مكاتبة من الايقدر عملي السعى فلا خلاف فيها أعملم بينهم أن شرط المكاتب أن يكون قويا على السعى لقوله تعالى \_ إن علمتم فيهم خيرا \_ ، قد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله \_ إن علمتم فيهم خيرا \_ فقال الشافعي : الاكتساب والأمانة ؛ وقال بعضهم : المــالُو الأمانة ؛ وقال آخرون : الصلاح والدين : وأنكر بعضالعلماء أن يكاتب من لاحرفة له مخافة السؤال ، وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريزة « أنهاكوتبت أن تسأل الناس وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لها بصناعة مخافة أن يكون ذلك ذريعة إلى الزنا ؛ وأجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق إلا أم الولد إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها :

## القول فى المكاتب

وأما المكاتب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكا صحيح الملك غير محجور عليه صحيح الجسم . واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عنده أم لا ؟ وسيأتى هذا فيا يجوز من أفعال المكاتب مما لايجوز ؛ ولم يجز مالك أن يكاتب العبد المأذون له فى التجارة ، لأن الكتابة عتق ولا يجوز له أن يعتق ؛ وكذلك لا يجوز كتابة من أحاط الدين بماله. ، إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان فى ثمن

كتابته إن بيعت (١) مثل ثمن رقبة. وأماكتابة المريض ، فإنها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز أه يموت نتكون من الثلث كالعتق سواء ، وقله قيل : إن حابىكان كذلك وإن لم يحاب سعى ، فإن أدى وهو في المرض عتق ، وتجوز عده كتابة النصراني المسلم ه يباع عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان ، أعني المكاتب والمكاتب والكتابة . وأما الأحكام فكثيرة ، وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال متى يعتق ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال متى يعتق المكاتب ومتى يعجز فيرق ، وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق ، ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن لا يدخل ، وتمييز ما بتى عليه من حجر الرق مما لم يبق عليه من حجر من هذه الأجناس الخمسة .

# الجنس الأول

فأما منى يخرج من الرق ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع الكتابة ، واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض ، فقال الجمهور: هو عبد ما بنى من كتابته شيء ، وإنه يرق إذا عجز عن البعض و ووى عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال أربعة : أحدها أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة و والثانى أنه يعتقمنه يقدر ما أدى و والثالث أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر والرابع إن أدى الثلث وإلا فهو عبد وعدة أنه يعتق إن أدى النف عرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الذي المحمهور ما خرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الذي عشرة أواق فهمو عبد " ، وأيماً عبد كاتب على مائة أوقية فأد اها إلا عشرة أواق فهمو عبد " ، وعدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيه إياه بالبيع ، فكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده ، فإن عجز لم يكن له إلا أن يتبعه بالمال ، كما لو أفلس من اشتراه منه إلى أجل وقد مات وعمدة

<sup>(</sup>١) هكذا ببعض النسخ ،وفى بعضها إسقاط لفظ: إن بيعت . أه مصححه

من رأى أنه يعتق منه بقدر ما أدى ما رواه يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يُوَدّى المُكاتَبُ بِهَدَرْ ما أدَّى دينَةَ حَبُدْ » خرجه النسائى ، ما أدَّى دينَة حَبُد » خرجه النسائى ، والحلاف فيه من قبل عكرمة ، كما أن الحلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من قبل أنه روى من صحيفة ، وبهذا القول قال على ، أعنى بحديث ابن عباس. وروى عن عمر بن الحطاب أنه إذا أدى الشطرعتق ، وكان ابن مسعود يقول : إذا أدى الثلث . وأقو الالصحابة وإن لم تكن حجبة ، فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم . وفي المسئلة قول خامس : إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق ، وبني عديما في باقي المال : وقد قبل إن أدى القيمة فهو غريم ، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت . والأشهر عن عمر وأم سلمة هو مثل قول الجمهور ، وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الأمصار ، وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لاشك فيها ، روى ذلك الأموال السادات ، ولأن في المبيعات مالك في موطئه ، وأيضا فهو أحوط لأموال السادات ، ولأن في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشترى

#### الجنس الثاني

وأما متى يرق ، فإنهم اتفقواعلى أنه إنما يرق إذا عجز إما عن البعض وإما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم . واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب، أم ليس له ذلك إلا بسبب ؟ فقال الشافعى : الكتابة عقد لازم فى حق العبد وهى فى حق السيد غير لازمة ؛ وقال مالك وأبوحنيفة : الكتابة عقد لازم من الطرقين : أى بين العبد والسيد . وتحصيل مذهب مالك فى ذلك أن العيد والسيد لا يخلو أن يتفقا على التعجيز أو يختلفا ، ثم إذا اختلفا فإما أن يريد السيد التعجيز ويأباه العبد ، أو بالعكس ، أعنى أن يريد به السيد البقاء على الكتابة ، ويريد العبد العبد التعحيز . فأما إذا اتفقا على التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين : أحدهما أن يكون دخل فى الكتابة ولد أو لا يكون ، فإن

<sup>(</sup>۱) هكذا بالنسخ ، والمشهورمن مذهب الشافعي عكس ما يقوله ، و ربما دل له ما يأتى من الاستدلال . تأمل اه مصححه .

كان دخل ولد فى الكتابة فلا خلاف عنده أنهلا يجوز التعجيز. وإن لم يكن له ولد فنى ذلك روايتان : إحداهما أنهلا يجوز إذا كان له مال ، وبه قال أبو حنيفة ؛ والأخرى أنه يجوز له ذلك . فأما إن طلب العبد التعجير وأبى السيد لم يكن ذلك للعبد إن كان معه مال أو كانت له قوة على السعى . وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد ، فإنه لا يعجزه عنده إلا بحكم حاكم ، وذلك بعد أن يثبت السيد عند الحاكم أنه لامال له ولا قدرة على الأداء ..

ونرجع إلى عمدة أداتهم فى أصل الحلاف فى المسئلة ، فعمدة الشافعى ما روى أن بريرة جاءت إلى عائشة تقول لها : « إنى أريد أن تشتريني تعتقيني ، فقالت لها : إن أراد أهلك ، فجاءت أهلها فباعوها وهى مكاتبة » خرجه البخارى ، وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة ، ولأن حكم العبد في هذا المعنى يجب أن يكون كحكم السيد وذلك أن العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الحيار مستويا فى الطرفين ، وأما أن يكون لازما من طرق وغير لازم من الطرف الثانى فخارج عن الأصول ، وعالوا حديث بريرة بأن الذى باع أهلها كانت كتابتها لارقبتها . والحنفية تقول : لما كان المغلب فى الكتابة حتى العبد ، وجب أن يكون العقد لازما فى حق الآخر المغلب عليه وهو السيد أصله الذكاح ، لأنه غير لازم فى حق الزوج لمكان الطلاق الذى بيده وهو لازم فى حق الزوج لمكان الطلاق الذى بيده وهو قوم وقع به العوض ، إذ كان ليس له أن يسترجع الصداق .

# الجنس الثالث

وأما حكمه إذا مات قبل أن يؤدى الكتابة ، فاتفقوا على أنه إذا مات دون والمد قبل أن يؤدى من الكتابة شيئا أنه يرق . واختلفوا إذا مات عن ولد فقال مالك : حكم ولده كحكمه ، فإن ترك مالا فيه وفاء للكتابة أدوه وعتقوا، وإن مالا وكانت لهم قوة على السعى بتوا على نجوم أبيهم حتى يعجزوا أو يعتقوا ، وإن لم يكن عندهم لامال ولا قدرة على السعى رقوا ، وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الأحرار ، وأنه ليس يرثه إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه إن كان له وارث

غير الولد الذي معه في الكتابة . وقال أبوحنيفة : إنه يرثه بعد أداءكتابته من المال الذي ترك جميع أولاده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة وأولاده الأحرار وسائر ورثته . وقال الشافعي : لايرثه بنوه الأحرار ولا الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة، وماله لسيده، و على أو لا ده الذين كاتب عليهم أن يسعول من الكتابة في مقدار حظوظهم مها ، وتسقط حصة الأب عبهم ، وبسقوط حصة الأب عنهم قالأبوحنيفة وسائر الكوفيين . والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم : تعتبر القيمة ، وهوقول الشافعي ؛ وقيل بالنمن ؛ وقيل حصته على مقدار الرءوس. وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم لا الذين والدوا في الكتابة ، لأن منولد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبيهم . وعمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض ، ولذلك من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عنالباتي . وعمدة الفريق الثاني أن الكتابة لاتضمن . وروىمالك عن عبد الملك بن مروان في موطئه مثل قول الكوفيين ..وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب ؟ فعند مالك أنه يموتمكاتبا ؛ وعند أبي حنيفة أنه يموتحرا ؛ وعند الشافعي أنه يموت عبدا . وعلى هذه الأصول بنوا الحكم فيه . فعمدةالشافعية أن العبوديَّة والحريَّة ليس بيهماً وسط ، وإذا مات المكاتب فليس حرا بعد ، لأن حريته إنما نجب بأداء كتابته وهولم يؤدها بعد ، فقد بني أنه مات عبدا لأنهلايصح أن يعتق الميت . وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه ، لأنه ليس له أن يرق نفسه ، والحرية يجبّ أن تكون حاصلة له بوجود المال لابدفعه إلى السيد . وأما مالك فجعل هوته على حالة متوسطة بين العبودية والحرية وهي الكتابة ، فمن حيثلم يورث أولاده الأحرار منه جعل له حكم العبيد ، ومن حيث لم يورثسيده ماله حكم له بحكم الأحرار ، والمسئلة في جلُّه الاجتهاد . ومما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم و لد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين لايقدرون على السعى وأرادت الأم أن تسعى عايهم ، فقال مالك : لها ذلك ؛ وقال الشافعي والكؤفيون : ليس لها ذلك . وعمدتهم أن أم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيد ؛ وأما مالك فيرى أن حرمة ً الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها . ولم يختاف قول مالك أن الكتب إذا ترك بنين صغارا لايستطيعون السعى ، وترك أم ولد لاتستطيع السعى أنها تباع ويؤدى منها باقى الكتابة . وعند أبى يوسف ومحمد بن الحسن أنه لايجوز بيع المكاتب لأم ولده ، ويجوز عند أبى حنيفة والشافعى . واختلف أصحاب مالك فى أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين ووقاه كتابته ، هل تعتقر أم ولده أم لا ؟ فقال ابن القاسم : إذا كان معها ولد عتقت وإلا رقت ؛ وقال أشهب : تعتق على كل حال ؛ وعلى أصل الشافعى كل ما ترك المكاتب مال من مال سيده لاينتفع به البنون فى أداء ما عليه من كتابته كانوا معه فى عقد الكتابة ، أو كانوا ولدوا فى الكتابة ، وإنما عليهم السعى ؛ وعلى أصل أبى حنيفة يكون حرا ولا بد ؛ ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان .

# الجنس الرابع

وهو النظرفيمن يدخل معه فى عقد الكتابة ومن لايدخل . واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لايدخل فى كتابة المكاتب إلا بالشرط ، لأنه عبد آخر لسيده . وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له فى الكتابة فيها . واختلفوا فى أم الولد على ماتقدم . وكذلك اختلفوا فى دخول ماله أيضا بمطلق العقد ، فقال مالك : يدخل ماله فى الكتابة ، وقال الشافعى وأبو حنيفة : لايدخل ، وقال الأوزاعى : يدخل بالشرط ، أعنى إذا اشترصه المكاتب ، وهذه المسئلة مبنية على : هل يملك العبد أم لايملك ، وعلى هل يتبعه ماله فى العتى أم لا ؟ وقد تقدم ذلك .

#### الجنس الحامس

وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لايحجر ، وما بتى من أحكام العبد فيه ﴿

فنقول: إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئا له قدر ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده ، فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها ، أعنى أنه ليس له أن يخرج من يده شيئا من غير عوض . واختلفوا من هذا الباب في فروع منها أنه إذا لم يعلم السيد بهبته

أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته ، فقال مالك وجماعة من العلماء إن ذلك نافذ . ومنعه بعضهم . وعمدة من منعه أن ذلك وقع في حالة لايجوز وقوعه فيها فكان فاسدا . وعمدة من أجازه أن السبب المانع من ذلك قد ارتقَّع وهو مخافة أن يعجز العبد . وسبب اختلافهم هل إذن السيدمن شرط لزوم العقد أو من شرط ع ته ؟ فمن قال من شرط الصحة لم يجزه وإن عتق ؛ ومن قال من شرط لزومه قال يجوز إذا عتق لأنه وقع عقداص يحا ، فلما ارتفع الإذن المرتقب فيه صح العقد كما لو أذن هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد ، فإن الناس اختلفوا أيضًا في ذلك بعد اتفاقهم على أنه لايجوز عتقه إذا لم يأذن السيد ، فقال قوم : ذلك جائز ؛ وقال قوم : لايجؤز ، وبه قالأبوحنيفة ، وبالجواز قال مالك ؛ وعن الشافعي في ذلك القولان جميعًا . والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون ، فقال مالك : إن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء عبده لسيده، وإن ماتوقد عتق المكاتب كان ولاؤه له ؛ وقال قوم من هؤلاء : بل ولاؤه على كل حال لسيده . وعمدة من لم يجز عتق المكاتب أن الولاء يكون للمعتق ، لقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الوَّلاءُ لِمَنَّ أَعْسَنَقَ » ولا ولاء للمكاتب فيحين كتابته فلم يصح عتقه . وعمدة من رأى أن الولاء المسيد أن عبد عبده بمنزلة عبده ؛ ومن فرق بين ذلك فهو استحسان و ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أنينكح أو يسافر بغير إذن سيده ؟ فقال جمهورهم : ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده ؛ وأباح بعضهم النكاح له . وأما السفر فأبأحه له جمهور همومنعه بعضهم ، وبه قال مالك وأباحه سحنون من أح آب مالك ، ولم يجزللسيد أن يشترطه على المكاتب ، وأجازه ابن القاسم فى السفر القريب . والعلة فى منع النكاح أنه يخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه . والعلة في جواز السفر أن به يقوى على التكسب في أداء كتابته . وبالجملة فللعلماء في هذه المسئلة ثلاثة أقوال : أحدها أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه ، ولا يجوز أن يشترط عليه أن لايسافر ، وبه قال آبوحنیفة والشافعی . والقولالثانی إنه لیس له أن یسافر إلا بإذن سیده ، و به هال مالك . والثالثأن بمطلق عقد الكتابة له أن يسافر إلا أن يشترط عليه سيده أن لايسافر ، وبه قال أحمد والثورى وغيرهما . ومن هذا الباب اختلافهم

يق هل للمكاتب أن يكاتب عبدا له ؟ فأجاز ذلك مالك مالم يُسرد به المحاباة ، وبه قال أبو حنيفة والثورى. وللشافععي قولان : أحدهما إثبات الكتابة ، والآخر إبطالها . وعمدة الجماعة أنها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء . وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب ، لأنه ليس بحر. واتفقوا على أنه لايجوز للسيد انتزاع شيء من ماله ولا الانتفاع منه بشيء . واختلفوا بني وطء السيد أمنه المكاتبة ، فصار الجمهور إلى منع ذلك ؛ وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من التابعين ذلك جائز إذا أشترطه عليها . وعمدة الجمهور أنه وطء تقع الفرفة فيه إلى أحل آت فأشبه النكاح إلى أجل . وعمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة . وأجمعوا على أنها إن عجزت حل وطؤها . واختلفالذين منعوا ذلك إذا وطُّها هل عليه حد أم لا ؟ فقال جمهور هم : لاحد عليه لأتمه وطء بشبهة ؛ وقال يعضهم : عليه الحد : واختلفوا في إيجابالصداق لها ، والعلماء فيما أعلم على أنه فىأحكامه الشرعية على حكم العيد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به العبيد . ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه ؛ فقال الحمهور: لايباع المكاتب إلايشرط أن يبقى على كتابته عند مشتريه ؛ وقال بعضهم : ييعه جائز ما لم يؤد شيئا من كتابته ، لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئا ؛ وقال بعضهم : إذا رضي المكاتب بالبيع جاز ، وهو قول الشافعي ، لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم فىحق العبد ، واحتج بحديث بريرة إذ بيعت وهى مكاتبة . وعمدة من لم يجزبيع المكاتب ما فى ذلك من نقض العهد ، وقد أمرالله تعالى يالوفاء به ، وهذه المُسئلة مبنية على هل الكتابة عقد لازم أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة ، فقالالشافعي وأبو جنيفة : لايجوز ذلك ، وأجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب ، ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين ، ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغرر ؛ وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين ، وفي ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أعنى في الشفعة في الدين ؛ ومذهب مالك في بيع الكتابة أنها إن كانت بذهب أنها تجوز بعرض معجل لا مؤجل لما يدخل في ذلك من الدين بالدين . وإن كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلين أو بعرض مخالف ، وإذا أعتق م ٢ - يداية الحمد - ثان

فولاؤه للمكاتب لاللمشترى : ومن هذا الباب اختلافهم هل للسيد أن يجبر العبد على الكتابة أم لا ؟ .

وأما شروطالكتابة فها شرعية هي من شروط صحة العقد ، وقد تقدمت عند ذكر أركان الكتابة . ومنها شروط بحسب التراضي ، وهذه الشروط منها مايفسد العقد ، ومنها مآ إذا تمسك به أفسدت العقد وإذا تركت صح العقد ، ومنها شروط جائزة غير لازمة ، ومنها شروط لازمة ، وهذه كلها هي مبسوطة فى كتب الفروع ، وايس كتابنا هذا كتاب فروع ، وإنما هوكتاب أصول . والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضِد شروط الصحة المشروعة فيالعقد . والشروط الجائزة هي التي لاتؤدى إلى إخلال بالشروط المصححة للعقد ولا تلازمها ، فهذه الجملية ايس يختلف الفقهاء فنها ، وإنما يختلفون فى الشروط لاختلافهم فيما هومنها شرط من شروط الصحة أو ايس منها ، وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة ، ولذلك. جعل مالك جنسا ثالثًا من الشروط ، وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط. فسد العقد ، وإن لم يتمسك بها جاز ، وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية . فن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتابة شرطا من خلمة أوسفر أو نحوه وتوى على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة هلَّ يعتق. أم لا ؟ فقال مالك وجماعة : ذلك الشرط باطل ، ويعتق إذا أدى جميع المــال ؛ وقالت طائفة : لايعتن حتى يؤدى جميع المال ، ويأتى بذلك الشرط وهو مروى عنعمر بنالخطاب رضى الله عنه أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الحليفة بعد ثلاث سنين . ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سدين أنه لايتم عتقه إلا بحدمة تلك السنين ، ولذلك القياس قول من قال : إن الشرط لازم . فهذه المسائل الواقعة المشهورة في أصول هذا الكتاب . وههنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرى ، وذلك أنها إذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه ، وإذا ذكرت في غيره ذكرت على أنها أصول ، ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب ـ فمن ذلك اختلافهم إذا زوّج السيد بنته من مكاتبه ، ثم مات السيد وورثته البنت ، فقال مالك والشافعي: ينفسخ النكاح لأنها ملكت جزءً منه ،

وملك يمين المرأة محرم عليها بإجماع ؛ وقال أبوحنيفة: يصبح النكاح ، لأن الذي ورثت إنما هو مال في ذمة المكاتب لارقبة المكاتب ، وهذه المسئلة هي أحق بكتاب النكاح , ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة هل يحاص سيده الغرماء أم لا ؟ فقال الجمهور: لايحاص الغرماء ؛ وقال شريح وابن أبي ليلي وجماعة ؛ يضرب السيد مع الغرماء . وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يغترق ما بيده ، هل يتعدّى ذلك إلى رقبته ؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لاسبيل لهم إلى رقبته ؛ وقال التورى وأحمد: يأخذونه إلا أن يفتكهااسيد . واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات أنه يسلم فيها إلا أن يعقل عنه سيده ، والةول في هل يحاص سيده الغرماء أو لا يحاص هو من كتاب التفليس ، والقول في جنايته هو من باب الجنايات : ومن مسائل الأقضية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية اختلافهم فىالحمكم عند اختلاف السيد والمكاتب فى مال الكتابة ؛ فقال مالك وأبوحنيفة : القول قول المكاتب ؛ وقال الشافعي ومحمد وأبويوسف يتحالفان ويتفاسخان قياسا على المتبايعين ، وفروع هذا الباب كثيرة ، لكن الذي حضر منها الآن في الذكر هو ما ذكرناه ، ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الحلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريبة من المسموع ، فينبغي أن تثيت في هذا الموضع إذ كان القصد إنما هو إثبات المسائل المشهورة التي وقع الحلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها فىالشرع وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب كما قانا ذير مرة: إنما هو أن نثبت المسائل المنطوق بها فىالشرع المتفق عليها والمختَّاف فيها، ونذكر من آلمسائل المسكوت عنهاالتي شهر الحلاف فيها بين فقهاء الأمصار، فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي ـ تجرى للمجتهد بجرى الأصول فالمسكوت عهاوفي النوازل التي لميشهر الحلاف فيها بين فقهاء الأمصار سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم ينقل ، ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل ، أعنى أن. يكون الجواب فيها على مذهب فقيه فقيه من فقهاء الأمصار ، أعنى في المسئلة الواحدة بعينها ، ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف ، وذلك

إذا نقل عنه فى ذلك فتوى . فأما إذا لم ينقل عنه فى ذلك فتوى أو لم يبلغ ذلك الناظر فى هذه الأصول فيمكنه أن يأتى بالجواب بحسب أصول الفقيه الذى يفتى على مذهبه ، وبحسب الحق الذى يؤديه إليه اجتهاده ، ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن نضع فى مذهب مالك كتابا جامعا لأصول مذهبه ومسائله المشهورة التى تجرى فى مذهبه جرى الأصول للتفريع عليها ، وهذا هو الذى عمله ابن القاسم فى المدونة ، فإنه جاوب فيا لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ماكان عنده فى ذلك الجنس من مسائل مالك التى هى فيها جارية بجرى الأصول لما جبل عليه الناس من الاتباع والتقليد فى الأحكام والفتوى ، بيد أن فى قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم ، فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه فى ذلك ، ولذاك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب :

#### . [ بداية المجتهد وكفاية المقتصد ]

( بسم الله الرحمن الرحم ، وصلى الله علىسيدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليم ) كتاب التدبير

والنظر فىالتدبير: فى أركانه، وفى أحكامه. أما الأركان فهسى أربعة: المعنى ، واللفظ ، والمدبدّر، والمدبدّر. وأما الأحكام فصنفان: أحكام العقد، وأحكام المدبر.

(الركن الأول) فنقول: أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حرعن دبر منى ، أو يطلق فيقول: أنت مدبر، وهذان هما عندهم لفظا التدبير باتفاق. والناس فى التدبير والوصية على صنفين: منهم من لم يفرق بيهما ، ومنهم من فرق بين التدبير والوصية بأن جعل التدبير لإزما والوصية غير لازمة. والذين فرقوا بيهما اختلفوا فى مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن معنى الوصية ؟ أوحكم التدبير ؟ أعنى إذا قال: أنت حر بعد موتى فالظاهر حر بعد موتى ، فقال مالك: إذا قال وهوصيح: أنت حر بعد موتى فالظاهر أنه وصية ، والقول قوله فى ذلك ؛ ويجوز رجوعه فيها إلا أن يربع فيه ، وبقول وقال أبوخنيفة: الظاهر من هذا القول التدبير وليس له أن يرجع فيه ، وبقول

مالك قال ابن القاسم ، وبقول أبي حنيفة قال أشهب قال : إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصية ، مثل أن يكون على سفر أو يكون مريضاً ، و ما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فها وصاياهم، فعلى قول من لايفرق بين الوصية والتدبير ، وهو الشافعي ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير . وأما علىمذهب من يفرق فهو إما من كنايات التدبير ، وإما ليسمن كناياته ولا من صريحه ، وذلك أن ما يحمله على الوصية فليسهو عنده من كناياته و لا من صريحه،ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده من كناياته . وأما المدبر فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هوكل عبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده سواء ملك كله أو بعضه . واختلفوا في حكم من ملك بعضا فدبره ، فقال مالك : يجوز ذلك ، وللذي لم يدبرحظه خياران : أحدهما أن يتقاوماه ، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبراً كله ، وإن لم يشتره انتقض التدبير والحيار الثاني أن يقومه عليه الشريك ؛ وقال أبوحنيفة : للشريك الذي لم يدبر ثلاث خيارات : إن شاء استمسك بحصته ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي له فيه وإن شاء قوَّمُها على شريكه أن كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد ؛ وقال الشافعي : يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كله ، ويبقى العبد المدبر نصفه أوثلثه على ماهو عليه ، فإذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء ولم يقوم الجزء الباقي منه على السيد على ما يفعل في سنة العنق ، لأن المال قد صار لغيره وهم الورثة ، وهذه المسئلة هي من الأحكام لامن الأركان ، أعني أحكام المدبر فلتثبت في الأحكام . وأما المدبر فاتفقوا على أن من شروطه أن يكونُ مالكا تمام الملك غير محجور عليه سواء كان صحيحا أو مريضا ، وإن من شرطه أن لايكون ممن أحاط الدين بماله ، لأنهم انفقوا على أن الدين يبطل التدبير ه واختلفوا فى تدبير السفيه . فهذه هي أركان هذا الباب . وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى أجناس خسة : أحدها : مماذا يخرج المدبر ، هل من رأس المال أو الثاث ؟ . والثانى : ما يبتى فيه من أحكام آلرق مما ليس يبتى فيه ، أعنى ما دام مدبرا . والثالث : ما يتبعه في الحرية ثما ليس يتبعه . والرابع : مبطلات التدبير الطارئة عليه . والحامس : في أحكام تبعيض التدبير .

# الجنس الأول

فأما مماذا يخرج المدبر إذا مات المدبر، فإن العلماء اختلفوا فى ذلك؟ فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من الثلث؛ وقالت طائفة: هو من رأس المال معظمهم أهل الظاهر؛ فمن رأى أنه من الثلث شبهه بالوصية، لأنه حكم يقع بعد الموت. وقد روى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «الملك بسر مين الشّلت، وقد روى حديث عند أهل الحديث؛ لأنه رواه على بن طيبان عن نافع عن عبد الله بن عمر، وعلى بن طيبان متروك الحديث عند أهل الحديث. ومن وآه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الإنسان من ماله فى حياته فأشبه الهبة، واختلف القائلون بأنه من الثلث فى فروع ، وهو إذا دبر الزجل غلاما له فى صعته ، وأعتق فى مرضه الذى مات عنه غلاما آخر فضاق الثلث عن الجمع فى صعته ، وأعتق فى مرضه الذى مات عنه غلاما آخر فضاق الثلث عن الجمع بيهما ، فقال مالك ؛ يقدم المدبر لأنه كان فى الصحة ؛ وقال الشافعى : يقدم المعتق المبتل ، لأنه لا يجوز له رده ، ومن أصله أنه يجوز عنده رد يقدم المعتق المبتل ، لأنه لا يجوز له رده ، ومن أصله أنه يجوز عنده رد التدبير ، وهذه المسئلة هى أحق بكتاب الوصايا .

### وأما الجنس الثانى

فأشهر مسئلة فيه هي هل للمدبر أن يبيع المدبر أم لا ؟ فقال مالك وأبوحتيفة وجماعة من أهل الكوفة: ليس للسيد أن يبيع مدبره ؛ وقال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبوثور: له أن يرجع فيبيع مدبره ؛ وقال الأوزاعي: لايباع الا من رجل يريد عتقه . واختلف أبوحنيفة ومالك من هذه المسئلة في فروع وهو إذا بيع فأعتقه المشترى ، فقال مالك : ينفذ العتق ؛ وقال أبوحنيفة والكوفيون البيع مفسوخ مبواء أعتقه المشترى أو لم يعتقه وهو أقيس من بحهة أنه ممنوع عبادة . فعمدة من أجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا ، وربما شبهوه بالوصيية . وأما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى . يا أيها الله يهن آمنوا أوفوا بالعنقود \_ لأنه عتق إلى أبحل فأشبه أم الولد أو أشبه العتق المطلق ، فكان سبب الاختلاف ههنا معارضة القياس للنص ، أو العموم للخصوص . ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه القياس للنص ، أو العموم للخصوص . ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه

فى حدوده وظلاقه وشهادته وسائر أحكامه أحكام العبيد. واختلفوا من هذا الباب فى جواز وطء المدبرة ، فجمهور العلماء على جواز وطئها ؛ وروى عن ابن شهاب منع ذلك ؛ وعن الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن وطئها قبل التدبير ، وعملة الجمهور تشبيهها بأم الولد ؛ ومن لم يجز ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل أجل ؛ ومن لم يجز ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى أجل ، وهى المتعة ، واتفقوا على أن للسيد فى المدبر الحدمة ، ولسيده أن ينتزع ماله منه متى شاء كالحال فى العبد ؛ قال مالك : إلا أن يمرض مرضا مخوفا فيكره له ذلك .

# الجنس الثالث

فأما ما يتبعه فى التدبير مما لايتبعه ، فإن من مسائلهم المشهورة فى هذا الباب اختلافهم فى ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنى ، فقال الحمهور: والدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعقها ويرقون برقها : وقال الشافعي في قوله المختار عند أصحابه إنهم لايعتقون بعتقها . وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها فىحياته أنهم يعتقون بعتقها يزوعمدة الشافعية أنهم إذا لم يعتقوا فى العتق المنجز فأحرى أن لايعتقوا فى العتق المؤجل بالشرط . واحتج أيضاً بإجماعهم على أن الموصى لهما بالعتق لايدُخل فيه بنوها ؛ والجمهور رَأُوا أن التدبير حرمة منًّا ، فأوجبوا اتباع الولد تشييها بالكتابة ، وقول الجمهور مروى عن عثمان وابن مسعود وابن عمر ، وقول الشافعي مرؤلي عن عمر ابن عبداله زيز وعطاء بن أبي رباح ومكحول ، وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها تبع لها ، إن كانت حرة فحرة ، وإن كانت مكاتبة فكاتب وإن كانت مدبرة فمدبر ، أو معتقة إلى أجل فعتق إلى أجل ، وكذلك أم الولد. ولدها بمنزلتها ، وخالف في ذلك أهل الظاهر ، وكذلك المعتق بعضه عند مالك . وأجمع العلماء على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والخرية وما بينهما من العقود المفضية إلى الحرية إلا ما اختلفوا فيه من التدبيرومن أمة رُوجِها عربي . وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع لأبيه ، إن حرا فحرا ، وإن عبدا فعبدا ، وإن مكاتبا فكاتبا . واختلفوا في المدبر إذا خسرى فولد له فقال مالك : حكمه حكم الأب : يعني أنه المدبر ! وقاله

الشافعي وأبوحنيفة : ليس يتبعه ولده في التدبير : وعمدة مالك الإجماع على أن الولد من ملك اليماع للأب ما عدا المدبر ، وهو من باب قياس موضع الحلاف على موضع الإجماع : وعمدة الشافعية أن ولد المدبر مال من ماله ، ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس يسلم له أنه مال من ماله ، ويتبعه في الحرية ماله عند مالك .

الجنس الرابع

وأما النظر فى تبعيض التدبير فقد قلنا فيمن دبر له حظا فى عبده دون أن يدبر شريكه ونقله إلى هذا الموضع أولا ، فلينقل إليه . وأما من دبرجزءا من عبد هو له كله ، فإنه يقضى عليه بتدبير الكل ، قياسا على من بعتش العتق عند مالك .

### وأما الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير

قن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير ؛ فقال مالك والشافعي تلدين يبطله ؛ وقال أبوحينفة : ليس يبطله ويسعى في الدين ، وسواء كان الدين مستغرقا. للقيمة أو لبعضها ، ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ، فينسلم العبد قبل موت سيده ، فقال الشافعي : يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره ؛ وقال مالك : يجال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني ، ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده ، فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله ؛ وقال الكوفيون : إذا أسلم مدبر النصراني قوم وسعى العبد في قيمته ، ومدبر الصحة يقدم عند مالك على مدبر المرض إذا ضاق الثلث على مدبر المرض

( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليل) كتاب أمهات الأولاد

وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا ؟ و إن كانت لاتباع في تكون أم ولد ، و يماذا تكون أم ولد ، وما يبني فيها لسيدها من أحكام العبودية ، ومتى تكون حرة ؟ ..

﴿ أَمَا الْمُسْتُلَةُ الْأُولَى ﴾ فإنالعلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم ، فالثابت عن عُمر رضى الله عنه أنه قضى بأنها لاتباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات . وروى مثل ذلك عن عثمان ، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار ، وكان أبوبكر الصديق وعلى رضوان الله عليهما وابن عباس. وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الحدري يجيزون بيع أم الولد ، وبه قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار. وقال جابر وأبوسعيد : «كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لايرى بذلك بأسا ، واحتجوا بما روى عن جابر أنه قال «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ، ثم نهانا عمر عن بيعهن ، وُمَا اعتمد عليه أَمْلِ الظاهر في هذه المسئلة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإحماع ، وذلك أنهم قالوا : لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة ، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك ، وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال ، وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس ، وإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأى من ينكر القياس ، وربما احتج الجمهو رعايهم بمثل احتجاجهم، وهوالذي يعرَّفونه بمقابلةالدعوي بالدعوى ، وذلك أنهم يقولون : أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها ، فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل ، إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضًا ، وذلكأنهم لايسلمون منع بيعها حاملاً : ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الأثر ما روى عنه عليَّه الصلاة والسلام أنه قال فيمارية سزيته لمما وللت إبراهم « أعنتقها وَللدُها « ومن ذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أَثَّيمَا امْرَأَةً وَلَنَدَتْ مِن ۚ سَيِّدُهِ فَإِنَّهَا حُرُّةً ۗ إذاً مات ، وكلا ألحديثين لايثبت عند أهل الحديث ، حكَّى ذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله ، وهو من أهل هذا الشأن ، وربما قالوا أيضا من طريق المعنى أنها قد وجبت لها حرمة وهواتصال الولد بها وكونه بعضا منها ، وحكو هذا التعليل عن عمر رضى الله عنه حين رأى أن لايبعن فقال : خالطت لحومنا لحومهن ، ودماونا دماؤهن . وأما منى تكون أم ولد ، فإنهم اتفقوا

على أنها تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها منه ، واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه ، فقال مالك : لاتكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكها ثم ملكها وولدها ؛ وقالأبوحنيفة : تكون أم ولذ. والحتلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل ، والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال إذكان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده ، وقد قال عليه الصلاة والسلام ﴿ بُعِيثُتُ لَأُ مُمِّمً مَكَارِمٌ ۖ الْأَخْلَاقِ ﴾ وأما بماذا تكون أم ولد؟ فإن مالكا قال : كل ما وضعت ما يعلم أنه ولد كانت مضغة أو علقة ؛ وقال الشافعي : لابد أن يؤثر فىذلك شيء مثل الحلقة والتخطيط . واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة أو ما يتحقق أنه مولود . وأما مايبقي فيها من أحكام العبودية ، فإنهم اتفقواعلى أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها كالأمة . وجمهور من منع بيهعا ليس يرون ههنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها إلا ما روى عن عمر بن الخطاب أنها إذا زنت رقت ، واختلف قُولُ مَالِكُ وَإِلْشَافِعِي هُلُ لُسِيدُهَا اسْتَخْدَامُهَا طُولُ حِياتُهُ وَاغْتَلَالُهُ إِيَاهًا ؟ فقال مالك : ليس له ذلك ، وإنما له فيها الوطء فقط ؛ وقال الشافعي : له ذلك وعمدة مالك أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتها ، إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة ، لأن حرمهم عنده أضعف. وعمدة الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوزله وطؤها . فسبب الحلاف تردد إجارتها بين أصلين : أحدهما وطؤها . والثانى بيعها ، فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبها . وأما وأما متى تكون حرة ، فإنه لاخلاف بينهم أن آن ذلك الوقت هو إذا مات السيد ، ولا أعلم الآن أحداً قال تعتق من الثلث ، وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول : إن المدبر يعتق من الثلث .

( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله علىسيدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليما ) كتاب الجنايات

والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع جنايات على الأبدان والنفوس والجنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء وهو المسمى زنى والأعضاء وهو المسمى خزى وسفاحا ، وجنايات على الأموال ، وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمى حرابة

إذا كان بغير تأويل ، وإن كان بتأويل سمى بغيا مأخوذا على وجه المغافصة من حرز يسمى سرقة ، وما كان مها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمى غصبا ؛ وجنايات على الأعراض ، وهو المسمى قذفا ؛ وجنايات بالتعدى على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب ، وهذه إنما يوجد فيها حد فى هذه الشريعة فى الحمر فقط ، وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه ، فلنيتدئ منها بالحدود التى فى الدماء فنقول : إن الواجب فى إتلاف النفوس والحوارح هو إما قصاص وإما مال ، وهو الذي يسمى الدبة ، فإذا النظر أولا فى هذا الكتاب ينقسم إلى القصاص فى النفوس ، وإلى القصاص فى الدية . والنظر فى النفوس ، وإلى القصاص النظر فى ديات النفوس ، وإلى القصاص النظر فى ديات النفوس ، وإلى النظر فى ديات النفوس ، والنانى يرسم عليه كتاب الديات .

# كتاب القصاص

وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : الأول:التظر فى القصاص فى النفوس . والثانى : النظر فىالقصاص فى الجوارح ، فلنبدأ من القصاص فى النفوس .

# كتاب القصاص في النفوس

والنظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : إلى النظر في الموجب ، أعنى الموجب للقصاص . وإلى النظر في الواجب ، أعنى القصاص وفي أبداله إن كان له بدل . فلنبدأ أولا بالنظر في الموجب ، والنظر في الموجب برجع إلى النظر في صفة القتل والقاتل التي يجب بمجموعها والمقتول القصاص ، فإنه ليس أى قاتل اتفق يقتص منه ، ولا بأى قتل اتفق ، ولامن أى مقتول اتفق، يل من قاتل محدود بقتل محدود ومقتول محدود، إذ كان المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل ، فلنبدأ من النظر في القاتل ، ثم في المقتول .

### القول في شروط القاتل

منقول : إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون. عاقلا بالغا مختارًا للقتل مباشرًا غير مشارك له فيه غيره واختلفوا في المكرَّه والمكره ، وبالجملة الآمر والمباشر ، فقال مالك والشافعي والثوري وأحمد. وأبو ثور وجماعة : القتل على المباشر دون الآمر ، ويعاقب الآمر ؛ وقالت طائفة : يقتلان جميعا ، وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولاساطان للآمر على المأمور . وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور ، أعنى المباشر ، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أتوال : فقال قوم : يقتل الآمر دون المأمور ، ويعاقب المأمور، وبه قال داود وأبوحنيفة، وهو أحمد قولي الشافعي بـ وقال قوم : يقتل المأمور دون الآمر ، وهوأحد قولي الشافعي : وقال قوم : يقتلان حميعًا ، وبه قال مالك : فمن لم يوجب حدًا على المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع ، لكون المكرَّه يشبه من لااختيارله : ومن رأى عليه القتل غلَّب عليه حكم الاختيار ، وذلك أن المكرَّه يشبه من جهة ِ المختار، ويشبه من جهة المضطر المغلوب، مثل الذي يسقط من علو ، والذي تحمله الربح من موضع إلى موضع . ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة . ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التي لاتنطق . ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة . وقد اعتمدت المالكية في قتل المكرَّه على القتل بالقتل بإجاعهم على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكله . وأما المشارك للقاتل عمدا فىالقتل ، فقد يكون القتل عمدا وخطأ ، وقد يكون القاتل مكلفا وغير مكلف ، وسنذكر العمد عند قتل الحماعة بالواحد . وأما إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ أومكلف وغير مكلف ، مثل عامد وصبى أو مجنون ، أو حر وعبد في قتل عبد هند من لايقيد من الحر بالعبد ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، فقال مالك والشافعي : على العامد القصاص ، وعلى المخطئ والصبي نصف الدية ؛ إلا أن مالكا يجعله على العاقبلة ؛ والشافعي في ماله على ما يأتي ، وكذلك قالا

في الحر والعبد يقتلان العبد عمدا أن العبد يقتل ، وعلى.الحر نصف القيمة ، ﴿كَذَلَكُ الْحَالُ فِي الْمُسْلِمُ وَالَّذِيِّ يَقْتَلَانَ جَمِيعًا . وقال أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لايجب عليه القصاص ، فلا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية ، وعمدة الحنفية أن هذه شبهة ، فإنالقتل لايتبعض وبمكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لأقصاص عليه كإمكان ذلك ممن عليه القصاص ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « اد ْ رَءُ وا الحُدُود بالشُّهُ بَهات ، وإذا لم يكن الدم وجب بدله ، وهو الدية . وعمدة الفريق الثاني النظر آلي المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء ، فكأن كل واحد منهما انفرد بالةتل فله حكم نفسه ، وفيه ضعف فيالقياس . وأما صفة الذي يجب به القصاص ، فاتفُقوا على أنه العمد ، وذلك أنهم أجمعوا على أن القتل صنفان : عمد ، وخطأ . واختلفوا في هل بينهما وسط أم لا ؟ وهو الذي يسمونه شبه العمد ، فقال به جمهور فقهاء الأمصار . والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه ؛ وقد قيل أنه يتخرج عنه فىذلك رواية أخرى ، وبإثباته قال عمر ابن الخطاب وعلى وعمَّان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى والمغير'ة ، ولا مخالف لهم من الصحابة ؛ والذين قالوا به فرةوا فيما هو شبه العبمد مما ليس بعمد ، وذلك راجع فىالأغلب إلى الآلات التي يَقْع بها القتل ، وإلى الأحوال التي كان من أجلُّها الضرب ؛ فقال أبوحنيفة : كل ما عدا الحديد من القضب أو النار وما يشبه ذلك فهوشبه العمد ؛ وقال أبويوسف ومحمد : مشبه العمد ما لايقتل مثله ؛ وقال الشافعي : شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ فى القتل : أي ما كان ضربا لم يقصدُ به القتل فتولد عنه القتل. والخطأ ماكان خطأ فيهما جميعا ، والعمد ماكان عمدا فيهما جميعا ، وهو حسن . فعمدة من نفي شبه العمد أنه لاواسطة بين الخطأ والعمد ، أعني بين أنيقصد القال أو لايقصده : وعمدة من أثبت الوسط أن النيات لايطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى وإنما الحكم بما ظهر . فمن قصــد ضرب آخر بآلة لاتقتل غالبا كان حكمه كحكم الغالب ، أعنى حكم من قصد القتل فقتل بلاخلاف . ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة لأتقتل غالباكان حكمه مترددا بين العمد والخطأ هذا في حقنا لاتى حق الآمر نفسه عند الله تعالى . أما شبهه العمد فمن

جهة ما قصد ضربه. وأما شبههِ للخطأ فمن جهة أنه ضرب بما لايقصد به الفتل ه وقد روى حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ألا إنَّ قَـتَـْلَ ۖ الخطأ شبه العَمَد ما كان بالسَّوْط والعَصَا والحَجَرِ ديَّتُهُ مُعُلَّظَةً \* مائمة " مَن الإبل منها أرْبَعُون في بُطُو نها أولاد هَا ﴾ إلا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديث لايثيت من جهة الإسنادُ فيها ذكره أبو عمر ابن عبد البر ، وإن كان أبو داود وغيره قد خرَّجه ، فهذا النحومن القتل عند. من لايثبته يجب به القصاص ، وعند من أثبته تجب به الدية ، ولا خلاف فى مذهب مالك أن الضرب يكونعلى وجهالغضب والنائرة يجب به القصاص " واختِلف في الذي يكون عمدا على جهة اللعب ، أو على جهة الأدب لمن أُبيحٍ له الأدب : وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول ، فهو أن يكون مكافئا للم القاتل: والذي به تختلف النفوس هو الإسلام والكفر والحرية. والعبودية والذكورية والأنوثية والواحد والكثير واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئا للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص . واختلفوا : هذه. الأربعة إذا لم تجتمع . أما الحر إذا قتل العبد عمدا ، فإن العلماء اختلفوا فيه ، فقال مالك والشافعي و الليث وأحمد وأبو ثور : لايقتل الحر بالعبد ؛ وقال أبوحنيفة وأصحابه : يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه ؛ وقال قوم : يقتل الحر. بالعبد سواء كان عبد القاتل أو عبد غير القاتل ، وبه قال النخعي ؛ فن قال لايقتل الحر بالعبد احتج بدليل إلخطاب المفهوم من قوله تعالى \_ كُتْسِبَ عَلَيْكُمُ القيصَاصُ في الْقَتَسْلَى الحُرُّ بِالحُرُّ والعَبْسُدُ بِالعَبْسُد . ومن قال : يقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة والسلام « المُسْلِيسُونَ تَتَكَافأً. دِمَاؤُهُمْ ، ويسَمْعَي بِيدِمِيِّهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يِلَدُّ عَلَى مَن سَوَّاهُمْ » فسبب الخلاف معارضة العموم للمليل الخطاب ، ومن فرق نضعيف . ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر ، وكذلك الأنقص بالأعلى . ومن الحجة أيضا لمن قال : يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مَن ْ قَتَلَ عَبَدْ مَ ْ قَتَلَانَاهُ بِيهِ ، ومن طريق المعنى قالوا ؛ ولملا كان قتله محرمًا كقتل الحر ، وجب أن يكونَ القصاص فيه كالقصاص في الحر

وأما قتل المؤمن بالكافر الذمى ، فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال بـ فقال قوم : لايقتل مؤمن بكافر ، وممن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة . وقال قوم : يقتل به ، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلي . وقال مالك و الليث : لايقتل به إلا أن يقتله غيلة ، وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة علىماله . فعمدة الفريق الأول ما روى من حديث على أنه سأله قيس بن عبادة والأشتر هلعهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس قال : لا ، إلا ما في كتاب هذا ، وأخرج كتابه من قراب سيفه فإذا فيه « المُؤْمِينُونَ تَتَكَأَفًا ومِاؤُهُم ويَسَعْمَى بيد مِيَّميم أَدْ نَاهُمْ ۚ وَهُمُ ۚ يَلَدُ عَلَىمَنَ ۚ سِوَاهِمْ ۚ ، أَلا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِن ۗ بِكَانِيرٍ ۗ ، ولا ذُو عَمَهُ لَد فَي عَمَهُ لِهِ ، مَن أَحَد تُ حَد ثا أَو آوَى تُعْد ثا فَعَلَيْهُ لَمَعْنَهُ ۗ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَحْمَعِينِ ﴾ خرجه أبو داود . وروى أيضاً عن عمرو بَن شعببَ عَن أبيه عَن جدَّه أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لايقتل مؤمن بكافر « واحتجوا فىذلك بإجماعهم على أنه لايقتل مسلم بالحربي الذي أمن . وأما أح اب أي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثارا منها حديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن السلماني قال « قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من أهل القبلة برجل من أهل اللمة وقال : أنا أَحَتَى مَن وَ أَف بِيعَمُهُ لَد هِ ﴿ وَرُووا ذَلْكَ عَنْ عَمْرٍ ﴾ قالوا : وهذا مخصص لعموم قوله عليه الصّلاة والسّلام « لايقتل مؤمن بكافر « أىأنه إريد به الكافر الحربى دون الكافر المعاهد ، وضعفأهل الحديث حديث عبد الرحمن السلماني وما رووا من ذلك عن عمر. وأما من طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إلجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي ، قالوا : فإذا كانت حرّمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه ، فسبب الحلاف تعارض الآثاروالقياس: وأما قتل ٰالجماعة بالواحد، فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الحماعة بالواحد ، مهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثورى وأحمد وأبو ثور وغيرهم ، سواء كثرت الجماعة أو قلت ، وبه قال عمر حتى روى أنه قال : لو تمالًا عليه أهل صنعاء لقتلتهم لجميعاً . وقال داود وأهل الظاهر

الإتقتل الجماعة بالواحد ، وهو تول ابن الزبير ، وبه قال الزهرى ، وروى عن جابر. وكذلك عند هذه الطائفة لاتقطع أيد بيد ، أعنى إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك فىقطع يد ؛ وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدى باليد ؛ وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا : تقتل الأنفس بالنفس ، ولا ً يقطع بالطرف إلاطرف واحد ، وسيأتى هذا في باب القصاص من الأعضاء . فعمدة من قتل بالواحد الحماعة النظر إلى المصلحة ، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنني القتل كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى ــ وَلَـكُمُ ۚ في القـَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ـ وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتلُّ بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجِماعة ، لكن للمعترض أن يقول : إن هذا إنماكان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحد ، فأما إن قتل منهم واحد وهوالذي من قتله يظن إتلاف النفس غالبا على الظن ، فليس يلزم أن يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس. وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعالى - وكتميُّنا علَسْيهم فيها أنَّ النَّفْس بالنَّفْس والعَمَّيْنَ بِالنَّعَمَّيْنِ ـ وأَمَا قتل الذكربالأنثي ، فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الحلاف حكى أنه إجماع ، إلا ما حكى عن على من الصحابة ، وعن عثمان البني أنه إذا قتلالرجل بالمرأة كانعلى أولياء المرأة نصفالدية : وحكى القاضي أبو للوليد الباجي في المنتني عن الحسن البصري ، أنه لايقتل الذكر بالأنبي ، وحكاه الخطابي: في معالم السنن ، وهو شاذ ، ولكن دليله قوى لقوله تعالى ـ والأنسي بالأنسى ـ وإن كان يعارض دليل الحطاب مهنا العموم الذي فى قوله تعالى \_ وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنَّفس \_ لكن يدخله أنْ هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا ، وهي مسئلة مختلف فيها ، أعني هل شرع من قبلنا شريج لنا أم لا ؟ والاعباد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة . واختلفوا من هذا الباب في الأبوالابن ، فقال مالك : لايقاد الأب يالابن إلا أن يضبجعه فيذبِحه ، فأما إن حذفه يسيف أوعصا فقتله لم يقتل ، وكذلك الجد عنده مع حفيده . وقال أبو حنيفة والشافعي والثورى : لايقاد الوالد بولده ولا الجد بحقيده إذا قتله بأى وجه كان من أوجه العمد ، وبه قالم جمهور العلماء , وعمدتهم حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

. الاتُقامُ الحُدُودُ في المُساجِدِ ولا يُقادُ بالوَلَدِ الوَالِدُ ، . وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين . وسبب اختلافهم ما رووه عن يحيي بن سعيد عن عرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بِالسِّيفِ فَأَصَابِ سَاقَهِ ، فَنَنَزَى جَرِحَهِ فَاتَ ، فقدم سَرَاقة بن جعشم على عمر ابن الحطاب فذكر ذلك له ، فقال له عمر: اعددعلى ماء قديد عشرين ومائة بعير حَى أَقَدُمُ عَلَيْكُ ، فَلَمَا قَدُمُ عَلَيْهُ عَمْرُ أَخَذُ مِنْ تَلْكُ الْإِبِلُ ثُلاثَيْنَ حَقَّةً وَثُلاثَيْن جذعة وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخوالمقتول ، فقال : ها أناذا ، قال : خذها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيَّءٌ ، فإن مالكا حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمدًا محضا ، وأثبت منه شبه العمد فيها بين الابن والأب . وأما الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم أنَّ من حذف آخر بسيف فقتله فهوعمد . وأما مالك فرأى لمـا للأب من التسلط ُ على تأديب ابنه ومن المحية له أن حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد ، ولم يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة ، فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة ، إذ كانتالنيات لايطلع عليها إلا الله تعالى ، فالك لم يتهم الأبحيث اتهم الأبعنبي ، لقوة المحبة الَّتي بين الأب والابن . والحمهور إنما علاو الدرء الحد عن الأب لمكان حقه على الابن، والذي يجبىء على أصول أهل الظاهر أن يقاد ، فهذا هو القول في الموجب .

#### وأما القول في الموجب

فاتفقوا على أن لولى الدم أحد شيئين : القصاص ، أو العفو إما على الدية الموام على غير الدية . واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق واجب لولى الدم دون أن يكون فى ذلك خيار المقتص منه ، أم لا تثبت الدية إلا بتراضى الفريقين ، أعنى الولى والقاتل ، وأنه إذا لم يرد المقتص منه أن يؤدى الدية لم يكن لولى الدم إلا القصاص مطلقا أو العفو، فقال مالك : لا يجب الولى إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى بإعطاء الدية القاتل ، وهى رواية ابن القاسم عنه ، وبه قال أبو حنيفة والثورى والأوزاعي وجماعة ، وقال الشافعي : وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء والأوزاعي وجماعة ، وقال الشافعي : وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء

المدينة من أصحاب مالك وغيره: ولى الدم بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية ، رضى القاتل أولم يرض ، وروى ذلك أشهب عن مالك ، إلا أن المشهور عنه هي الرواية الأولى. فعمدة مالك في الرواية المشهورة حديث أنسي ابين مالك فى قصة سن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كيتابٌ الله ِ القيصاص ، فعلم بدليل الحطاب أنه ايس له إلا القصاص . وعمدة الفريق. الثانَّى حَديث أبي هُريرة الثابت « مَنَ \* تُعَيِّلَ لُهُ \* قَتَبِيلٌ \* فَـهُو َ بِخَــُمْرِ ِ النَّظَرَيْنِ ۖ بَبْيَنَ أَنْ يَأْخُذَ الدُّيِّيَةَ وَبَبْيِنَ أَنْ يَعَلَّمُو ﴾ هما حديثانَ متفتى ۖ على صحبهماً ، لكن الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص . والثاني نص فيأن له الخيار والجمع بينهما يمكن إذا رفع دليل الحطاب من ذلك ، فإن كان الجمع واجبا وممكّنا فالمصير إلى الحديث الثاني واجب ؛ والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكن وأنه أولى من الترجيح ، وأيضا فإن الله. عز وجل يقول \_ ولا تَمَّ تُلُوا أَنَّهُ سَكُمُ ۚ \_ وإذا عرض على المكلف فدام نفسه بمال فواجب عليه أن يفديها ، أصله إذا وجد الطعام في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه ، أعنى أنه يقضى عليه بشرائه فكيف بشراء نفسه ؟ ويلزم على هذه الرواية إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار أن يؤخر القتلي إلى أن ينكبر الصغار فيـكون لهم الحيار ، ولا سيما إذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الإخوة . قال القاضي : وقد كانت وقعت هذه المسئلة بقرطبة حياة جلى رحمه الله ، فأنتى أهلزمانه باارواية المشهورة ، وهو أن لاينتظر الصغير ، فأفتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس ، فشنع أهل. زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليد حتى اضطر أن يضع في ذلك قولًا ينتصرفيه لهذا المذهب وهو موجود بأيدى الناس ، والنظر في هذا الباب. هو فى قسمين : فى العفو والقصاص .. والنظر فى العفو فى شيئين : أحدهما فيمن له العفو بمن ليس له ، وترتيب أهل الدم في ذلك ، وهل يكون له-العفو على الدية أم لا ؟ وقد تكلمنا في: هل له العفو على الدية . وأما من لهم العفو بالحملة فهم الذين لهم القيام بالدم ، والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك وعند غيره : كلّ من يرث ، وذلك أنهم أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا كان له ينون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية

واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو أو في القصاص . وكذلك الزوجة أو الزوج والأخوات ، فقال مالك : ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده ، ولا يعتبر قولهن مع الرجال ، وكذلك الأمر في الزوئجة والزوج ؛ وقال أبوحنيفة والثوري وأحمد والشافعي كل وارثث يعتبر تواه في إسقاط القصاص وفي إسقاط حظه من الدية ، وفي الأخذ به قال الشافعي الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير سواء . وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية . وعمدة الفريق الأولأن الولاية إنما هي للذكران دون الإناث . واختاف العلماء في المقتول عمدا إذا عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك جائز على الأولياء ؟ وكذلك في المقتول خطأ إذا عفا عن الدية ، فقال قوم : إذا عفا المقتول عن دمه في العمد مضي ذلك ، وممن قال بذلك مالك وأبوحنيفة والأوزاعي، وهذا أحد تولى الشافعي؛ وقالت طائفة أخرى : لايلزم عفوه ، والأولياء القصاص أوالعفو ، وممن قال إبه أبو ثور وداود ، وهو قول الشافعي بالعراق . وعمدة هذه الطائفة أن الله تُخير الولى في ثلاث : إما العفو، وإما القصاص ، وإما الدية . وذلك عام فكل مقتول سواء عفا عن همه قبل الموت أو لم يهف. وعمدة الجمهورأن الشيء الذي جعل للولى إنما هوحق المقتول ، فناب فيه منابه وأقيم مقامه ، فكان المقتول أحق بالخيار من اللَّكَ أَقْيَمُ مَقَامُهُ بَعْدُ مُوتُهُ . وقد أَجْمَعُ العَلْمَاءُ عِلَى أَنْ قُولُهُ تَعَالَى \_ فَمَنْ تَصَدُّقَ أَبِيهِ فَنَهُ وَكَنَفَّارَةٌ لَهُ \_ أَن الْمَراد بالمتصدق ههنا هو المقتول يتصدق بدُّمه . وإنَّمَا اختلفوا على من يعود الضمير في قوله ـ فهوكفارة له ـ فقيل على القاتل لمن رأى له توبة ، وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه د وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي وأبوحنيفة وجمهور نقهاء الأمصار : إن عفوه من ذلك فى ثلثه إلا أن يجيزه الورثة ؛ وقال قوم : يجوز فيجيع ماله ، وممن قال به طأوسوالحسن . وعمدة الجمهور آنه و اهب مالا له بعد موته فلم يجز إلا فىالثلث ، أصله الوصية . وعمدة الفرقة الثانية أنه إذاكان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن المال ، وهذه المسئلة هي أخص بكتاب الديات و واختلف العلماء إذا عفا المجروح عن الجراحات ، فات منها هل للأولياء أن يطالبوا بدمه أم لا ؟ فقال مالك : لهم

ذلك إلا أن يقول بحفوت عن الجراحات وعما تثول إليه ؛ وقال أبو يوسف ومحمد إذا عفا عن الجراحاة ومات فلا حق لهم ، والعفو عن الجراحات عفو عن اللهم ؛ وقال قوم : بل تلزمهم اللدية إذا عفا عن الجراحات مطلقا ، وهؤلاء اختلفوا ، فنهم من قال : تلزم الجارح الدية كلها ، واختاره المزنى من أقوال الشافعي ؛ ومنهم من قال : يلزم من الدية مابقي منها بعد إسقاط دية الجرح الذي عفا عنه ، وهو قول الثوري . وأما من يرى أنه لايعفو عن الدم فليس يتصور معه خلاف في أنه لا يسقط ذلك طلب الولى الدية ، لأنه إذا كان عفوه عن الدم لا يسقط حق الولى ، فأحرى أن لا يسقط عفوه عن الجرح . واختلفوا في القاتل عبدا يعنى عنه ، هل يبتى للسلطان فيه حق أم لا ؟ فقال واختلفوا في القاتل عبدا يعنى عنه ، هل يبتى للسلطان فيه حق أم لا ؟ فقال مالك والليث : إنه يجلد مائة ويسجن سنة ، وبه قال أهل المدينة ، وروى ذلك عن عمر ؛ وقالت طائفة : الشافعي وأحمد وإسماق وأبو ثور : لا يجبعليه ذلك ؛ وقال أبو ثور : إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى . وقال أبو ثور : إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى . وقال التحديد في ذلك لايكون إلا بتوقيف ، ولا توقيف ثابت في ذلك .

#### القول في القصاص

والنظر فى القصاص هو فى صفة القصاص ، وممن يكون ؟ ومتى يكون ؟ فأما صفة القصاص فى النفس ، فإن العلماء اختلفوا فى ذلك ، فمهم من قال : يقتص من القاتل على الصفة التى قتل ، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا ، ومن قتل بضرب بحجرقتل بمثل ذلك ، وبه قال مالك والشافعى ، قالوا : إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح . واختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخر ، هل يحرق مع موافقتهم لمالك فى احتذاء صورة القتل ؟ وكذلك فيمن قتل بالسهم ؛ وقال أبوحنيفة وأصحابه : بأى وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف . وعمدتهم ماروى الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لاقورة إلا بالسيف . بحديد ق » . وعمدة الفريق الأول حديث أنس « أن يهوديا رضخ رأس بحديث أن يهوديا رضخ رأس بحجرين « فرضخ النبى صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر ، أو قال : بين حجرين « وقوله ـ كتب عليكم القصاص فى القتلى ـ والقصاص يقتضى المماثلة حجرين « وقوله ـ كتب عليكم القصاص فى القتلى ـ والقصاص يقتضى المماثلة

وأما ممن يكون القصاص فالمظاهر أنه يكون من ولى الدم، وقد قيل إنه لايمكن منه لمكان العداوة محافة أن يجور فيه وأما من يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته ، والإعدار إلى القاتل في ذلك إن لم يكن مقرا . واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم وأجعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لايقاد مها حتى تضع حملها . واختلفوا في القاتل بالسيف والجمهور على وجوب القصاص ؛ وقال بعض أهل الظاهر : لا يقتص منه من أجل أنه عليه الصلاة والسلام شم هو وأصحابه ، فلم يتعرض لمن سمه .

كمل كتاب القصاص في النفس.

( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله علىسيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم تسليما )

## كتاب الجراح

والجراح صنفان : منها مافيه القصاص أو الدية أو العفو . ومنها ما فيه الدية أو العفو . ومنها ما فيه الدية أو العفو . ولنبدأ بما فيه القصاص ، والنظر أيضا هاهنا في شروط الجارح والجرح الذي به يحق القصاص والمجروح ، وفي الحكم الواجب الذي هو القصاص ، وفي بدله إن كان له بدل .

### القول في الجارح

ويشترط في الجارح أن يكون مكلفا كما يشترط ذلك في القاتل ، وهو أن يكون بالغاعاة لا ، والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف ، وإن كان الحلاف في مقداره ، فأقصاه ثمانية عشر سنة ، وأقله خمسة عشر سنة ، وبه قال الشافعي ، ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص : واختلفوا إذا قطعت جماعة عضوا واحدا ، فقال أهل الظاهر : لا تقطع يدان في يد ؛ وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدى باليه الواحدة ، كما تقتل عندهم الأنفس بالنفس الواحدة ؛ وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف ، فقالوا : لا تقطع أعضاء بعضو ، وتقتل أنفس بنفس ، وعندهم أن الأطراف تتبعض ، وإزهاق النفس لا يتبعض . واختلف في الإنبات ، فقال الشافعي : هو بلوغ بإطلاق . واختلف المذهب فيه في الحدود ، هل هو بلوغ الشافعي : هو بلوغ بإطلاق . واختلف المذهب فيه في الحدود ، هل هو بلوغ

فيها أم لا؟ والأصل في هذا كله حديث بني قريظة د أنه صلى الله عليه وسلم قتل منهم من أنبت وجرت عليه المواسى د كما أن الأصل في السن حديث ابن عمر أنه عرضه يوم الحندق وهوابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وقبله يوم أحدوهو ابن خس عشرة سنة .

### القول فى المجروح

وأما المجروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافئا للم الجارح والذى يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر . أما العبد والحر فإنهم اختلفوا فوقوع القصاص بيهما في الحرح كاختلافهم في النفس ؛ فمنهم من رأى أنه لايقتص من الحر للعبد، ويقتص للحر من العبدكالحال في النفس؛ ومهم من رأى أنه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد ، ولم يفرق بين ألحرح والنفس ؛ ومنهم من فرق فقال : يقتص من الأعلى للأدنى فىالنفس والحرح ؛ ومنهم من قال : يقتص من النفس دون الجرح ، وعن مالك الروايتان . والصواب كما يقتص من النفس أن يقتِص من الحرح ، فهذه هي حال العبيد مع الأحرار ،، وأما خال العبيد بعضهم مع بعض ، فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال : أحدها أن القصاص بينهم فىالنفس وما دونها ، وهو قول الشافعي وجماعة ، وهو مروى عن عمر بن الحطاب ، وهو قول مالك . والقول الثاني أنه لاقصاص بينهم لانى النفس ولا فى الحرح وأنهم كالبهائم ، وهو قول الحسن وابن شبرمةً وجماعة. والثالث أن القصاص بيهم في النفس دون ما دونها ، وبه قال أبوحنيفة والثورى ، وروى ذلك عن ابن،مسعود . وعمدة الفريق الأول قوله تعالى ـ والعبد بالعبد ـ . وعمدة الحنفية ما روى عن عران بن الحصين ﴿ أَنْ عبداً لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتص منه و فهذا هو حكم النفس ه

#### القِول في الجرح

وأما الجرح فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد ، أعنى الجرح الذي يجب فيه القصاص ، والجرح لايخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارخ

المجروح أو لايتلف ، فإن كان مما يتلف جارجة فالعمد فيه هو أن يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالباً . وأما إن جرحه على وجه اللعب أو اللعب بما لايجرح به غالبا أوعلى وجه الأدب ، فيشبه أن يكون فيه الحلاف اللذي يقع فىالقتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والأدب بما لايقتل غالبا ، غِإِن أَبا حَنيفة يعتبر الآلة حتى يقول إن القاتل بالمثقل لا يُغتل وهو شذوذ منه ، أعبى بالخلاف هل فيه القصاص أوالدية إن كان الحرح مما فيه الدية . وأما إن كان الجرّح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح ، فمن شرط القصاص فيه العمد أيضاً بلا خلاف ، وفي تمييز العمد منه من غبر العمد خلاف . أما إذا خربه على العضونفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالبا ، أو ضربه على وجه الناثرة فلاخلاف أن فيه القصاص ر وآما إن ضربه بِلطمة أو سوط: أوما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو مثل أن يلطمه فيفقأ عِينه ، فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه ، وفيه الدية مغلظة في ماله وهي رواية العراقيين عن مالك ، والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا فىالأب مع ابنه ؛ وذهب أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد إلى أن شبه العمد إنما هو في النفس لافي الجرح ٥ وأما إن جرح، فأتلف عضوا على وجه اللعب ففيه قولان : أحدهما وجوبالقصاص ، والثاني نفيه د وما يجب على هذين القولين ففيه القولان قبل الدية مغلظة ، وقيل دية الحطأ ، أعنى فها فيه دية ، وكذلك إذا كان على وجه الأدب ففيه الحلاف ، وأما ما يجب فيجراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص لقوله تعالى \_ والجروح قصاص ـ وذلك فيما أمكن القصاص فيه منها ، وفيما وجد منه محل القصاص ولم يخش منه تلف النفس ، وإنما صاروا لهذا لمـا روَّى ٩ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القود فىالمـأمومة والمنقلة والجائفة ، فرأى مالك ومن قال بقولة أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف ، مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ وبما أشيه ذلك . وقد اختلف قولمالك في المنقلة ، فمرة قال بالقصاص ، ومرةقال بالدية ؛ وكذلك الأمر عند مالك فيا لايمكن فيه التساوى في القصاص مثل الاقتصاص من خماب بعض النظر أو بعض السمع ، ويمنع القصناص أيضا عند مالك عدم المثل

مثل أن يفقأ أعمى عين بصير ﴿ وَاخْتَلْفُوا مَنْ هَذَا فَى الْأَعُورُ يَفْقُأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عمدا ، فقال الجمهور : إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود ، واختلفوا إذا عفا عن القود ، فقال قوم : إن أحب فله الدية كاملة ألف دينار ، وهو مدّهب مالك ، وقيل ليس له إلا نصف الدية ، ويه قال الشافعي ، وهو أيضا منقول عن مالك ، وبقولالشافعي قال ابنالقاسم ، وبالقول الآخر قال المغيرة. من أصحابه وابن دينار . وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي فقثت عينه إلا المقود أو ما اصطلحا عليه ؛ وقد قيل لايستقيد من الأعور وعليهالدية كاملة ، روى هذا عن ابن المسيب وعن عُمان ﴿ وعمدة صاحب هذا القول أن عين. الأعور بمنز لة عينين ، فمن فقأها في واحدة فكأنه اقتص من اثنين في واحدة ، وإلى نحو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك القود أن لهدية كاملة ، ويازم حامل هذا القول أن لايستقيد ضرورة ؛ ومن قال بالقوّد وجعل الدية نصف الدية فهوالحرز لأصله ، فتأمله فإنه بين بنفسه والله أعلم : وأما هل المحبروح مخير يين القصاص وأخذ الدية ، أم ليس له إلا القصاص فقط إلا أن يصطلحا على أخذ الدية ففيه القولان عن مالك مثل القولين فىالقتل ، وكذلك أحد قولى مالك في الأعور يفقأ عين الصحيح : أن الصحيح يخير بين أن يفقأ عين الأعور أو يأخِذ الدية ألف دينار أو خسمائة على الآختلاف في ذلك .

وأما مي يستقاد من الجرح ؟ فعند مالك أنه لايستقاد من جرح إلا بعد اندماله ، وعند الشافعي على الفور ؛ فالشافعي تمسك بالظاهر ، ومالك رأى أن يعتبر ما يتول إليه أمر الجرح عافة أن يفضي إلى إتلاف النفس . واختلف العلماء في المقتص من الجرح بموت المقتص من ذلك الجرح ، فقال مالك والشافعي وأبويوسف ومحمد لاشيء على المقتص ، وروى عن على وعرمثل ذلك ، وبه قال أحمد وأبوثوروداود ؛ وقال أبوحنيفة والثوري وابن أبي ليلي وجماعة : إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية ؛ وقال يعضهم : هي في ماله . وقال عثمان البي : يسقط عنه من الدية قدر الجراحة التي اقتص مها ، وهو وقال ابن مسعود . فعمدة الفريق الأول إجماعهم على أن السارق إذا مات من فقطع يده . وعمدة أبي حنيفة أنه قتل خطأ وجبت فيه الدية ؛ ولا يقاد عند مالك في الحرالشديد ولا البرد الشديد، ويؤخر

ذلك مخافة أن بموت المقاد منه ؛ وقد قيل إن المكان شرط فى جواز القصاص وهو غير الحرم ، فهذا هو حكم العمد فى الجنايات على النفس وفى الجنايات على أعضاء البدن ، وينبغى أن نصير إلى حكم الخطأ فى ذلك ، ونبتدئ بمكم الخطأ فى النفس .

## كتاب الديات في النفوس

وأما قدرها ونوعها ، فإنهم اتفقوا على أن دية الحرالسيم علىأهل الإبل مائة من الإبل ، وهي في مذهب مالك ثلاث ديات: دية الحطأ ، ودية العمد إذا قبلت ، ودية شبه العمد . وهي عند مالك في الأثهر عنه مثل فعل المدبحي بابنه . وأما الشافعي فالدية عنه اثنان فقط : محففة ومغلظة . فالحفقة ذية الحطأ ، والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد . وأما أبوحنيفة فالديات عنده اثنان أيضا : دية الحطأ ، ودية شبه العمد ، وليس عنده دية في العمد ، وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل ، وهو معنى قول مالك المشهور ، لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده إلا باصطلاح فلا معنى مقبل التسمية دية إلا ماروى عنه أنها تكون مؤجلة كدية الحطأ فهنا يخرج حكمهاعن حكم المال المصطلح عليه ، ودية العمد عنده أرباع : خمس وعشرون بنت

مخاض ، وخمس وعشرون بثت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وهو قول ابن شهاب وربيعة ، والدية المغلظة عنده أثلاثا : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة وهي الحوامل ، ولاتكون المغلظة عنده في المشهور إلا في مثل فعل المدلجي بابنه ؟ وعند الشافعي أنها تكون فى شبه العمد أثلاثا أيضا ، وروى ذلك أيضا عن عمر وزيد بن ثابت ؛ وقال أبو ثور : الدية في العمد إذا عفا ولي الدم أخماسا كدية الحطأ . واختلفوا فى أسنان الإبل في دية الحطأ ، فقال مالك والشافعي : هي أخماس : عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وهو مروى عن ابن شهاب وربيعة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، أعنى التَخميس ، إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر ابن مخاض ذکرا ، وروی عن ابن مسعود الوجهان جمیعا ؛ وروی عن سیدنا على أنه جعلها أرباعا ، أسقط منها الحمس والعشرين بني لبون . وإليه ذهب عمر بن عبِد العزيز، ولاحديث في ذلك مسند، فدل على الإباحة \_ والله أعِلمٍ\_ كَمَا قَالَ أَبُوعُمْرُ بَنْ عَبُدَ البر . وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ فَى دَيُّلَةً الْحَطَّا عِيشُرُونَ بِينْتُ تَخَاضٍ ـ وَعَشْرُونَ ۚ ابْنَ تَخَاضُ ذَ كُورٍ وَعَيْشُرُونَ بَيْنَاتِ لَبُونَ وَعِيشْرُونَ ۖ جَلَاعَةً وَعَشْرُونَ حَقَّةً ﴾ واعتللهذا الحديث أبوعمر بأنه روىعن حنيف اين مالك عن أبن مسعود وهو مجهول قال : وأحب إلى فذلك الرواية عن على" ، لأنه لم يختلف ف ذلك عليه كما اختلف على ابن مسعود . وخرَّج أبو داود عن عمرو بنشعيب عن أبيه عن جده و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكر، قال أبوسلهان الحطابي هذا الحديث لاأعرف أحدا من الفقهاء المشهورين قال به وإنما قال أكثر العلماء إن دية الجطأ أخماس، وإن كانوا اختلفوا في الأصناف ؛ وقد روى أن دية الحطأ مربعة عن بعض العلماء وهم الشعبي والنخمي والحسن البصري ، وهؤلاء بجعلوها : خسا وعشرين جذعة ، وخسا وعشرين حقة ، وخسا وعشرين ببنات لبون ، وخمسا وعشرين بنات مخاض ، كما روى عن عليّ وخرجه

أبو داود ، وإنما صار الجمهور إلى تخميس دية الخطأ : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مُحَاضَ ذكر، وإن كان لم يتفقوا على بني المُحاض لأنها لم تذكر في أسنان فيها ، وقياس من أخذ بحديث التخميس في الحطأ وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا ﴿ النوع الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث كما قد روى ذلك عن الشافعي ، ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بمادونه . فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي تكون من الإبل على أهل الإبل . وأما أهل الذهب والورق فإنهم اختلفوا أيضا فيما يجب من ذلك عليهم ؛ فقال مالك : على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ؛ وقال أهل العراق : على أهلالورق عشرة آلاف درهم ؛ وقال الشافعي بمصر : لا يؤخذ من أهلّ الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت ، وقوله بالعراق مثل قول مالك . وعمدة مالك تقويم عمر بن الخطاب المائة من الإبل على أهل الذهب بألف دينار ، وعلى أهل الورق باثني عشر ألف درهم . وعمدة الحنفية مَا رووا أيضا عن عمر أنه قوّم الدينار بعشرة دراهم ، وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة . وأما الشافعي فيقول : إن الأصل في الدية إنما هو ماثة بعير ، وعمر إنما جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب ، واثني عشر ألف درهم بجلي أهل الورق ، لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق فى زمانه ، والحجة له ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كانت الديات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين . قال : فكان خلك حتى أستخلف عمر، فقام خطيبا فقال : : إن الإبل قد غلت ، ففرضها عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألتي شاة ، وعلى أهل الحلل ماثني حلة ، وترك دية أهل اللمة لم يرفع فيها شيئا . و احتج بعض الناسلمالك لأنه لوكان تقويم عمر بدلا لكان ذلك دينا بدين ، لإجماعهم أن الدية في الحطأً مؤجلة لثلاثسنين ؛ ومالك وأبوحنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لاتؤخا إلا من الإبل أو الذهب أو الورق : وقال أبويوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء

· السبعة ِالمدنيون : يوضع على أهل الشاة ألفاشاة ، وعلى أهل البقر مائتا بتمرة ، وعلى أهل البرود ماثتاً حلة ، وعملتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم ، وما أسندم أبو بكر بن أبي شيبة عن عطاء « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الديةعلى الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل ماثة بعير ، وعلى أهل الشاة ألفا شاة ، وعلى أهل البقر ما ثتا بقرة ، وعلى أهل البرود مائتا حلة ، وماروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثة بعير . قال : فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل لايكُلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعد لها من الشاة ألف شاة . ولأن أهل العراق أيضا رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نصا . وعمدة الفريق الأول أنه لوجاز أن تقوّم بالشاة والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام ، وبالحيل علىأهل الحيل ، وهذا لايقول به أحد . والنظرفي الدية كما قلت هو في نوعها ، وفي مقدارها ، وعلى من تجب ، وفيما تجب ، ومتى تجب ؟ . أما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه فىالذَّكور الأحرار المسلمين . وأما على منتجب ؟ فلا خلاف بينهم أن دية الحطأ تجب غلى العاقلة وأنه حكم محصوص منعموم قوله تعالى ـ ولاتزر ُ وَازِرَةٌ ۗ وزْرَ أُ خُرْى ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبى زمنة لولده « لاَ يَجِسْنِي عَـَلَـيْ اَكَ ولا تَجْشِنِي عَلَمَيْهُ ۗ ﴾ . وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة لمـا روى عن ابن عباس ولا نحالف له من الصحابة أنه قال : لاتحمل العاقلة عمدًا ولا اعترافا ولاصلحا في عمد ، وجمهورهم على أنها لاتحمل من أصاب نفسه خطأ ؛ وشذ الأوزاعي فقال : مِن ذهب يُضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية ، وكذلك عندهم فى قطع الأعضاء : وروى عن عمر أن رجلا فِقاً عين نفسه خطأ ، فقضى له عمربديتها على عاقلته . و اختلفوا في دية نشبه العمد ، وفى الدية المغلظة على قولين : واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب ؟ فقال مالك وأبوحِنيفة وجماعة إنه كله يحمل علىالعاقلة ؛ وقال الشافعي عمد الصبى في ماله . وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي. بين العامد والمخطئ ؟

هَن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في ماله ؛ ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة ، وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي ، والذين أوجبو ا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون ؟ فقال الشافعي : على أصله في مال الصبي ؛ وقال مالك : على العاقلة ؛ وأما أبو حنيفة فيرى أن لاقصاص بينهما ، وأما متى تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الحطأ مؤجلة في ثلاث سنين ، وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأجيل . وأما من هم العاقلة ، فإن جمهور العلماء من أهل الحمجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل الأب ، وهم العصبة دون أهل الديوان ، وتحمل الموالى العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة ، إلا داود فإنه لم ير الموالى عصبة ، وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند مالك ؛ وقال الشافعي : على الغيى دينار وعلى الفقير نصف دينار ، وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم ، فالأقرب من بي أبيه ، ثم من بني جده ، ثم من بني بني أبية ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : العاقلة هُم أَهُلَ دَيُوانَهُ إِنْ كَانَ مَن أَهُلَ دَيُوانَ . وعمدة أَهُلَ الحَجازِ أَنْهُ تَعَاقَلُ النَّاس فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفىزمان أبى بكر ولم يكن هناك ديوان ؛ وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الحطاب . واعتمد الكوفيون حديث جبير بن وطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ لاحِلْفَ في الإسكام، وأُنِّيمَا حِلْفِ كَانَ فِي الجاهِلِيَّةِ فِكُلَّ يَزْيِدُهُ الإسكامُ ۗ إِلاَّ نُـوَّةً ۗ ﴾ . وبالجملة فتمسَّكوا في ذلك. بنَّحُو تُمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء . واختلفوا فى جناية من لاعصبة له ولاموالى وهم السائبة إذا جنوا خطأ هل يكون عليه عقل أم لا ؟ ، وإن كان فعلى من يكون ؟ نقال من لم يجعل لهم موالى: ليس على السائبة عقل ، وكذلك من لم يجعل العقلي على الموالى ، وهوداود وأصحابه . وقال : من جعلولاءه لمن أعتقه عليه عقله ، وتال : من جعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال ، ومِن قال إن للسائبة أن يوالى من شاء جعل عقله لمن ولاه ، وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف . والديات تختلف بحسب اختلاف المودى فيه ، والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية : أما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على

النصف من دية الرجل في النفس فقط. واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء على ماسيأتي القول فيه في ديات الجروح والأعضاء . وأما دية أهل اللمة إذا قتاوا خطأ ، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أتوال: أحدها أن ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم علىالنصف من ذكران المسلمين ، ونساؤهم على النصف من نسائهم أ، وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز ، وعلى هذأ تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين . والقول الثانى أن ديبهم ثلث دية المسلم ، وبه قالالشافعي ، وهومروى عن عمر بن الحطاب وعثمان ابن عفان ، وقال به جماعة من التابعين. والقول الثالث : أن ديتهم مثل دية المسلمين ، وبه قال أبوحنيفة والثورى وجماعة ، وهو • روى عن ابن • سعود ، وقد روىعن عمروعيَّان ، وقال به جماعة منالتابعين . فعمدة الفريق الأول ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال د دينة الكافير على النَّصْف مين دينَةِ المُسْلِم ، وعمدة الحنفية ﴿ عموم قوله تعالى ـ وإن كان مين قَوْم بَيَسْنَكُم وَبَدْيَهُم ميثاق فَلَهِ بِنَهُ مُسَلَّمَةً إلى أهليه وتحريرُ رَقَبَة مُؤْمِنِنَة . . ومن السنة ما رواه معمَّر عن الزهرى قال : دَيَّةَ اليهودَى والنصرآني وكُلُّ ذَى مثل دية المسلم .. قال : وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنى بكر وعمر وعمان وعلى حتى كان معاوية ، فجعل في بيتالمال نصفها ، وأعطى أدل المقتول نصفها ، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذى جعله معاوية في بيت المال ، قال الزهرى: فلم يقض لى أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل النمة : وأما إذا قتلالعبد خطأ أو عمدا على من لايرى القصاص فيه ، فقال قوم : عليه قيمته بالغة مابلغت وإن زادت. على دية الحر ، وبه قال مالك والشافعي وأبويوسف ، ودو تول سعيد ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز. وقال أبوحنيفة ومحمد: لايتجاوز بقيمة العبلم الديمة ؛ وقالت طائفة من فقهاء الكوفة : فيه الدية ، ولكن لايبلغ به دية الحر ينقصمنها شيئا . وعمدة الحنفية أن الرق حال نقص ، فوجب أن لاتزيد قيمته على دية الحره وعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر أنه

مكلف ناقص ، فوجب أن يكون الحكم ناقصا عن الحر لكن واحدا بالنوع أصله الحد في الزنى والقذف والحمر والطلاق ، ولو قيل فيه إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه : أعنى في دية الحطأ ، لكن لم يقل به أحد ، وعمدة مالك أنه مال قد أتلف فوجب فيه القيمة ، أصله سائر الأموال ، واختلف في الواجب في العبد على من يجب ؟ فقال أبو حنيفة : هو على القاتل على عاقلة القاتل ، وهو الأشهر عن الشافعي ؛ وقال مالك : هو على القاتل نفسه ، وعمدة مالك تشبيه العبد بالعروض ، وعمدة الشافعي قياسه على الحر .

ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الحطأ دية الحنين ، وذلك لأنسقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمدًا محضًا ، وإنما هو عمد في أمه خطأ فيه . والنظر في هذا الباب هو أيضا في الواجب في ضروب الأجنة وفي صفة الحنين الذي يجب فيه الواجب ، وعلى من تجب ، ولمن يجب ، وفي شروط الوجوب . فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب فيجنين الحرة وجنين الأمة من سيدهة هو غرة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره « أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنيها ، فقضى فيه رسول. الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة ، واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهب الجمهور هي نصف عشر دية أمه ؛ إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم قال : دية الجنين خمسائة درهم ؛ ومن رأى أنها اثناعشر ألف درهم قال: سُمَّائة درهم ؛ والذين لم يحدوا في ذلكُ حدا أو لم يحدوها من جهة القيمة وأجازوا إخراج قيمتها عنها قالوا : الواجب فىذلك قيمة الغرة بالغة مابلغت ؛ وقال داود وأهل الظاهر : كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ ، و لا يجزئ عنده القيمة في ذلك فيما أحسب : واحتلفوا في الواجب في جنين الأمة -وفى جنين الكتابية ؛ فذهب مالك والشافعي إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنَّى يوم يجني عليه ؛ وفرق قوم بين الذكر والأنثى ، فقال-قوم : إن كان أنني فيه عشر قليمة أمه ، وإن كان ذكرا فعشر قيمته لوكان حيا ، وبه قال أبوحنيفة ، ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حيا أن فيه قيمته ؛ وقال أبو يوسف : في جنين الأمة إذا سقط ميتًا منها ما نقص.

من قيمة أمه . وأما جنين اللمية ، ققال مالك والشافعي وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه ، لكن أبوحنيفة على أصله في أن دية الذي دية المسلم ، والشافعي على أصله فى أن دية الذى ثاث دية المسلم ، ومالك على أصله فى أن دية الذى نصف. دية المسا<sub>م</sub> . وأما صفة الجنين الذي تجب قيه فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج البلحنين ميتا ولا تموت أمه من الضرب . واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الحنين ميتا ، فقال الشافعي ومالك : لاشيء فيه ؛ وقال أشهب : فيه الغرة ، وبه قال الليث وربيعة والزهرى . واختلفوا من هذا الباب في فروع ، وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيا أو ميتا . فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة والنورى وأكثر الفقهاء : كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أوعطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي ، وهو الأظهر . واختلفوا من هذا الباب في الحلقة التي توجب الغرة ، فقال مالك : كل ما طرحته من مضغة أوعلقة مما يعلم أنه وَلد ففيه الغرة ؛ وقال الشافحَى : لَاشَىء فيه حَيَّى تستبين الحلقة . والأنجود أن يعتبر نفخ الروح فيه ، أعنى أن يكون تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه . وأما على من تجب ؟ فإيهم اختلفوا فى ذلك ؛ فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حيّ و الحسن البصرى : هي في مال الحاني ؛ وقال آخرون : هي على العاقلة ، وممن قال بذلك الشافعي وأبوحنيفة والثوري وجماعة . وعمدتهم أنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة . وما روى أيضا عن جابر بن عبد الله « أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ف الحنين غرة على عاقلة الضارب وبدأ بزوجها وولدها » . وأما مالك فشبهها بِدية العمد إذا كان الضرب عمدا . وأما لمن تجب ؟ فقال مالك والشافعي وأبوحنيفة : هي لورثة الحنين ، وحكمها حكم الدية في أنها موروثة ؛ وقال ربيعة والليث: هي للأم خاصة ، وذلك أنهم شُهُوا جنينها بعضو من أعضائها ، ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة ، فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة واجبة ؟ وذهب أبوحنيفة إلى أنه اينس فيه كفارة واستحسمًا مالك ولم يوجبها : فأما الشافعي فإنه أوجبها لأن الكفارة عنده وإجبة في العمد والحطأ . وأما أبو حنيفة فإنه غلب عليه حكم العمد ،

والكفارة لاتجب عنده في العمد . وأما مالك فلما كانت الكفارة لاتجب عندم في العمد وتجب في الحطأ ، وكان هذا مترددا عبده بين العمد والحطأ استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها . ومن أنواع الخطأ المختلف فيه ، اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد؛ فقال الجمهور: هم ضامنون لما أصابت الدابة، واحتجوا فى ذلك بقضاء عمر على الذى أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل ـ وقال أهل الظاهر : لاضمان على أحد في جرح العجماء ، واعتمدوا الأثر الثابت فيه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام « جُرْحُ العَمْجُمَاء حِبَالٌ ، وَالْبِينَرُ جُبَارٌ ، والمَعْدُ نُ جُبَارٌ ، وَى الرَّكَازِ الْحُمْسُ ، فحمل الجمهور الحديث على أنه إذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا قائد ، لأمهم رأوا أنه إذا أصابت الدابة أحدا وعلمها راكب أو لها قائد أو سائق ، فإن الراكب لها أو السائق أو القائد هو المصيب ولكن خطأ . واختلف الحمهور فيما أصابت الدابة برجلها ، فقال مالك لاشيء فيه إن لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئا يبعها به على أن ترمح برجلها؛ وقال الشافعي : يضمن الراكب ما أصابت بيدها أو برجلها ، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلي ، وسوّيا بين الضّان برجلها أو بغير رجلها ، وبه قال أبوحنيفة ، إلا أنه استثنى الرمحة بالرجل أو بالذنب ، وربما احتج من لم يضمن رجل الدابة بما روى عنه صلى الله عليه وسلم " الرُّجل جُبَّار ، ولم يصح هذا الحديث عند الشافعي ورده . وأقاويل العلماء فيمن حفر بثرا فوقع فيه إنسان متقاربة ؛ قالل مالك : إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله لم يضمن وإن تعدى في الحفر ضمن ؛ وقال الليث : إن حفر في أرض يملكها لم يضمن وإن حفر فيما لايملك ضمن ، فمن ضمن عنده فهو من نوع الخطأ . وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة ، فقال بعضهم : إن أوقفها بحيث يجب له أن يوقفها لم يضمن ، وإن لم يفعل ضمن ، وبه قال الشافعي ؛ وقال أبوحنيفة : يضمن على كل حال ، وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها نيه ، كما لايبرئه ركوبها من ضمان ما أصابته وإن كآن الركوب مباحا . واختلفوا في الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد مهما ؛ فقال مالك وأبو حنيفة

وجماعة : على كل واحد منهما دية الآخر وذلك على العاقلة ؛ وقال الشافعير وعَمَانَ البِّي : على كل واحد منهما نصف دية صَاحبه ، لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه ﴿ وأجمعوا عِلَىٰ أَنَ الطبيبِ إِذَا أَخْطأُ لزمتهِ الدية ، مثل أن يقطع الحشفة في الحتان ، وما أشبه ذلك ، لأنه في معنى الخاني خطأً ؛ وعن مالك رواية : أنه ليس عليه شيء ، وذلك عنده إذا كان من أهل الطب ، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد ، وقد ورد في ذلك مع الإجماع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال « منن تطَسَّبَ وكم " يُعْسُلُم " منه تُ قَبَيْلِ ذلك الطُّبُّ فَهُو ضَامِن \* والدية فيما أخطأه الطبيب.عند الجمهور على العاقلة ، ومن أهل العلم من جعله في مال الطبيب ، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أبها في ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب . ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأ واجبة . واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة ؟ وفي قتل العبد خطأ ، فأوجبها مالك في قتل. الحر فقط في الحطأ دون العمد وأوجبها الشافعي في العمد من طريق الأولى. والأحرى ؛ وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم الحطأ . واختلفوًا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ؛ فقال مالك وأبوحنيفة وابن أبي ليلي : لاتغلظ الدية فيهما ؛ وقال الشافعي : تغلظ فيهما فىالنفس وفى الحراح . وروى عن القاسم بن محمد وابن شهاب وغيرهم أنه يزاد فيها مثل ثلثها ، وروى ذلك عن عمر ، وكذلك عند الشافعيمن قتل ذا رحم محرم . وعمد ة مالك وأبي حنيفة. عموم الظاهر في توقيت الديات ، فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لاتغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما . وعمدة الشافعي أن ذلك مروى غن عمر وعبَّان وابن عباس ، وإذا روى عن الصحابة شيء مخالف. للقياس وحب حمله على التوقيف ، ووجه محالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع، وللفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقدح في كَلْكِ قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه يضهان الصيود فيه ر

# كتاب الديات فيما دون النفس

والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج وأعضاء ، فلنبدأ بالقول فى الشجاج ، والنظر في هذا الباب في محل الوجوب وشرطه وفي قدرِه الواجب ، وعلى من تجب ؟ ومنى تجب ؟ ولمن تجب ؟ فأما محل الوجوب فهمى الشجاج أو قطع الأعضاء ، والشجاج عشرة في اللغة والفقه: أولِما الدامية وهي التي تدى الجلد ، ثم الخارصة وهي التي تشق الجلد ، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم: أى تشقه ، ثم المتلاحمة وهي التي أخلت في اللحم ، ثم السمحاق وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال لها : الملطاء بالمد والقصر ، ثم الموضِّحة وهي التي توضِّح العظم : أي تكشفه ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي يطير العظم منها ، ثم المـأموَمة وهي التي تصل أم الدماغ ، ثم الجائفة وهي آلي تصل إلى الجوف ، وأسماء هذه الشبجاج مختصة بما وتع بالوجمه منها والرأس دون ساثر البدن ، واسم الجرح يختص بما وقع في البلُّن ، فهذه أسماء هذه الشَّجاج . فأما أحكامها أعنى الواجب فيها ، فاتفق العلماء على أن العقل واقع في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ . واتفقوا على أنه ليس فيا دون الموضحة خطأ عقل، وإنما فيها حكومة ، قال بعضهم : أجرة الطبيب ، إلا ما روى عن عمر وعبان أنهما قضيا في السمحاق بتصف دية الموضحة ، وروى عن على أنه قضي فيها بأربع مَنْ الْإِبْلُ ، وروى عن زيد بن ثابت أنه قال : فيالدامية بعير. ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة ، والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا ؟ وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة إلا ماوقتت فيه السنة حدا ؛ ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دونَ الموضحة أن تبرأ على يه، ، والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برثت على شين أو لمتبرأ فهذه هي أحكام ما دون الموضحة ، فأما الموضحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خسا من الإبل ، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتابه لعمرو بن حزم ، ومن حديث غمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ فِي المُوضِيحَةِ خَمْسٌ ﴾ يعني من الإبل ، واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا ، أعنى على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الحطأ منها ، فقال مالك : ؛ لاتكون الموضحة إلا في جهة الرأس والحبهة والحدين واللحي الأعلى ، ولا تكون ﴿ فَيَ اللَّهِي الْأَسْفُلُ لَأَنَّهُ فَيَحْكُمُ الْعَنْقُ وَلَا فَي الْأَنْفُ ؛ وأَمَا الشَّافَعِي وأبوجنيفة فالموصحة عندهما في جميع الوجه والرأس ؛ والجمهور على أنها لاتكون في الحسد وقال الليث وطائفة : تكون الموضحة في الجنب ؛ وقال الأوزاعي : إذا كانت في الجسد كانت على النصف من دينها في الوبجه والرأس . وروى عن عمر أنهُ قال: في موضح الحسد نصف عشر دية ذلك العضو . وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تيرأ على شين ، فرأى فيها مثل نصف عقلها زائلنا على عقلها ، وروى ذلك مالك عن سلبان بن يسار ، واضطرب قول مالك فَى ذَلِكَ ، فمرة قالَ بقول سلمان بن يسار ، ومرة قال : لايزاد فيها على عقلها شيء ، وبه قال الحمهور ؛ وقد قيل عن مالك إنه قال : إذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غبر توقيف ، ومعنى الحكومة عند مالك ما نقص من قيمته أن لوكان عبدًا . وأما الهاشمة ففيها عند الحمهور عشر الدية ، وروى ذلك عن زيد بن ثابت ، ولامخالف له من الصحابة ؛ وقال بعض العلماء : الهاشمة هي المنقلة وشد . وأما المنقلة فلا خلافأن فيها عشر الدية ونصف العشر إذاكانت خطأً ، فأما إذا كانت عمدا ، فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمكان بالحوف. وحكى عن ابن الزبير أنه أقاد سها ومن المأمومة. وأما الهاشمة في العمد ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قود . ومن أجاز القود مِن المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة . وأما المأمومة فلا خلاف أنه لايقاد مها وأن فيها ثلث الدية إلا ماحكي عن ابن الزبير . وأما الحائفة فاتفقوا على أنها من جراح الحسد لامن حراح الرأس وأنها لايقاد منها وأن فيها ثلث الدية وأنها جائفة مني وقعت في الظهر والبطن . واختلفوا إذا وقعَت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه ، فحمكي مالك عن سعيد بن المسيب أَنْ فَكُلُّ جَرَاحَةُ نَافَذُهُ إِلَىٰ تَجُويفَ عَضُو مِنَ الْأَعْضِاءِ \_ أَى عَضُوكَانَ \_ ثلث دية ذلك العضو . وحكى ابن شهاب أنه كان لايرى ذلك وهو الذي اختاره مالك

لأن القياس عنده في هذا لايسوغ ، وإنما سنده في ذلك الأجهاد من غير توقيف وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحوما روى عن عمر في موضحة الحسد . وأما الحراحات التي تقع في سائر الحسد فليس في الخطأ مها إلا الحكومة .

## القول في ديات الأعضاء

والأصل فيا فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود ، وهو الذي يسمى دية ، وكذلك من الحراحات والنفوس حديث عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذيكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول ﴿ إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوْعَبُّ جَلَّاعًا مائةٌ مِنَ الإِبِلِي ، وفي المأ مُومَّة ثُلُثُثُ الدَّيِّمَة ، وفي الجائفيَّة مثَّلُها وفى العَمَسْينِ خَمْسُونَ ، وفىاليند خَمْسُونَ ، وفى الرَّجْلِ خَمْسُونَ ، وفى كُلُّ أُصْبُع مِمَّا هُنَاكَ عَشَرٌ مِنَ الإبل ،وفي السِّنِّ والمُوضِحَة ﴿ خَمْسٌ » وكل هُذَا جمع عليه إلا السن والإبهام ، إنهم اختلفوا فيها على ماسنذكره ، ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر ههنا قياسا على ماذكر فنقول : إن العلماء أجْمَعُوا على أنْ فىالشفتين الدية كاملة ، والجُمَعُور على أنْ فى كُلِّ واحدة مهما نصف الدية ؛وروى عن قوم من التابعين أن في السفلي ثلثي الدية لأنها تحبس الطعام والشراب ، وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا ، وهو مذهب زيد بن ثابت . وبالجملة فجماعة العلماء وأثمَّة الفتوي متفقون على أن فى كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل . واختلفوا في الأذنين متى تكون فيهما الدية ؟ فقال الشافعي وأبوحنيفة والثوري والليث : إذا اصطلمتا كان فيهما الدية ، ولم يشترطوا إذهاب السمع ، بل بجعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة . وأما مالك فالمشهور عنده أنه لا تجب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهما ، فإن لم يذهب ففيه حكومة . وروى عن أبي بكر أنه قضى في الأذنين بحمس عشرة من الإبل؛ وقال : إنهما لايصران السمع ويسترهما الشمر أو العمامة : وروى عن عمر وعلى وزيد أبهم قضوا في الأذن إذا اصطلمت نصف الدية ﴿ وأَمَا الْجُمهُورِ

من العلماء فلا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية ﴿ وأَمَا الحَاجِبَانِ ففيهما عند مالك والشافعي حكومة ؛ وقال أبو حنيفة : فيهما الدية ، وكذلك في أشفار العين ؛ وليس عند مالك في ذلك إلا حكومة . وعمدة الحنفية مًا روى عن ابن مسعود أنه قال : في كل اثنين من الإنسان الدية وتشبيههما بما أجمعوا عليه من الأعضاء المثناة ج وعمدة مالك أنه لامجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف ، فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة ، وأيضًا فإن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل بين ، أعنى ضروريا ف الحلقة ؛ وأما الأجمان فقيل في كل جفن منها ربع الدية ، وبه قال الشافعي والكوفى ، لأنه لابقاء للعين دون الأجمان ، وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما الثلث وفي الأعليين الثلثان ﴿ وأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ مِن أَصِيبٍ مِن أَطْرَافُهُ أَكْثُرُ من ديته أن له ذلك ، مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان . وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية ، وقال جميعهم : إن في كل وإحدة منهما نصف الدية ، إلا ما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : في البيضة اليسرى ثلثا الدية لأن الوالد يكون منها وفي اليمني ثلث الدية ، فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة . وأما المفردة فإن جمهورهم على أن في اللسان خطأ الدية ، وذلك مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك إذا قطع كله أو قطع منه ما يمنع الكلام ، فإن لم يقطع منه ما منع الكلام ففيهَ حكومة ٥, واختلفوا فى القصاص فيه عمدا ؛ فمهم من لم ير فيه قصاصا وأوجب الدية ، وهم مالك والشافعي والكوفي ، لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني ، والكوفي ومالك على العاقلة ؛ وقال الليث وغيره : في اللسان عمدا القصاص ر وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا أوعب جدعا على أن فيه الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الشمُّ أو لم يذهب ، وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية ، وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة ، وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكونَ به الوطء الدية كاملة ٥ واختلفوا في ذكر العنسين والحصى ، كما اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد الشلاء ؛ فمهم من جعل فيها الدية ؛ ومنهم من جعل فيها حكومة ؛ ومنهم من قال : في ذكر الحصى والعنين ثلث الدية ؛ والذي عليه الجمهور أن فيه حكومة ، وأقل ما تجب

غيه الدية عند مالك قطع الحشفة ؛ ثم في باتى الذكر حكومة وأما عين الأعور فللعلماء فيه قولان أحدهما أن فيه الدية كاملة ، وإليه ذهب مالك وجماعة من أهل المدينة ، وبه قال الليث ، وقضى به عمر بن عبد العزيز رُوهو قول ابن عمر ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة والثورى : فيها نصف الدية كما في عين الصحيح وهو مروى عن جماعة من التابعين : وعمده الفريق الأول أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعا لغير الأعور ـ بوعمدة الفريق الثانى حديث عمرو ابن بحزم : أعنى عموم قوله « وفي العين نصف الدّيدة ، وقياسا أيضا على إجماعهم أنه ليس على من قطّم يد من له يد واحدة إلا نَصف الدية . فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس ، ومعارضة القياس للقياس ومن أحسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فأذهب ببعض بصرها ما روى من ذلك عن على رضى الله عنه أنه أمر بالذى أصيب يبصره بأن عصبت عينه الصحيحة ، وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى لم يبصرها ، فخط عند أول ذلك خطا في الأرض ثم أمر بعينه المصابة فعصبت وفتحت الصحيحة ، وأعطى رجلا البيضة بعيم فانطاق يها وهو ينظر إليها حتى خفيت عنه ، فخط أيضا عند أول ما خفيت عنه في الأرض خطأ، ثم علم ما بين الحطين من المسافة، وعلم مقدار ذلك من منتهى روَّية العين الصحيحة ، فأعطاه قدر ذلك من الديَّة . ويختبر صدقه في مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر ذلك منه مراراً شي في مواضع مختلفة ، فإن خرجت مسافة تلكُ المواضع التي ذكر وإحدة علمنا أَنه صادَق . واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها ؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : فيها حَكومة ؛ وقال زيدَ بن ثابت: فيها عشر الدية ماثة دينار ؛ وحمل ذلك الشافعي على أنه كان ذلك من بزيد تقويمًا لاتقويتًا . وروى عن عمر بن الحطاب وعبد الله بن عباس أمهما قمضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها عَلَمْ الدية : وقال مالك : تتم دية السن باسودادها ثم في قلعها بعد اسودادها حية : واختلف العلماء في الأعور يفقًا عين الصحيحج عمدًا ؛ فقال الجمهور وَارَ الْقَرَدُ ، وَإِنْ عَنَا وَلَهُ الدَّيَّةِ ، قَالَ قَومٌ : كَامَلَةً ؛ وقَالَ قَومٍ :

نصفها ، وبه قال الشافعي وابن القاسم ، وبكلا القولين قال مالك ، وبالدية كاملة قال المغيرة من أصحابه وابن دينار . وقال الكوفيون : ليس للصحيح الذى فقئت عينه إلا القود أو مااصطلحوا عليه . وعمدة من رأى حميم الدية عليه إذا عفا عزالقود أنه يجب عليه ذية ما ترك له وهي العين العوراء ، وهي دية كاملة عند كثير من أهل العلم . ومذهب عمر وعثمان وابن عمر أن عين الأعور إذا فقتت وجب فيها ألف دينار، لأنها في حقه في معيى العينين كلتبهما إلا العين الواحدة ، فإذا تركها له وجبت عليهديتها : وعمدة أولئك البقاء على الأصل ؛ أعنى أن في العين الواحدة نصف الدية : وعمدة أبي حنيفة أن العمد ايس فيه دية محدودة ، وهذه المسئلة قد ذكرت في بأب القود فى الجراح . وقال جمهور العلماء وأئمة الفتوى : مالك وأبو حنيفة والشافعي والثورى وغيرهم : إن في كل أصبع عشراً من الإبل وإن الأصابع في ذلك سواء وإن في كل أنملة ثلث العشر إلا ماله من الأصابع أنملتان كالإبهام ؟ فني أنملته خمس من الإبل ، وعملتهم في ذلك ماجاء في حديث عمروبن حزم أن وسول الله صلى الله عليه وسلم: : « قالوفى كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل » وخرج عمروين شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى *ا*الله عليه وسلم قضى في الأصابع بعشر العشر» وهو قول على وابن مسعود وابن عباس وهي عندهم على أهل الورق بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية من الورق ، فهمي عند من يرى أمها اثنا عشر ألف درهم عشرها ، وعند من يرى أنها عشرة آلاف عشرها : ورّوى عنّ السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع ، فروى عن عمر بن الحطاب أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية ، وفي الوسطى بعشر فرائض ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الحنصر بست : وروى عن مجاهد أنه قال في الإبهام خمسة عشر من الإبل ، وفي التي تليها عشر ، وفي الوسطى عشر -، وفي التي تليها ثمان ، وفي الحنصر سبع وأما الترقوة والضلع ، ففيهما عند جُهور فقهاء الأمصار حكومة ، وروى عن يعض السلف فيها توڤيت . وروى عن مالك أن عمر بن الحطاب قضى فى الضرس بجمل ، والضلع بجمل ، وفي الترقوة بجمل . وقال سعيد بن جبير فى الترقوة يعيران . وقال قتادة : أربعة أبعرة . وعمدة فقهاء الأمصار أن

ما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت فليس فيه إلا حكومة . وجهور فقهاء الأمصارعلي أن في كل سن من أسنان الفم خسا من الإبل ، وبه قال ابن عباس . وروى مالك عن عمر أنه قضى فى الضرس بجمل وذلك فيالم يكن منها في مقدم الفم.وأماالتي في مقدمالفم فلا خلاف أن فيهاخسا من الإبل. وأقال سعيد بن المسيب : في الأضراس بعيران . وروى عن عبدالملك بن مروان أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال : أتجعل مقدم الأسنان مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس : أو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء ، عمدة الجمهور في مثل ذلك ماثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ فِي السِّنَّ خَسُّنَّ ﴾ وذلك من حديث عمرو بن شعيب عُن أبيه عن جده ، واسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره ، وتشبيهها أيضا بالأصابع التي استوث ديتها وإن اختلفت منافعها . وعمدة من خالف بينهما أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء مع أنه يشبه أن يكون من صار إلى ذلك من الصدر الأول إنما صار إليه عن ثوقيف ، وجميع هذه الأعضاء النَّى تثبت الدَّية فيها خطأ فيها القود فى قطع ما قطع وقلع ما قلع . واختلفوا في كسر ما كسر مها مثل الساق والذراع هل فيه قود أم لا ؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أن القود في كنسر جميع العظام إلا الفخذ والصلب ، وقال الشافعي: والليث : لاقصاص في عظم من العظام يكسر ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه استثنى السن . وروى عن ابن عباس أنه لاقصاص في عظم ، وكذلك عن عمر . قال أبوعمر بن عبد البر : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد في السن المكسورة من حلميث أنس قال: وقد روى من حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدر من العظم المقطوع في غير المفصل إلا أنه ليس بالقوى. وروى عن مالك أن أبابكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ . واتفقوا على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل في النفس . واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها ؛ فِقال جَمْهُور فَقَهَاءُ المُدينة: تَسَاوَى المرأة الرجل في عقلها منالشجاجوالأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديبها إلى النصف من دية الرجل ، أغنى دية أعضائها من أعضائه ، مثال ذلك أن في كل أصبع مَن أصابعها عشرًا من الإبل، وفي اثنين منها عشرون، وفي ثلاثة ثلاثون ،

وفي أربعة عشرون ، وبه قال مالك وأصحابه والليث بن سعد ، ورواه مالك . عن سعيد بن المسيب و عن عروة بن الزبير ، وهو قول "زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز ؛ وقالت طائفة : بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة ، ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل وهو الأشهر من قولی ابن مسعود ، و هو مروی عن عنمان ، وبه قال شریح وجماعة ؛ وقال قوم : بل دية المرأة فيجراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره ، وهو قول على رضي الله عنه ، وروى ذلك عن ابن مسعود ، إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أولًا ، وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثورى: وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتى دليل من السهاع الثابت ، إذ القياس فى الديات لايجوزو يخاصة لكون القول بالفرق بينالقليل والكثير مخالفا للقياس -ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتى ذكره عنه ، ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا مراسيل ، وما روى عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن أنى عبد الرحن كم فى أربع من أصابعها ؟ قال عشرون ، قلت حين عظم جرحها واشتدت بليُّها نقص عقلها ، قال : أعراق أنت ؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : هي السنة . وروى أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من مرسل عمرو ابن شعيب عن أبيه وعكرمة . وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به ، لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف ، لكن في هذا ضعف إذ كان يمكن أن يترك القول به إما لأنه لايرى القياس ، وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان أو قلد في ذلك غيره . فهذه حال ديات جراح الأحرار والجنايات على أعضائها الذكور منها والإناث ، وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم ، فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين : فمنهم من رأى أنَّ في جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد ؛ ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قلر ما في ذلك الجراح من ديته ، فيكون في موضحته نصف عشر قيمته ، وفي عينه نصف قيمته ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو قول عمر وعلى ؛ وقالمالك : يعتبر في ذلك كله مانقص من ثمنه إلا حوضحته ومنقلته ومأمومته ، ففيها من ثمنه قدر ما فيها في الحرمن ديته ن

وعمدة الفريق الأول تشبيه بالعروض. وعمدة الفريق الثانى تشبيه بالحر إذ هومسلم ومكلف ولا خلاف بينهم أن دية الحطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة ، واختلف فيا دون ذلك ، فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجاعة: إن العاقلة لاتحمل من ذلك إلا الثلث فما زاد ؛ وقال أبوحنيفة : تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية الكاملة ؛ وقال الثورى وابن شبرمة : الموضحة فما زاد على العاقلة وقال الشافعي وعبان البتى : تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الحطأ . وعمدة الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الحطأ فن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل ، ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به ومشهور ، وهنا انقضي هذا الكتاب والحمد لله حق حمده .

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله علىسيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ﴾

## كتاب القسامة

اختلف العلماء فى القسامة فى أربعة مواضع تجرى مجرى الأصول لفروع هذا الباب: المسئلة الأولى: هل يجب الحكم بالقسامة أم لا ؟ . الثانية ؛ إذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم أوالدية أو دفع مجرد الدعوى . المسئلة الثالثة : هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون أو المدعى عليهم ، وكم عدد الحالفين من الأولياء؟ المسئلة الرابعة : فيها يعد لوثا يجب به أن يبدأ المدعون بالأيمان .

(المسئلة الأولى) أما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان: وداود وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار؛ وقالت طائفة من العلماء سالم بن عبد الله وأبوقلابة وعمر بن عبد العزيز وابن علية: لا يجوز الحكم بها . عمدة الجبهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويصة و يحيصة و هو حديث متفق على صحته من أهل الحديث ، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه على ما سيأتى بعد . وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها أن القسامة محالفة لأصول الشرع المجمع على حصها : فنها أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا ، وإذا كان ذلك كذلك ، فكيف يقسم أولياء الدم وهم فم يشاهدوا القتل حسا ، وإذا كان ذلك كذلك ، فكيف يقسم أولياء الدم وهم فم يشاهدوا القتل

مِل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر ، ولذلك روى البخاري عن أني قلابة أنُّ غمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال : ما تقولون فىالقسامة ؟ فأضب القوم وقااوا : نقول إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الحلفاء ، فقال ما تقول يا أبا فلابة ونصبيي للناس ، فقلت : يا أمبر المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد ، أرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه ؟ قال : لاقلت : أقرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعه ؟ قال : لا. وفي بعض الروايات : قلت فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم ؟ قال : فكتب عمر بن عبد العزير في القسامة: إلهم إن أقامو ا شاهدي عدل أن فلانا قتله فأقده ، ولا يقتل بشهادة الحمسن الدِّينُ أقسموا . قالوا : ومنها أنمن الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير ف إشاطة الدماء . ومنها أن من الأصول « أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة وإنماكانت حكمًا جاهلياً فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لايلزم الحكم بها على أصول الإسلام ، وَلَمْلَكُ قَالَ لَهُمْ : أَيْحُلِفُونَ خُسِينَ يَمِيناً : أَعْنِي لُولاةِ الدِمْ وَهُمُ الْأَنْصَارِ ؟ قالوا : كيف تحلف ولم نشاهد ؟ قال : فيحلف لكم اليهود ، قالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ قالُوا : فلوكانت السنة أن يُحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة . قال : وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . وأما القائل ن بها وبخاصة مالك فرأى أن سنةالقسامة سنة منفردةبنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن الخصصة ، وزعم أن العلة في ذلك حوطة اللماء ، وذلك أن القتل لمـاكان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الحلوات جعلت هذه السنة حفظا للدماء ، لكن هذه العلة تلخل عليه في قطاع الطريق والسراق ، وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه ، وكذلك قاطع الطريق ، فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السائبين مع عَالِمَةً ذلك للأُصُول ، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم والله أعلم ــ

( المسئلة الثانية ) اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيا يجب بها ، فقال مالك وأحمد يستحق بها الدم في العمد والدية في الحطأ ؛ وقال الشافعي والثوري وجماعة : تستحق بها الدية فقط ؛ وقال بعض الكوفيين : لايستحق بها إلا حفع الدعوى على الأصل في أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه ؛ وقال بعضهم : بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية ، فعلى هذا إنما يستحق منها دفع القود فقط، فيكون فيما يستحق المقسمون أربعة أقوال . فعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث ابن أبي ليلي عن سهل بن أبي حثمة وفيه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « تحلُّه فُونَ وَتَسَمُّتَحَقُّونَ دَمَ صَاحبكُم ۖ أَ وكذلك ما رواه منمرسل بشير بن بشار وفيه : فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسالم « أَنْحَمْلِهُ وَنَ خَمْسِينَ يَمِينا وَتَسَمَّحَةُونَ دَمَ صَاحِبِكُبُمْ. أَوْ قَاتِـلِكُسُمْ » . وأَمَا عمدة من أوجب بِهَا الدَّيَّة فقطَ ، فهو أَن الأيمانَ يُوجِد لما تأثيرً في استحقاق الأموال أعنى في الشرع ، ثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد ، ومثل ما يجب المـال بنكول المدعي عليه أو بالنكول وقليها على المدعى عند من يقول بفلب اليمين مع النكول مع أن حديث مالك عن ابن أبى ليلي ضعيف لأنه رجل مجهول لم يرو عنه غير مالك . وقيل فيه أيضا إنه لم يسمع •ن مهل . وحديث بشير ابن بشار قد اختلف في إسناده ، فأرسله مَالُكُ وَأُسْنَدُهُ غَيْرُهُ . قال القاضي : يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن للم يخرج البخارى هذين الحديثين ، واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لاقود بالقسامة ، ولكن يستحق بها الدَّية . بوأما الذين ةالوا إنما يستحق بها دفع الدعوى فقط ، فعمدتهم أنَّ الأصل هو . أن الأيمان على المدعى عليه ، والأحاديث التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله

( المسئلة الثالثة ) واختلف القائلون بالقسامة ، أعنى الله نقالوا إنها يستوجب بها مال أو دم فيمن يبدأ بالأيمان الحمسين علىما وردفى الآثار ؟ فقال الشافعي وأحمد وداود بن على وغيرهم : يبدأ المدعون ؟ وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة : بل يبدأ المدعى غليهم بالأيمان . وعمدة من بدأ بالمدعين حديث مالك عن ابن أبي عن سهل بن أبي حثمة ومرسله عن بشير بن بسار . وعمدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم ما خرجه

البخارى عن سعيد بن عبيد الطائى عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن حثمة وفيه « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تأ تُون بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَين قَتَلَلَه ، قالوا : ما لنا بينة ، قال : فَيَتَحَلُّهُ وَٰنَ لَكُمُّ ، قالوا : مَا نرضى بأيمان يهود ، وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فوداه بماثة بعير من إبل الصدقة » قال القاضي : وهذا نص في أنه لايستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط : واحتجوا أيضا بما خرجه أبو داود أيضًا عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن وسليان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار « أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم : أَيْمُلُمِنُ مُنْكُمُ مُخْسُنُونَ رَجُلًا تَخْسِينَ يَمْيِنا ؟ فأبوا ، فقال للأنصار : احْتَلِفُوا ، فقالُوا : أنحلف على الغيب يا رسول الله ؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليمه وسلم دية على يهود ، لأنه وجمد بين أظهرهم ، وبهمذا تمسك من جعل البمين في حتى المدعى عليه وألزمهم الغرم مع ذلك ، وهو حديث. صحیح الإسناد ، لأنه رواه الثقات عن الزهرى عن أبى سلمة ، وروى الكوفيون ذلك عن عمر ، أعنى أنه قضى على المدعى عليهم باليمين والله . وخرج مثله أيضا من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع مِن حديج ، واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روى عن ابن شهاب الزهرى عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الحطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد وكان أجرى فرسه فوطئ على أصبع الجهني فترى ذيها فمات ، فقال عمر لللك ادعى عليهم : أتحلفون بالله خسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا أن يحلفوروتحرجوا ، فقال للمدعين : احلفوا ، فأبوا فقضى عايهم بشطر الدية . قالوا ; وأحاديثنا هذه أولى من التي روى فيها تبدئة المدعين بالأيمان ، لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن البمين على المدعى عليه : قال أبوعمر : والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة .

( المسئلة الرابعة ) وهي موجب القسامة عند القائلين بها ، أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لاتجب إلا بشبهة . واختلفوا في الشبهة ما هي ؟ نقال الشافعي تا إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله صلى الله عايه وسلم

بالقسامة وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لايخالطهم عيرهم ، وبين أولئك القوم ، وبين قوم المقتول عداوة كما كانت العداوة بين الأنصار واليهود ، وكانت خيبر داراليهود مختصة بهم ، ووجد فيها القتيل من الأنصار ، قال : وكذلك لو وجد في ناحية قتيل وإلى جانبه رجل مختضب بالدم ، وكذلك لو دخل على نفر فى بيت فوجد بيهم قتيلا وما أشبه هذه الشبه مما يغلب على ظن الحكام أن المدعى محق لقيام تلك الشبهة ؛ وقال مالك بنحو من هذا ، أعنى إن القسامة لاتجب إلا بلوث والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلا لوث باتفاق عند أصحابه ، واختلفوا إذا لم يكن عدلا . وكذلك وافق الشافعي فى قرينة الحال المخيلة مثل أن يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة ، إلا أن مالكا يرىأن وجود القتيل في المحلة ليس لوثا ، وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة ، وإذا كان ذلك كذلك لم يبق ههنا شيء يجب أن يكون أصلا لاشتراط اللوث في وجوبها، والملك لم يقل بها قوم ؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت القسامة على أهل المحلة ؛ ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترطُ الشافعي ، ودون وجود الآثر بالقتيل اللَّك اشترطه أبو حنيفة ، وهو مروى عن عمر وعلى ـ وابن مسعود ، وقال به الزهرى وجماعة منالتابعين وهومذهب ابنحزم قال: القسامة تجب متى وجد قتيل لايعرفمن قتله أينا وجد ، فادعى ولاة الدم على رجل وحنف منهم خمسون رجلا خمسين يميناً ، فإن هم حلفوا على العمد فالقود وإن حلفوا على الحطأ فالدية ، وايس يحلف عنده أقل من خسين رجلا ، وعند مالكرجلان فصاعدا من أولئك ﴿ وقال داود : لا أقضى بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم و وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة ، فجعلا قول المقتول فلان قتلني لوثا يوجب القسامة ، وكل قال بما غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة ولمكان الشبهة رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى ذلك منهم ، فإن الشبه عند مالك تنقل البمين من المدعى عليه إلى المدعى ، إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه ، إنما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن لفسه ، وكأنه شبه ذلك

اليمين مع الشاهد في الأموال . وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف ومفارق للأصول والنص لقوله عليه الصلاة والسلام « لُو يُعطَّى النَّاسُ \* بيد عاويهيم لادعى قنوم درماء قنوم وأمنوالهُم ولكين البيين على اللُّهُ عَنَى عَلَيْهُ ﴾ وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس ، وخرجه مسلم في صحيحه ، وما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف ، لأن الته ديق هنالك أسند إلىالفعل الحارق للعادة . واختلف الذين أوجبوا الشود بالقسامة هُل يقتل بها أكثر من واحد ؟ فقال مالك : لاتكون القسامة إلا على واحد ، وبه قال أحمد بن حنبل ؛ وقالأشهب : يقسم على الحماعة ويقتلمها واحد يعينه الأولياء ، وهو ضعيف ؛ وقالالمغيرة المحزومى : كل من أقسم عليه قتل ؛ وقال مالك والليث : إذا شهد اثنان عدلان أن إنسانا ضرب آخر وبتى المضروب أياما بعد الضرب تممات أقسم أولياء المضروب إنه مات من ذلك الضرُب وقيد به ، وهذا كله ضعيف . واختلفوا في القسامة فىالعبد ، فبعض أثبتها ، وبه قال أبو حنيفة تشبيها بالحر ، وبعض نفاها تشبيها بالبهيمة ، وبها قال مالك ، والدية عندهم فيها فيمال القاتل ، ولا يحلف فيها أقل من حمسين رجلاخسين يمينا عند مالك ، ولا يحلف عنده أقل من آذين في الدم ويحلق الواحد في الحطأ ، وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم يطل القود وصحت الدية في حق من لم ينكل ، أعنى حظه منها . وقال الزهرى ، إن نكل مهم أحد بطلت الدية في حق الجميع ، وفروع هذا الباب كثيرة . قال القاضي : والقول في القسامة هو داخل فيا تثبت به الدماء ، وهو في الحقيقة جزء من كتاب الأقضية ، ولكن ذكرناه هنا على عادتهم ، وذلك أنه إذا ورد قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور الشرعية رأوا أن الأولى أن يذكر في ذلك الحنبس . وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية ، وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعًا كمَّا فعل اللَّهُ في الموطأ ، فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب . ر بسم الله الرحمن الرحم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا ) كتاب في أحكام الزي

والنظر فى آصول هذا الكتاب فى حد الزنا ، وفى أصناف الزناة ، وفى العقوبات لكل صنف صنف منهم ، وفيا تثبت به هذه الفاحشة .

# الباب الأول في جد الزني

فأما الزنى فهوكل وطء وقع على غيرنكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين ، وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام ، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة ، وفي ذلك مسائل نذكر منها . أشهرها ، فمنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك ، فقالمالك : يدرأ عنه الحد وإن ولدت ألحق الولد به وقوّمت عليه ، وبه قال أبوحنيفة وقال بعضهم يعزر ؛ وقال أبوثور : عليه الحدكاملا إذا علم الحرمة . وحجة الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام « ادْرَءُ وا الحُنْهُ ودَ بالشُّبُهاتِ » والذين درءوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم. وسبب الحلاف: هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي لايملك أم حكم الذي لايملك ويغلب على حكم الذي يملك ؟ فإن حكم ما ملك الحليَّة ، وحكم مالم يملك الحرمية . ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغم ، فقال قوم : عليه الحد ؛ ودرأ قوم عنه الحد رهو أشبه . والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد ، والله أعلم . ومنها أن محل رجل لرجل وطء خادمه ، فقال مالك: يلرأ عنه الحد ؛ وُقال غيره : يعزر ؛ وقال بعضالناس : يل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة للفرج . ومنها الرجل يقع علىجارية ابنه أوابنته ، فقال الجمهور: لاحد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه ﴿ أَنْتُ وَمَالُكُ لَا بِيكَ ﴾ ولقوله غليه الصلاة والسلام « لايتقادُ الوَّالِيدُ بالنُّولِكِ » ولاجماعهم على أنه لايقطع فيما سبرق من مال ولده ، ولذلك قالُوا : تقوَّم عليه خلت أم لم تحمل لأنها قد حرمت على ابنه فكأنه اسهلكها . ومن الحجة لهم أيضا إنماعهم على ٢٨ - بدأية المجمد - ثان

أن الآب او قتل ابن ابنه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه ، وكذلك كل من كان الابن له وليا . ومنها الرجل يطأ جاريةزوجته ، اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال ، فقال مالك والجمهور : عليه الحد كاملا ؛ وقالت طائفة ليسي عليه الحد وتقوّم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته ، وإن كانت استكرهها قومت عليه وهي حرة ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وهو قول ابن مسعود ، والأول قول عمر، ورواه مالك في الموطأ عنه .. وقال قوم: عليه ماثة جلدة فقط سواءكان محصنا أو ثيبا : وقال قوم : عليه التعزير . فعمدة من أوجب عليه الحد أنه وطئ دون ملك تام ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد . وعمدة من درأ الحد ماثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قضى في رجل وطئ جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهسي حرة وعليه مثلها لسيدتها ، وإن كانت طاوعته فهمي له ، وعليه لشيدتهامثلها ، وأيضا فإن له شبهة في مالها يدليل قوله عليه الصلاة والسلام : تُشْكَحُ المَرَأَةُ لِثَلَاثُ ، فذكر مالها ، ويةوى هذا المعنى على أصل من يرى أن الرأة محجور عليها من زوجها فيها فوق الثلث ، أو في الثلث فما فوقه ، وهو مذهب مالك . ومنها ما يراه أبوحنيفة من درء الحد عن واطئ المستأجرة ، والجمهور على خلاف ذلك ، وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه ، وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشبهت سائز المنافع التي استأجرها عليها ، فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة . ومنها درء الحد عمن المتنع اختلف فيه أيضا . وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب ، وأكثرها عند مالك تدرأ الحد إلا ماانعقد منها على شخص مؤبد التحريم يالقرابة مثلي الأم وما أشبه ذلك ، ثما لايعدر فيه بالجهل .

### الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم

والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون ثيب وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وإناث. والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم، وجلد، وتغريب. فأما الثيب الأحرار الحصنون، فإن المسلمين أخموا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإمم رأوا أن حد كل زان الجلد، وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة

أعنى قوله تعالى ـ الزَّانييَةُ والزَّانى ـ الآية . واختافوا فى موضعين": أحدهما هل يجلدون مع الرجم أم لا ؟ والموضع الثانى فى شروط الإحصان .

﴿ أَمَا الْمُسْتَلَةُ الْأُولَى ﴾ فإن الغلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم لا ؟ فقال الجمهور : لاجلد على من وجب عليه الرجم ؛ وقال الحسن البصرى وإسماق وأحمد وداود: الزاني المحصن يجلد ثم يرجم . عمدة الجمهور و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ، ورجم امرأة من جهينة ، ورجم يهوديين وامرأة من عامرمن الأزد، كل ذلك مخرَّج في الصحاح ولم يروا أنه جلَّد واخدا منهم . ومنجهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوى فى الحد الأكبر ، وذلك أن الحد إنما وضع للزجرفلا تأثيرللزجر بالضرب مع الرجم . وعمــدة الفريق الثانى عمــوم قوله تعالى ــ الزَّانييَةُ والزَّاني فَاجْـلُـدُوا كُمُلِّ وَاحِيدٍ مِينَهُمُما مَائِمَةً جَلَلْدَةً إِلَّهُ بَخْصُ مُحْصَنَ مَنْ غَيْرِ مُحْصَنَ . واحتجوا أيضاً بَحَدَيْث على رضى الله عَّنه ، خرجه مسلم وغيره أنعليا رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ، ورجمها بسنة رسوله . وحديث عبادة بن الصامت ، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال « خُنْدُوا عَــَنِّني قَنَدُ جَعَلَ اللهُ كَفُنَّ سَبَيلًا ٱلبِكُسُرُ بالبيكُر ِ جَلَلْدُ مَائِنَةً وتَنَفُّر بِبُ عَامٍ ، والثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلَلْدُ مَائِنَةً إِ والرَّجْمُمُ بِالحِيجِارَةِ ﴾ وأما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم . واختلفوا في شروطه فقال مالك : البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح ، وحالة جائز فيها الوطء ، والوطء المحظور عنده هو الوطء في الحيض أو في الصيام ، فإذا زنى بعد الوطء الذي بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحْده عنده الرجم ، ووافق أبوحنيفة بمالكا فيهذه الشروط إلا في الوطء المحظور ؛ واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين ، أعنى أن يكون الزاني والزانية خرين ، ولم يشترط الإسلام الشافعي . وعمدة الشافعي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، و هو حديث متفق عليه « أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودى اللذين زنيا ﴿ إِذْ رَفِّعَ ۚ إِلَيْهِ أُمْرُهُمَا اليهود ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يقول \_ وإن حكسمت فاحكم بينهم بالقسط \_ . وعدة مالك من

طريق المعنى أن الإحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام ، وهذا مبناه على أن الوطء في نكاح صحيح هو مندوب إليه ، فهذا هو حكم الثيب . وأما الأبكارفان المسلمين أجمعوا على أن حد البكرف الزنى جلد مائة لقُوله تعالى ـ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ـ واختلفوا في التغريب مع الجلد ؛ فقال أبوحنيفة وأصحابه : لاتغريب أصلا ؛ وقال الشافعي : لابد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكراً كان أو أنَّى ، حراكان أوعبدا ؛ وقال مالك : يغربُ الرجل ولاتغرب المرأة ، وبه قال الأوزاعي ؛ ولا تغريب عند مالك على العبيد. فعمدة من أوجب التغريب على الإطلاق حديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه « البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام » وكذلك ما خرج أهل الصحاح عن أبي هرير وزيد بن خالد الحهني أنهما قالا « إن رجلا من الأعراب أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله ، فقال الحصم وهو أفقه منه : نعر اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى أن أتكلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : قُـلُ ، قال : إن ابني كان عسيفا على هٰذا فزنى بامرأته ، وإنى أخبرت أنْ على ابنى الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهلالعلم فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وِالَّذِي نَفْسِي بِينَدُهِ لا تَنْضِينُّ بَيْنَكُمُما بِكِيتَابِ اللَّهِ : أَمَّا المُوَلِياءَةُ أ والغَسَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكُ ، وَعَلَى ابنَكَ جَلَد مائة وتَعَرُّبِ عام ، واغدُيا أنيس على امرأة هذا فإن اعستركت فار بمها ، فغدا عليها أنيس فاعترفت ، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت » . ومن خصص. المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس ، لأنه رأى أنالمرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزني ، وهذا من القياس المرسل ، أعنى المصلحي الذي كثيرا مايقول به مالك . وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب ، وهو مبنى على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ وأنه ايس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد . ورووا عن عمر وغيره أنه حد وَلم يغرب . وروى الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم غربوا . وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة ، فإن العبيد صنفان : ذكور ، وإناث

أما الإناث فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خَسُونَ جَلَدَةً لَقُولُهُ تَعَالَى ـ فَإِنَّا أَنْحُصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَـْيُهِنَّ نِصْفُ مِاعَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَلَدَابِ ـ واختلفو آ إذا لَم تَتَرَوج ، فقال جَمهور فقهاء الأمصار : حدها خسون جلدة ؛ وقالت طائفة : لاحد عليها ، وإنما عليها تعزير فقط، وروى ذلك عن عمر بن الحطاب ؛ وقال قوم ؛ لاحد على الأمة أصلا : والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى ــ فإذا أحصن ــ فمن فهم من الإحصان النزوج وقال بدليل الحطاب قال : لاتجلد الغير المتزوجة ؛ ومن فهم من الإحصان الإسلام جعلة عاها فىالمَرْوجة وغيرها . واحتج من لم ير على غير المَرْوجة حدا بجديث أبى هريرة وزيد بن حالد الجمهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال ا إن زُنَّتْ فاجلُّه وها ثمَّ إن زَنَّتْ فاجلُّه وها ثم بيعنُوها وابَوْ بيضَفيينِ ، وأما الذكرمن العبيد ، ففقهاء الأمصار على أن جد العبد نصف حد الحرقياسا على الأمة ؛ وقال أهل الظاهر : بل حده ماثة جلدة مصيرا إلى عموم قوله تعالى \_ فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة \_ ولم يخصص حرا من عبد . ومن الناس من درأ الحد عنه قياساعلي الأمة وهو شاذ . وروى عن ابن عباس . فهذا هو القول في أصناف الحدود وأصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في واحد واحد منهم ، ويتعلق يهذا القول في كيفية الحدود ، وفي وقتها : فأما كيفيتها فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلافهم فىالحفر للمرجوم ، فقالت طائفة: يحفرله ، وروى ذلك عن على َّ فىشراحة الهمدانية حبن أمربرجمها ، وبه قال أبو ثور، وفيه « فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها حفيرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها ، فقال : ايس هكذا الرجم إنى أخاف أن يصيب بعضكم بعضا ، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة ، ثم قال : الرجم رجمان : رجم سر ورجم علانية ، فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس ، وماكان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس : وقال مالك وأبوحنيفة : لأيخفرللمرجوم ، وخير فى ذلك الشافعي ؛ وقيل عنه : يحفر للمرأة فقط : وعمدتهم ما خرج البخارى ومسلم من حديث جابر ، قال جابر : فرخمناه بالمصلي ، فلما أذلقته

الحجارة فرٌّ ، فأدركناه بالحرة فرضخناه ، وقد روى مسلم أنه حفر له فىاليوم الرابع حفر. وبالحملة فالأحاديث في ذلك مخلتفة . قال أحمد : أكثر الأحاديث على أن لاحفر ؛ وقال مالك : يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه ؛ وقال أبوحنيفة والشافعي : يضرب سائر الأعضاء ويتقى الفرج والوجه ؛ وزاد أبوحنيفة الرأس؛ ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها، وعند الشافعي وأبي حنيفة ماعدا القذف على ما سيأتي بعد ؛ ويضرب عند الجمهور قاعدا ولا يقام قائمًا خلافا لمن قال : إنه يقام لظاهر الآية ، ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس لقوله تعالى ( وَالْمَيْشَهَدُ عَلَدًا بَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - . واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة ، فقال مالك : أربعة ، وقيل ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيل سبعة ، وقيل ما فوقها . وأما الوقت ، فإن الحمهور على أنه لايقام في الحر الشديد ولا في البرد ، ولا يقام على المريض ؛ وقال قوم : يقام ، وبه قال أحمد وإحاق ، واحتجا بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض . وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد ، وهو أن يقام حيث لايغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود ؛ فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقاً من غير استثناء قال : يحد المريض ؛ ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال : لايحد المريض حي يبرأ ، وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد .

## الباب الثالث وهو معرفة ماتثبت به هذه الفاحشة

وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا فى شوته بظهور الحمل فى النساء الغير المزوجات إذا ادعين الاستكراه . وكذلك اختلفوا فى شروط الإقرار وشروط الشهادة . فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه فى موضعين : أحدهما عدد مرات الإقرار الذى يلزم به الحد . والموضع الثانى هل من شرطه أن لايرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد ؟ أما عدد الإقرار الذى يجب به الحد ، فإن مالكا والشافعي يقولان : يكنى فى وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة ، وبه قال داود وأبو ثور والطبرى وجاعة ، وقال أبوحنيفة وأصحابه وابن أنى ليلى : لابجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة ،

وبه قال أحمد وإسحاق ، وزاد أبوحنيفة وأصحابه : في مجالس متقرقة . وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من قوله عليه الصلاة والسلام « اغديا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت غرجمها » ولم يذكر عددا . وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام « أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات عم أمر برجمه » وفي غيره من الأحاديث قالوا : وماورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير ، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ .

﴿ وَأَمَا الْمُسْئِلَةُ الثَّانِيةُ ﴾ وهي من اعترف بالزنى ثم رجع ، فقال جمهور العلماء بقبل رجوعه ، إلا ابن أبي ليلي وعمان البتي ؛ وفصل مالك فقال : إن رجع إلى شبهة قُبُول رجوعه : وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان : إحداهما يقبل وهي الرواية المشهورة . والثانية لايقبل رجوعه ، وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم مُاغزًا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع ، ولذلك لايجب على من أوجب سقوطًا الحد بالرجوع أن يكون التمادى على الإقرار شرطًا من شروط الحد . وقد روك من طريق « أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه ، فقال لهم : ردونى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فقتلوه رجمًا وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: هَلا تَرَكْتُنُمُوهُ لَعَلَمَةُ يَتَنُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عكسيه »ومن هناتعلى الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود، والحمهور على خلافه، وعلى هذايكونعدمالتوبةشرطا ثالثا فوجوب الحد . وأما ثبوت الزنى بالشهود فإن المعلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنى بالشهود ، وأن العدد المشرط في الشهود أربعة عِلَاف سائر الحقوق لقوله تعالى - أثم الم يأتُوا بأربَّعَة شُهَدَاء - وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا ، وأن من شرط هذه الشهادة أنَّ تكون بمعاينة فرجه فى فرجها ، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية ، وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة أن لاتختلف لافي زمان ولا فى مكان إلا ما حكى عن أن حنيفة حن مسئلة الزوايا المشهورة ، وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير الركن اللي رآه فيه الآخر . وسبب الخلاف حل تلفق الشهادة المحتلفة بالمكان أم لاتلفق كالشهادة المحتلفة بالزمان ؟ وأمو

أجمعوا على أنها لاتلفق ، والمكان أشبه شيء بالزمان . والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود د وأما اختلافهم في إقامة الحده د بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه ، فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمر ، وبه قال مالك ، إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها ، مثل أن تكون بكرا فتأتى وهي تدمى ، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه ، وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجية إلا أن تقيم البينة على ذلك ، ما عدا الطارئة ، فإن ابن القاسم قال : إذا ادعت الزوجيُّة وكانت طارئة قبل قولها ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : لايقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه وكذلك مع دعوى الزوجية ، وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة ، ولا في دعوى الزوجية ببينة لأنها بمنزلة من أقرثم ادعى الاستكراه . ومن الحجة لهم ما جاء في جديث شراحة أن عليه وضى الله عنه قال لها : استكرهت؟ قالت : لا . قال : فلعل رجلا أثاك في نومك . قالوا : وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة دعت أنها ثقيلة ألنوم وان رجلا طرقها فمضى عنها ولم تدرمن هوبعد . ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لاحد عليها ، وإنما اختلفوا فيوجوب الصداق لها .. وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة ؟ فمن قال عوض عن البضع أوجبه فىالبضع في الحلية والحرمية ؛ ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يوجبه : وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب ( بسم الله الرخمن الرحيم ، وصلى الله علىسيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم تسلمها )

## كتاب القذف

والنظر في هذا الكتاب: في القذف ، والقاذف ، والمقذوف ، وفي العقوبة الواجبة فيه ، وبماذا تثبت . والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى ـ واللّذين يَرَّمُونَ المُحْصَنَاتِ مُمَّ لَمْ يَأْتُوا يَأْرْبِنَعَةَ شُهَدَاءً ـ الآية ، فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين : وهما البلوغ والعقل ، وسواء كان كان ذكرا أو أنى ، حرا أو عبدا ، مسلما أو غير مسلم ، وأما المقذوف فاتفقوا

على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي البلوغ والحرية والعفاف والإسلام ، وأن يكون معه آلة ازنى ، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف للم بجب الحد ، والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف ، ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف ، ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطء . وأما القذف الذي يجب به الحد ، فاتفقوا على وجهين : أحدهما أن يرمى القاذف المقذوف بالزني، والثاني أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة. واختلفوا إن كانت كافرة أو أمة ، فقال مالك : سواء كانت حرة أو أمة أو مسلمة أوكافرة يجب الحد . وقال إبراهيم النخعي : لاحد عليه إذا كانت أم المقدوف أمة أوكتابية ، وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة . واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد ، واختلفوا إن كان بتعريض ، فقال الشافعي وأبوحنيفة والثوري وابن أبي لميلي: لاحد في التعريض ، إلا أن أباحنيفة والشانعي يريان فيه التعزير ، وممن قال. بقولهم من الصحابة ابن مسعود ؛ وقال مالك وأصحابه : في التعريض الحد ، وهي مسئلة وقعت في زمان عمر ، فشاور عمر فيها الصحابة ، فاختلفوا فيها عايه ، فرأى عمر فيها الحد : وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة ، والاستعمال مقام النصالصريح ، وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه أعنى مقولا بالاستعارة . وعمدة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص ، وقد تضعف في مواضع ، وذلك أنه إذا لم يكثُّر الاستعمال لها والذى يندرئ به الحد عن القاذف أن يثبت زنى المقذوف بأربعة شهود باجماع والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفة وعند غيره ليسوا بقذفة ، وإنما اختلف المذهب فىالشهود الذين يشهدون على شهود الأصل . والسبب فى اختلافهما يشترط فى نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الأصل أم . . يكني فىذلك أثنان على الأصل المعتبر فيما سوى القذف إذ كانوا ممن لايستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد . وأما الحد فالنظرفيه في جنسه وتوقيته ومسقطه أما جنسه ، فإنهم اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف ألحر لقوله تعالى ــ ثمانين جلدة .. . واختلفوا في العبد يقذف الحر : كم حده ؟ فقال الجمهور من فقهاء

الأمصار حده نصف حد الحر ، وذلك أربعون جلدة ، وروى ذلك عن الحلفاء الأربعة ، وعن ابن عباس : وقالت طائفة : حده حد الحر ، وبد قال ابن مسعود من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وحماعة من فقهاء الأمصار: أبوثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر . فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزني . وأما أهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم رلما أجمعوا أيضا أن حد الكتابي ثمانون ، فكان العبد أحرى بذلك . وأما التوقيت فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة ، فعليه حد واحد إذا لم يحد بواحد منها ، وأنه إن قذف فحد ثمقذفه ثانية حد حدا ثانيا واختلفوا إذا قذف حماعة ، فقالت طائفة : ليس عليه إلا حد واحد جمعهم في القذف أو فرقهم ، وبه قال مالك وأبوحنيفة والثورى وأحمد وجماعة وقال قوم: بل عليه لـكل واحدحد، وبه قال الشافعي والليث وجماعة حتى روى عن الحسن بن حيى إنه قال : إن قال إنسان : من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها ؛ وقالت طائفة إن جمعهم فى كلمة واحدة مثل أن يقول لهم يا زناة فحد واحد ، وإن قال لكل واحد مهم يا زانى فعليه لكل إنسان منهم حد. فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، فرفع ﴿ ذَلِكَ إِلَى النِّي عليه الصلاة والسلام فلاعن بينهما ولم يحده لشريك ، وذلك إجماع من أهل العلم فيمن قلف زوجته برجل . وعمدة من رأى أن الحد لكلّ واحد منهم أنه حق للآدميين ، وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد . وأما من فرق بين قذفهم فى كلمة واحدة أو كلمات أو فى مجلَّس واحد أو فى مجالس ، دلانه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف ، لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد ه وأما سقوطه فإنهم اختلفوا في سقوطه بعفو القاذف، فقال أبوحنيفة والثورى والأوزاعي : لايضح العفو: أي لايسقط الحد ؛ وقال الشافعي : يصح العفو أى يسقط الحد بلغ الإمام أو لم يبلغ ؛ وقال قوم : إن بلغ الإمام لم يجز العقو ٥ وإن لم يبلغه جازالعفو . واختلف قول مالك فىذلك ، فمرَّة قال بقول الشافعيم، ومرة قال : بجوزإذا لم يبلغ الإمام ، وإن بلغ لم بجزإلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه ، وهو الشهور عنه . والسبب في اختلافهم هل هوحق لله ، أو حق للآدميين، أو حق لكليهما؟ فمن قال حق لله لم يجز العفوكالزني؛ ومن قال قال حق للآدميين أجاز العفو ؛ ومن قال لكليهما وغلَّب حق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لايصل ، وقياسا على الأثر الؤارد في السرقة . وعمدة من رأى أنه حق للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدَّقه فيما قذفه به سقط عنه الحد . وأما من يقيم الحد فلا خلافأن الإمام يقيمه في القذف. واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب . واختلفوا إذا تاب ؛ فقال مالك : تجوزشهادته ، وبه قال الشافعي؛ وقال أبوحنيفة : لاتجوزشهادته أبدًا . والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الحملة المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور ، وذلك في قوله تعالى ـ ولا تَتَقَبْلُوا كَفُم شَهَادَة أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلا الَّذِينَ تَابُوا فن قال يعود إلى أقرب مذكورقال: التوبة ترفع الفسقُ ولا تقبل شهادته؛ ومن رأى ن الاستثناء يتناول الأمرين جميعا قال:التوبة ترفعالفسق ورد الشهادة وكون أارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرع : أي خارج عن الأصول ، لأن الفسق متى ارتفع قبلتالشهادة . واتفقوا على أن التوبة لاترفع الحد . وأما بماذا يثبت ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين . واختلف في مذهب مالك: هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء ؟ وهل تلزم في الدعوى فيه يمين ؟ وإن نكل فهل يحد بالنكول ويمين المدعى ؟ فهذه هي أصول هذا الباب التي تبني عليه فروعه . قال القاضي : وإن أنسأ الله في العمر فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبا صناعيا ، إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة ، التي هي جزيرة الأندلس حتى يكون به القارئ مجتهدًا في مذهب مالك ، لأن إحصاء جميع الروايات عندى شيء ينقطع العمر دونه .

#### باب فی شرب الحمر

والكلام في هذه الجناية: في الموجب ، والواجب ، وبماذا تثبت هذه الجناية؟ خأما الموجب ، فاتفقوا على أنه شرب الحمر دون إكراه قليلها وكثيرها

واختلفوا فى المسكرات من غيرها ؛ فقال أهل الحبجاز : حكمها حكم الحمر في تحريمها وإيجاب الحد على من شربها قليلاكان أو كثيرا أو لم يسكر ؛ وقال أهل العراق : المحرم منها هو السكر ، وهو الذي يوجب الحد . وقد ذكرنا عمدة أدَّلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة . وَأَمَا الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة ، والتفسيق فى شارب الخمر باتفاق وإن لم يبلغ حد السكر ، وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى الحمر . واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد ، وأكثر هؤلاء على وجوبه ، إلا أنهم اختلفُوا في مقدار الحد الواجب ؛ نقال الجمهور : الحد في ذلك ثمانون ؛ وقالُ الشافعي وأبوثوروداود : الحد في ذلك أربعون ، هذا في حد الحر . وأما حد العبد فاختلفوا فيه ؛ فقال الجمهور : هو على النصف من حد الحر ؛ وْقَال أهل الظاهر : حد الحر والعبد سواء ، وهوأربعون ؛ وعند الشافعي عشرون؛ وعند من قال ثمانون أربعون . فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لمـا كثر في زمانه شرب الحمر ، وإشارة على عليه بأن يجعل الحمد ثمانين قياسا على حلم الفرية ، فإنه كما قيل عنه رضي الله عنه ﴿ إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، ، وإذا هذى افترى» وعمدة الفريق الثانى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد فى ذلك حدا ، وإنماكان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود ، وأن أبا بكررضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم بلغ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الحمر ؟ فقدروه بأربعين .. وروى عن أبي سعيد الخدرى « أن رُسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فی الحمر بنعلین أربعین » فجعل عمر مكان كل نعل سوطا . وروى من طریق آخر عن أبي سعيد الحدري ما هو أثبت من هذا، وهو « أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ضرب في الحمر أربعين ﴿ وروى هذا عن على عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أثبت ، وبه قال الشافعي وأما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيمه ، وكذلك الأمر في سائر الحدود واحتلفُوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم ، فقال مالك : يقيم السيد على عبده حد الزني. وحد القذف إذا شهد عنده الشهود ، ولا يفعل ذلك بعلم نفسه ، ولا يقطع ف السرقة إلا الإمام ، وبه قال الليث ، وقال أبوحنيفة ؛ لايقيم الحدود على

لعبيد إلا الإمام ؛ وقال الشافعي : يقيم السيد على عبده جميع الحدود ، وهو قول أحمد وإسماق وأنى ثور . فعمدة مالك الحديث المشهور ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : إن وَنَتَ فاجليدُ وها ، ثم ان زَنَت فاجليدُ وها ، ثم ان زُنَت فاجليدُ وها ، ثم بِيعُنُوهَا وَالَوْ بِيضَفَيرِ » وقوله عليه الصلاة والسلام « إذَا زَنَتُ أُمَّةُ و أُحَدكُهُمْ فَلَا يُنَجُّلُهُ هُمَّا ﴾ . وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديثما روى عنه صَلَّى الله عليه وسلم من حديث عنه أنه قال ﴿ أَقْيِمُوا الحُمْدُودَ عَلَى مَا مَّالَكَتُ أَ مِمَانُكُمُ ۚ ﴾ ولأنه أيضا مروى عن حماعة من الصحابة ولا مخالف لهم ، مهم ابن عمروابن مسعود وأنس . وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل فإقامة الحدود هو السلطان . وروى عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم أنهم قااوا : الجمعة والزكاة واليء والحكم إلى السلطان .

( فصل ) وأما بماذا يثبت هذا الحد ، فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة عداين . واختلفوا في ثبوته بالرائحة ، فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز: يجب الحد بالرائعة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان ؛ وعالفه في ذلك الشافعي وأبو حنىفة وجمهور أهل العراق وطائفة من آهل الحبجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا : لايثبت الحد بالرائحة : فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها بالشهادة على الصوت والحط . وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح ، والحد يدرأ بالشبهة .

( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله علىسيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم تسليما )

# كتاب السرقة

والنظرفي هذا الكتاب في خد النسرقة ، وفي شروط المسروق الذي يجب يه الحد ، وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد ، وفي العقوبة ، وفيا تثبت به هذه الجناية و فأما السرقة ، فهسى أخذ مال الغير مستنرا من غير أن يؤتمن عليه ، وإنما قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الحيانة ولا في الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية ، فإنه أوجب في الحاسة القطع ، وذلك مروى عن النبي، عليه الصلاة والسلام . وأوجب أيضا قوم القطع على من استعار حليا أو متاعا

ثم جمعده لمكان حديث المرأة المحزومية المشهورة أنها كانت تستعير الحليّ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعها للوضع جمحودها ۽ وبه قال أحمد وإسحاق والحديث حديث عائشة قالت لا كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ونجحده ، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها ، فأتى أسامة أهلها فكلُّموه ، فكلم أسلمة النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : يا أ سامتة ﴿ لاأرَاكَ تَشَكَلَمُ أَنْ حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبافقال: ﴿ إِنَّ هَمَا أَهُمَا أَهُمَّا مَنْ كَانَ قَبُلْلَكُمُ أُنَّهُ إِذًا سَرَقَ فَيهم الشَّريفُ تَرَكُوهُ ، وإذَ ا سَرَقَ فيهمُ الضَّعيفُ قَطَعُوهُ ، واللَّذِي نَفْسِي بِيلَدِهِ لِنَوْ كَانَتْ فاطيمة بينت عُمَمَّد لَقَطَعَمْهَ ، ورد الجمهور هَٰذَا ٱلۡحَٰدَيَتُ لَأَنه مُحَالفَ للأصُّولِ ، وذلك أن المَّعار مأمون وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلاً أن بأخذ من حرز ، قالوا : وفي الحديث حذف ، وهو أنها مرقت مع أنها جمعدت ، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه » قالوا : وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهرى بإسناده ، فقال فيه : إنَّ المُحزَّومية سرقت ، قالوا : وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين جميعا الجحد والسرقة . وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون قاطع طربق شاهرآ للسلاح على المسلمين مخيفا للسبيل ، فحكمه حكم المحارب على ما سيأتي في حد المحارب . وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة ، فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا ، وسواء كان حرّاً أو عبدا ، ذكراً أو أنَّى ، أومسلما ، أوذميا ، إلا ما روى فىالصدرالأولمن الخلاف فى قطح ید العبید الآبق إذا سرق ، وروی ذلك عن ابن عباس وعبّان و روان وعمر ابن عبد العزيز ، ولم يختلف فيه بعد العصر المتقدم ؛ فن رأى أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف فى العصر المتقدم كانت المسئلة عنده قطعية ، ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع ، ولا عبرة لمن لم يرالقطع على العبد الآبق إلا تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره ، أعنى الحدود التي تتشطر ف حق العبيد ، وهو نشبيه ضميف . وأما المسروق فإن له شرائط مختلفا فيها ؛ فن

أشهرها اشتراط النصاب ، وذلك أن الجمهور على اشتراطه ، إلا ما روى عن المحسن البصرى أنه قال : القطع فى قليل المسروق وكثيره ، لعموم قوله تعالى \_ والسارق والسارقةفاقطعوا أيديهما ـ الآية . وربما احتجوا بحديث آلىهريرة. خرجه البخارى ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 1 لَعَشَ اللهُ ۖ السَّارِقَ بَسْرِقُ البِّنِّخَةَ فَتَنْقُطُعُ بَدُّهُ ، وبَسْرِقُ الحَبَّلُ فَتَنْقُطُعُ يَدُهُ ، وبه قالت الحوارج وطائفة من المتكلمين . والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور اختلفوا في قدره اختلافا كثيرا ، إلا أن الاختلاف المشهور من ذلكُ الذي يستند إلى أدلة ثابتة ، وهو قولان : المحدهما قول فقهاء الجمجاز مالك والشافعي وغيرهم . والثاني قول فقهاء العراق ـ أما فقهاء الحبجاز فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة ، وربع دينار من. اللهب . واختلفوا فيما تقوم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة ٧ فقال مالك فى المشهور: تقوم بالدراهم لابالربع دينار ، أعنى إذا اختلفت. الثلاثة دراهم مع الربع دينار لاختلاف الصرف ، مثل أن يكون الربع دينار في وقت درهمين ونصفا ؛ وقال الشافعي : الأصل في تقويم الأشياء هوالربع دينار ، وهو الأصل أيضا للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن تساوى ربع ديتار . وأما مالك فالدنانير والدراهم عند كل واحد مهما معتبر ` بتفسه وقد روى بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض إلى الغالب فى نقود أهل ذلك البلد ، فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم ، وإن كان الغالب الدنانير قومت بالربع دينار ، وأظن أن فى الملهب من يقول إن الربع ديناريقوم بالثلاثة درآهم ، وبقول الشافعي فىالتقويم قال أبوثور والأوزاعي وداود ، وبقول مالك المشهور قال أحمد : أعنى بالتقويم بالدراهم، وأما نقهاء العراق فالنصاب اللي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم لإيجب في أقل منه . وقد قال جماعة منهم ابن أبي ليلي و ابن شبرمة : لاتقطع اليد في أقل من خسة دراهم ، وقد قيل في أربعة دراهم ، وقال عَمَّان البِّي : ف درهين . فعمدة نقهاء الحلجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم و وحديث عائشة أوقفه سالك وأسنده البخارى ومسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال د تُقطعُمُ

البيَّدُ فيرُبُرُم ديناو فَصَّاعِيدًا ي وأمَّا عمدة فقهاء العراق فحديث ابن عمر المذكور، قالُوا : ولكن قيمة الحجين " هوعشرة دراهم وروى ذلك فىأجاديث . وقد خالف ابن عمر في قيمة المجنُّ من الصحابة كثير ممن رأى القطع في المجن كابن عباس وغيره . وقله دوى محمله بن إسحاق عِن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عياس قال : كان تمن الحجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة درا هم . قالوا : وإذا وحِله الحلاف في ثمن المجنوجي أن لاتقطع اليد إلا بيقين ، وهذا اللَّى قالوه هوكلام حسن لولا حديث عائشة ، وهو اللَّى اعتمده الشافعي في هذه المسئلة وجعل الأصِل هو الربع دينار , وأما مالك قاعتضد عنده حديث ابن عمر بحديث عبّان اللَّني روّاه ، وهو أنه قطم فى أترجة قومت بثلاثة دراهم ، والشافعي يعتذر عن حديث عُمان من قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك ألوقت اثنا عشر درهما ا والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال ، والقطع فءشرة دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عنُ يسير المال وشرف العضو ، والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عنمان ممكن على مذهب الشافعي وغير ممكن على مذهب غيره ، فإن كان الحمع أولى من الترجيح فلمه الشافعي أولى المدَّاهب ، فهذا هو أحد الشروط المشترطة في القطع . واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور وهو إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع ، أعنى نصابا دون أن يكون حظ كلي واحدمهم نصاباً ، وذلك أن تحرجوا النصاب من الحرز معا ، مثل أن يكون عدلاً أو صندوقا يساوى النصاب ؛ فقال مالك : يقطعون جميعا ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبونوز؛ وقال أبونخنيفة : لاقطع عثيهم حتى يكون ما أخذه كل واحد منهم نصابا ؛ فن قطع الحميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق : أى أن هذا القدر من المال المسروق هو اللك يوجب القطع لحفظ المـال ؛ ومن ربأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لابما دونه لمكان حرمة البلد قال : لاتقطم أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة . واختلفوا نمي يقدّر المسروق ؛ فقال مالك : يو السرقة ؛ قالَ أبوحنيفة : يوم الحكم علميه بالقطع . وأمَّا الشرط الثانى فى وجوب هذا الحد فهو الحرز ، وذُلك أنَّ

<sup>(</sup>١) هكذا هذه العبارة بجميع الأصول ، ولينظر ما معناها اله مصمحجه .

جيع فقهاء الأمصار الذين تلوزعليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحَرْزُ في وجوب القطع ، وإن كان قد اختلفوا فيا هو حرز بما ليس بحرز. والأشبه أن يقال في حد الحرز إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر £عدما مثل الأغلاق والحظائر وماأشبه ذلك ، وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ماسنذكره بعد ؛ وثمن ذهب إلى هذا مالك وأبوحنيفة والشَّافعي والدُّوري وأصحابهم ؛ وقالأهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث : القطع على من سرق النصاب وإن سرقه من غير حرز . فعمدة الجمهور حليث عمرو. بن شعيب عن أبيه عن جله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال و لاقتطع في تثمرَ مُعلَمِّق ولا في حَرِيسَة ِ جَبَل ، فإذًا أَوَاهُ الْمُرَاحُ أَوْ الجَرِينُ فالقَطَعُ فِيهَا بَلَغَ تَمُنَ المِجَنَّ ومرسل مالك أيضًا عن عبد الله بن عبد الرحم بن ألى حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن عشعيب . وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعانى ـ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما \_ الآية . قالوا : فوجب أن تحمل الآية على عومها ، إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك ، وقد خصصت السنة الثابتة المقدار النبي يقطع فيه من الذي لايقطع فيه . وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع ق أحاديث عمرو بن شعيب : وقال أبوعمر بن عبدالبر : أحاديث عمرو ابين شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات : وأما الحرزعند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء ، مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز ، واختلافهم في الأوعية . ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكني أنه لايقطع حتى مُخرَج من الدار ، واحتلافهم في الدار المشتركة ، فقال مالك وكثير ممن اشترط الحرز : تقطع يده إذا أخرج من البيت ؛ وقال أبو يوسف ومحمد : لاقطع عليه إلا إذا أخرج من الدار . ومنها اختلافهم في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش ، أو ليس بحرز ؟ نقال مالك والشافعي وأحمد وجماعة : هو حرز، وعلى النباش القطع ، وبه قال عمر بن عبدالعزيز ؛ وقال أبوحنيفة : لاقطع عليه ، وكَلِّلُكُ قَالَ صَفِيانَ الثَّوْرَى ، وروى ذلك عن زيد بن ثابت . والحرز عند ٧ - بداية الحبد - ثان

مالك بالجملة هوكل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه ، فرابط الدواب عنده أحراز، وكذلك الأوعية ، وما على الإنسان من اللباس ، فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده . وإذا توسد النائم شيئا فهو له حرز على ما جاء في حديث صفوان بن أمية وسيأتى بعدُ ، ومَا أخذه من المنتبه فهو اختلاس ، ولا يقطع عند مالك سارقُ ماكان على الصبي من الحلى أو غيرُهُ. إلا أن يكون معه حافظ يحفظه ؛ ومن سرق من الكعبة شيئاً لم يقطع عنده ، وكذلك من المساجد ؛ وقد قيل فىالمذهب إنه إن سرق منها ليلا قطع . وفروع ٰهذا الباب كثيرة فيما هوحرز وما ليس بحرز . واتفق القائلون بالحرز على أن كل من تُسمَّى مخرجًا للشيء من حرزه وجب عليه القطع ، وسواء كان داخل الحرز أوخارجه . وإذا ترددت التسمية وقع الحلاف ، مثل اختلاف. المذهب إذا كان سارقان : أحدهما داخل البيت ، والآخر خارجه ، ففر ب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله الآخر ، فقيل القطع على الخارج المتناول له ؛ وقيل : لاقطع علىواحد منهما ؛ وقيلاالقطع على الْمُقرَّبُ للمتاع من الثقب . والحلاف في هذا كله آيل إلى انطلاق اسم الخرج من الحرز عليه أو لانطلاقه . فهذا هو القول في الحرز واشتراطه في وجوب القطع ، ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم أخذه خارج الحرز قطع ، وقد توقف. مالك فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن يخرِّج ؛ وقال ابن القاسم : يقطع .

( فصل ) وأما جنس المسروق ، فإن العاماء اتفقوا على أن كل متماك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض منه ، فإنه يجب في سرقته القطع ما عدا الأشياء الرطبة المأكولة ، والأشياء التي أصلها مباحة فإنهم اختلفوا في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أن القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه ؛ وقال أبو حنيفة : لاقطع في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش . فعمدة الجمهور عموم الآية الموجبة للقطع وعموم الآثار الواردة في اشتراط النصاب : وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله عليه الصلاة والسلام و لاقطع في أن هذا الحديث روى هكذه مطلقا من غير زيادة : وعمدته أيضا في منع القطع فيما أصله مباح الشبهة التي مطلقا من غير زيادة : وعمدته أيضا في منع القطع فيما أصله مباح الشبهة التي مطلقا من غير زيادة : وعمدته أيضا في منع القطع فيما أصله مباح الشبهة التي مطلقا من غير ذيادة : وعمدته أيضا في منع القطع فيما أصله مباح الشبهة التي فيه لكل مالك ، وذلك أنهم اثفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه

القطع أن لايكون للسارق فيه شبهة ملك . واختلفوا فها هوشبهة تَـَدرأ الحدُّ مما ليس بشبهة ، وهذا هو أيضا أحد الشروط المشترطة في المسروق هو في ثلاثة مُوَاضِعٌ : في جنسه ، وقدره ، وشروطه ، وستأتى هذم المسئلة فيما بعد . واختلُّفُوا من هذا الباب ، أعنى من النظر فيجنس المسروق في المصَّحف ، فقال مالك والشافعي : يقطع سارقه ؛ وقالر أبوحنيفة : لايقطع ، ولعل هذا من ألى حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه ، أو أن لكل أحد فيه حقاً إذ ليس بمال . واختلفوا من هذا الباب فيمن سرقصغيرا مملوكا أعجميا ممن لايفقه ولا يعقل الكلام ، فقال الجمهور : يقطع . وأما إنكانكبيرا يفقه فقال مالك : يقطع ؛ وقال أبوحنيفة : لايقطع . واختلفوا في الحر الصغير ، فعند مالك أن سارقه يقطع ؛ ولا يقطع عند أبي حنيفة ، وهو قول ابن الماجشون من أصحاب مالك . واتفقواكما قلنا أن شبهة الملك القويةتدرأ هذا الحد . واحتلفوا فها هو شبهة يدرأ من ذلك مما لايدرأ منها ، فمنها العبد يسرق مالسيده ؛ فإن الجمهور من العلماء على أنَّه لايقطع ؛ وقال أبو ثور : يقطع ولم يشترط شرطا ؛ وقال أهل الظاهر: يقطع إلا أن يأتمنه سيده . واشترط مالك فى الحادم الذى يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يلى الحدمة لسيده بنفسه ؛ والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه ﴿ وبدرء الحد قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة . ومنها أحد الزوجين يسرق من مال الآخر ، فقالُ مالك : إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحمه ؛ وقال الشافعي : الاحتياط أن لاقطع على أحد الزوجين لشبهةً الاختلاط وشبهة المال ، وقد روى عنه مثل قول مالك ، واختاره المزنى .. ومنها القرابات ، فمذهب مالك فيها أن لايقطع الأب فيما سرق من مال الابن فقط لقوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك » ويقطع ما سواهم من القرابات ؛ وقال الشافعي : لا يقطع عمود النسب الأعلى و الأسفل : يعني الأب والأجداد والأيناء وأبناء الأبناء ؛ وقال أبوحنيفة : لايقطع ذو الرَّحم المحرمة، وقال أبوثور: تقطع يله كل من سرق إلا ماخصصه الإجماع . ومنها اختلافهم فيمن سرق من الغيم أو من بيت المال ؛ فقال مالك: يقطع ؛ وقال عبدالملك من أصحابه: لايقطع .فهذا هوالقول في الأشياء التي يجب بها ما يجب في هذه الجناية ،

#### القول في الواجب

. وأما الواجب ف هذه الجناية إذا وجلت بالصفات التي ذكرنا ، أعني الموجودة في السارق وفي الشيء المسروق وفي صفة السرقة ، فإنهم اتفقوا على ۖ أَنْ الواجب فيه القطع من حيث هي جناية ، والغرم إذا لم يجب القطع . واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع ؟ فقال قوم : عليه الغرم مع القطع ، وبه قَالَ الشَّافِي وَأَحَدُ وَاللَّيْثُ وَأَبُوثُورُوجِمَاعَةً ؛ وقال قومٍ : ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه ، وبمن قالبهذا القول أبوحنيفة والثورى وابن أَنَّى لَيْلِي وَجَمَاعَةً ؛ وَفَرَقَ مَالِكُ وَأَصَّابِهِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ مُوسَرًا أَتَبِعِ السارق بقيمة المسروق ، وإن كان معسرا لم يتبع به إذا أثرى، واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيا حكى عنه ابن القاسم . فعمدة من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان: حتى لله ، وحق للآدمي ، فاقتضى كل حق موجبه، وأيضا فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة . وعمدة الكوفيين حديث عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لَا يَخْرُمُ السَّارِقُ إذَا أُنْقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ ، وهذا الحديث من عف عند أهل الحديث. قال أبوعمر: لأنه عندهم مقطوع ، قال : وقد وصله بعضهم وخرجه النسائى. والكوفيون يقولون: إنْ اجْمَاع حقين في حق واحد مخالف للاممول ، ويقولون إن القطع هو بدل من الغرم ، ومن هنا يرون أنهإذا سرق شيئًا منَّا فقطع فيه ثم سرقه ثانيا أنه لايقطع فيه . وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس . وأما القطع فالنظر في محله وفيمن سرق وقد عدم المحل . أما محل القطع فهو اليد اليمينُ باتفاق من الكوع ، وهو الذي عليه الجمهور ؛ وقال قوم : الأصابع فقط . فأما إذا سرق من قد قطعت يده البيني في السرقة ، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال أهل الحجاز والعراق : تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليمني ؛ وقال بعض أهل الظاهر وبعض التابعين : تقطع اليد اليسرى بعد البيبي ، ولا يقطع منه غير ذلك . واختلف مالك والشافعي وأبوحنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمني ، هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا ؟ فقال سفيان

وأبوحنيفة : يقف القطع في الرجل ، وإنما عليه في الثالثة الغرم فقط ؛ وقال مالك والشافعي : إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليميي ، وكلا القولين مروى عن عمر وأبي بكر ، أغني قول مالك وأبي حنيفة . فعمدة من لم ير إلا قطع اليد قوله تعالى ـ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما \_ ولم يذكر الأرجل إلا في المحاربين فقط . وعمدة من قطع الرجل بعد اليد ما روى « أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبد سرق فقطع يده اليمني ، ثم الثانية فقطع رجله ، ثم أتى به في الثالثة فقطع يده اليسرى ، ثم أتى به فى الرابعة فقطنم رِجلًا ، وروى هذا من حديث جابرٌ بن عبد الله ، وفيهُ و ثم أخذه الحامسة فقتله ، إلاأنه منكر عند أهل الحديث ، ويرده قوله عليه المصلاة والسلام « هُنَّ فَوَاحِيشُ وَفَيهِينًا عُقُوبَةً ، ولم يذكر قتلا . وحديث ابن عباس ﴿ أَنَ النبي عليه الصلاة والسلام قطع الرجل بعد البيد ﴾ وعند مالك أنه يؤدَّب في الحامسة ، فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بأن كانت اليد شلاء ، فقيل في المذهب ينتقل القطع إلى اليد اليسرى ، وقيل إلى الرجل و اختلف في موضع القطع من القدم ، فقيل يقطع من المفصل الذي في أصل الساق ، وقيل يدخل الكعبان في القطع ، وقيل لايدخلان ، وقيل إنها تقطع من المفصل الذي في وسط القدم . واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى الإمام لما روى عن عمرو بن شعيب عن. أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( تَعَافَوُا الحُدُودَ بَنَيْنَكُمُ \* َ فَمَا بِلَغَيْنِي مِنْ حَدَّ فَقَدْ وَجَنَّبَ ، وقوله عليه الصلاة والسلام « لَوْ كانتَ فاطميَّة مِنْتُ مُحَمَّد لأقيَّمْتُ عَكَيْبِها الحَدَّ ، وقوله لصفوان « هَـَلاً كَانَ ذَلِكَ قَبَيْلَ أَنْ تَأْتَدِينَى بِيهِ ؟ » . واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيرفع إلى الإمام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه ، أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع ؛ فقال مالك والشافعي : عليه الحد ، لأنه قد رفع إلى الإمام ؛ وقال أبوحنيفة وطائفة : لاحد عليه ﴿ فعِمدة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن حبد الله بن صفوان بن أمية أنه قيل له و إن من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان بن أمية إلى المدينة ، غنام فى المسجد وتوسد رداءه

فجاء سارق فأخذ رهاءه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده ، فقال صفوان : لم أرد هذا يارسول الله هو عليه صدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به » .

### القول فيما تثبت به المسرقة

واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين ، وعلى أنها تثبت بإقرار الحر. واختلفوا في إقرار العبد ؛ فقال جمهور فقهاء الأمصار : إقراره على نفسه موجب لحده ، وليس يوجب عليه غرما ؛ وقال زفر : لا يجب إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولاقطع يده لكونه مالا لمولاه ، وبه قال شريح على نفسه بما يوجب قتله ولاقطع يده لكونه مالا لمولاه ، وبه قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة ، وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه ، وإن رجع لما غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان ، هكذا حكى البغداديون عن رجع لما غير شبهة فعن مالك في ذلك تفصيل ليس يليني بهذا الغرض ، وإنما هو لائق بتفريع المدهب .

(بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآ لهوصحبه وسلم تسليما ) كتاب الحراية

والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى \_ إ أيما جرَاءُ الله ين يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ \_ الآية . وذلك أن هذه الآية عندالجمهور هي في المحاربين و وقال بعض الناس : إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان الذي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الإبل ، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم ، والصحيح أنها في الحاربين لقوله تعالى \_ إلا الله ين تابُوا مين قبل أن تكله رواعلميهم "وليس عدم القدرة عليهم مشرطة في توبة الكفار فبتي أنها في الحاربين ، والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب : أحدها : النظر في الحرابة . والثاني : النظر في الحارب ، والثالث : فيا يجب على الحارب . والرابع : في مسقط الواجب عنه وهي التوبة . والخامس : يماذا تثبت هذه الجناية .

# الباب الأول في النظر في الحرابة

قاما الحرابة ، فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر واختلفوا فيمن حارب داخل المصر ، فقال مالك : داخل المصر وخارجه سواء ؛ وآشترط الشافعي الشوكة ، وإن كان لم يشترط العدد ، وإنما معي الشوكة عنده قوة المغالبة ، ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران ، لأن المغالبة إما تتأتى بالبعد عن العمران ؛ وكذلك يقول الشافعي : إنه إذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في المصركانت محاربة ، وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس ؛ وقال أبو حنيفة : لاتكون المحاربة في المصر .

#### الباب الثاني في النظر في المحارب

فأما المحارب : فهوكل من كان دمه محقونا قبل الحرابة، وهو المسلم والذى .

#### الهاب الثالث فيا يجب على المحارب

وأما ما يجب على المحارب ، فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين واتفقوا على أن حق الله هوالقتل والصلب وقطع الأيدى وقطع الأرجل من علاف ، والننى على مانص الله تعالى فى آية الحرابة . واختلفوا فى هذه العقوبات هل هى على التخيير أو مرتبة على قلىر جناية المحارب ؛ فقال مالك : إن قتل فلا بد من قتله ، وليم للإمام تخيير فى قطعه ولا فى نفبه ، وإنما التخيير فى قتله أو صلبه أوقطعه من خلاف . وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده غير أو صلبه أوقطعه من خلاف . وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده غير فى قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع فى ذلك فى قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع فى ذلك أب اجتهاد الإمام ، فإن كان المحارب بمن له الرأى والتدبير ، فوجه الاجتهاد قتله أو صابه ، لأن القطع لايرفع ضرره . وإن كان لارأى له وإنما هو ذوقوة حياس قطعه من خلاف . وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ وبأس قطعه من خلاف . وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنهى ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتبيها العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتبيها العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتبيها العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتبيها

عليه ، فلا يقتل منالحاربين إلا من قتل ، ولا يقطع إلا من أخذ المـــال ، ولا ينني إلا من لم يأخذ المال ولا قتل ؛ وقال قوم : بل الإمام مخير فيهم على الإطلاق ، وسواء قتل أولم يقتل ، أخذ المال أو لم يأخذه . وسبب الحلاف هل حرف وأو و في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياتهم ؟ ومالك حلى البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير . واختلفوا في معيى قوله \_ أويصلبوا \_ فقال قوم : إنه يصلب حتى يموت جوعا ؛ وقال قوم : بل معنى ذلك أنه يقتل ويصلب معا ، وهؤلاء منهم من قال : يقتل أوَّلا ثم يصلب ، ودوقول أشهب ، وقيل إنه يصلب حيا ثم يقتل في الحشبة ، وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون ؛ ومن رأى أنه يقتل أولا ثم يصلب صلى. عليه عنده قبل الصلب ؛ ومن رأى أنه يقتل في الحشبة فقال بعضهم : لا يصلى عليه تنكيلاً له ، وقيل يقف خلف الحشبة ويصلي عليه ؛ وقال سحنون : إذا قتل في الحشبة أنزل منها وصلى عليه . وهل يعاد إلى الحشبة بعد الصلاة ؟ فيه قولان عنه ؛ وذهب أبوحنيفة وأصحابه أنه لايبتي على الحشبة أكثر من ثلاثة. أيام . وأما قوله ـ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ـ فعناه أن تقطع يده اليمي ورجله البسرى ، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمي . واختلف إذا لم تكن له اليمني ؛ فقال ابن القاسم : تقطع يده اليسرى ورجله اليمني ؛ وقال أشهب : تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى . واختلف أيضًا في قوله أو ينفوا من الأرض ، فقيل إن النبي هوالسجن ، وقيل إن النبي هوأن ينبي من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته ، وهو قول ابن القاسم عن مالك ، ويكون بينالبلدين قمل ما تقصر فيه الصلاة ، والقولان عن مالك ، وبالأول قال أبوحنيفة ؛ وقال ابن الماجشون : معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحد عليهم ، فأما أن ينفي بعد أن يقدر عليه فلا ؛ وقال الشافعي : أما النفي فغير مقصود ، ولكن إن هربوا شردناهم فىالبلاد بالاتباع ، وقيل هى عقوبة مقصودة ، فقيل على هذا ينبي ويسجن دأئما ، وكلها عَنْ الشافعي ؛ وقيل معنى أو ينفوا : أي من أرض الإسلام إلى أرض الحرب . واللَّبي يظهر هو أن النَّبي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعالى \_ وَلَوْ أَنَّا كَتَبَّنا عَلَمْ يَجِيمُ أَنَّ اقْتُتُلُوا أَنْهُ سُكُمْ أُو اخْرُبُوا مِنْ دِيارِكُمْ . الآية . فسوَّى بينالنبى والقتل ، وهى عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل ، وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لابالعادة ولا بالعرف .

الباب الرابع في مسقط الواجب عنه من التوبة

وأما ما يسقط الحق الواجب عليه ، فإن الأصل فيه قوله تعالى ـ إلاًّ الَّذين تابُوا مِن قَبُّلِ أَنْ تَقُمْدِ رُوا حَلَيْهِم ۚ ـ واختلف من ذلك في أربعة مواضع : أحدها : هل تقبل توبته ؟ . والثاني : إن قبلت فما صفة المحاربالذي تقبل توبته ؟ فإن لأهل العلم في ذلك قولين : :قول إنه تقبل توبَّته وهو أشهر لقوله تعالى \_ إلا الذين تابوا من قبل أن تقلدوا عايهم \_ وقول : إنهلاتقبل توبته ، قال ذلك من قال إن الآية لم تنزل في الحاربين . وأما صفة التوبة التي تسقط الحكم فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : أحدها أنتوبته تكون بوجهين : أحدهما أن يترك ماهوعليه وإن لم يأت الإمام ؛ والثانى أن يلمي سلاحه ويأتي. الإمام طائعًا ، وهو مذهب ابن القاسم . والقول الثانى أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه ، وإن أتى الإمام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحد ، وهذا هوقو ل ابن الماجشون . والقول الثالث إن توبنه إنما تكون بالحجىء إلى الإمام ، وإن ترك ماهو عليه لم يسقط ذلك عنه . حكما من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتى الإمام ، وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل إنها تكون بأنْ يأتى الإمام قبل أن يُتقدر عليه ، وقيل إنها إنما تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط ، وقيل تكون بالأمرين جميعا . وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته ، فإنهم اختلفوا فيها أيضًا على ثلاثة أقوال : أحدها أن يلحق بدار الحرب . والثاني أن تكون له فئة ، والثالث كيفما كانت له فئة أو لم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلحق . واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل ، فقيل له الأمان ويسقط عنه حد الحرابة، وقيل: لاأمان له لأنه إنما يؤمن المشرك. وأما ما تسقط عنه التوبة ، فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : أحدها أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط ، ويؤخذ بما سوى خلك من حقوق الله وحقوق الآدميين ، وهو قول مالك ٥ والقول الثانى إن

التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنى والشراب والقطع في السرقة ، ويتبع بحقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول والثالث أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ، ويؤخذ باللماء وفي الأموال بما وجد يعينه في أيديهم ولا تتبع ذبمهم . والقول الرابع إن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدميين من مال ودم إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده .

# الباب الحامس بماذا تثبت هذه الجناية

وأما بماذا يثبت هذا الحد فبالإقر اروالشهادة ، ومالكيقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم ؛ وقال الشافعي : تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا لأنفسهم ولالرفقائهم ما لا أخلوه ، وتثبت عند مالك الحرابة بشهادة السماع .

فصل فى حكم المحاربين على التأويل

وأما حكم المحاربين على التأويل ، فإن محاربهم الإمام ، فإذا قدر على واحد همهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة ، فإن مالكا قال : إن للإمام أن يقتله إن زأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين ، وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب ، فإن حكمه حكم البدعي الذى لايدعو إلى بدعته ، قيل يستتاب فإن تاب وإلاقتل ، وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل ، وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمال . واختلف قول مالك فى التكفير بالمال ومعنى التكفير بالمال : أنهم لايصرحون يقول هو كفر ، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عها الكفر وهم لايعتقدون ذلك اللزوم ، وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق يلزم عها الكفر وهم لايعتقدون ذلك اللزوم ، وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى ربه ، وإنما اختلفوا هل يقتل ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى ربه ، وإنما اختلفوا هل يقتل على قصاصا بمن فتل ؟ فقيل يقتل وهوقول عظاء وأصبغ ؛ وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك : لايقتل ، وبه قال الحمهور ، لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة " ، أصله قتال الصحابة ، وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول ،

# باب في حكم المرتد

والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب ، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام « مَن ْ بَلدَّل َد ينهُ فاقْتُلُوهُ ، واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تُقتل ؟ فقال الجُمهور: تقتل المرأة ؛ وقال أبوحنيفة : لاتقتل وشبهها بالكافرة الأصلية،والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك ؛ وشَـَدَّ قوم فقالوا : تقتل وإن راجعتالإسلام وأما الاستتابة فإن مالكا شرط فى قتله ذلك على ما رواه عن عمر ؛ وقول قوم : لاتقبل توبته ، وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل بالحرابة ولايستتاب ، كانت حرابته بدار الإسلام أوبعد أن لحق بدار الحرب ، إلا أن يسلم . وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤخذ ، فإنه يختلف فيحكمه ، فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي يسلم لاتباعه عليه في شيء نما فعل في حال ارتداده . وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام ، فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة ، وحكمه فيا مجنى حكم المرتد إذا جني في ردته في دار الإسلام ثم أسلم ؛ وقد اختلف أصحاب مالك فيه فقال : حكمه حكم المرتد من اعتبر يوم الجناية ؛ وقال : حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم . وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر ؛ فقال مالك : يقتل كفرا ؛ وقال عَوم : لايقتل ، والأصل أن لايقتل إلا مع الكفر ·

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )

# كتاب الاقضية

وأصول هذا الكتاب تنحصر في سنة أبواب: أحدها: في معرفة من يجوز قضاؤه ، والثانى : في معرفة ما يقضي فيه ، والثالث في معرفة ما يقضي فيه ، والرابع : في معرفة من يقضى عليه أو له ، والحامس : في كيفية القضاء ، والسادس في وقت القضاء .

### الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤه

والنظر في هذا الباب فيمن يجوز قضاؤه ، وفيما يكون به أفضل . فأما الصفات المشترطة في الجواز : فأن يكون حرا مساما بالغا ذكرا عاقلا عدلا . وقد قيل في المذهب إن الفسق يوجب العزل ويمضى ما حكم به . واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد ؛ فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ومثله حكى عبدً الوهاب عن المذهب ؛ وقال أبوحنيفة : يجوز حكم العامى . قال القاضي : وهوظاهر ما حكاه جدى أرحمة الله عليه في المقلمات عن المذهب لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة . وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة ؛ فقال الجمهور : هي شرط في صحة الحكم ؛ وقال أبه حنيفة : يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال ؛ قال الطبري : يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء ؛ قال عبد الوهاب : ولا أعلم بينهم اختلافه في اشتراط الحرية ؛ فن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى ، وقاسها أيضًا على العبد لنقصان حرمتها ؛ ومن أجاز حكمها فىالأموال فتشبيها بجواز شهادتها في الأموال ؛ ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء قال : إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ماخصصه الإجماع من الإمامة الكبرى. وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه ، ولا خلاف في مذهب مالك أن السمع والبصر والكبلام مشترطة في استمرار ولايته و ليس شرطا في جواز ولايته ، وذلك أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز ، فهذا إذا ولىعزل ونسخ جميع ماحكم به ومنها ماهى شرط فىالاستمراروليست شرطا في الحواز، فهذا إذا ولى القضاء عزل ونفذ ماحكم به إلا أن يكون جورا .. ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات: ومن شرط القضاء عند مالك أن يكونواحدا . والشافعي يجيز أن يكون في المصر قاضيان اثنان إذا رسم لكل واحد مهما ما يحكم فيه ، وإن شرط اتفاقهماً فكلحكم لم يجز ، وإن شرط الاستقلال. لكل واحد منهما فوجهان : الجواز ، والمنع ، قال : وإذا تنازع الخصان فى اختيار أحدهما وجب أن يقترعا عنده . وإما فضائل القضاء فكثيرة ، وقلم ذكرها الناس فى كتبهم . وقد اختلفوا فى الأمى هل يجوز أن يكون قاضيا ٣

والأبين جوازه لكونه عليه الصلاة والسلام أميا ؛ وقال قوم : لايجوز؛ وعن الشافعي القولان جميعا ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك خاصا به لموضع العجز ، ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لاخلاف أعرف فيه : واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال على الأحكام ، فقال مالك : يجوز ؛ وقال الشافعي : في أحد توليه : لا يجوز ؛ وقال أبو حنيفة : يجوز إذا وافق حكمه حكم قاضي البلد .

### الباب الثاني في معرفة مايقضي به

وأما فيما يحكم ، فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء مي الحقوق كان حقا لله أوحقا للآدميٰين ، وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى وأنه يعقد الأنكحة ويقدم الأوصياء ، وهل يقدم الأثمة في المساجد الحامعة ؟ فيه خلاف، وكذلك هل يستخلف فيه خلاف في المرض والسفر إلا أن يؤذن له ، وليس ي ظر في الجباة ولا في غير ذلك من الولاة ، وينظر في التحجير على السفهاء عند من يرى التحنجير عليهم : ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم نحلة للمحكوم له به ، وإن لم يكن فى نفسه حلالا ، وذلك أنهم أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه لايحل حراما ولا يحرم حلالا ، وذلك فى الأموال خاصَّة لقو له عليه الصلاة والسلام « إَ عَمَا أَنَا بَشَرَّ وإنَّكُمُ تَخْشَصَّ مُونَ إِلَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَسَ بَحُجَّنَهِ مِنْ فَيَعْضَ فَأَوْ يَكُونَ ٱلْحَسَ بَحُجَّنَهِ مِنْ يَعْضَ فَأَوْضِي لَهُ عَلَى تَحْوِما أَسْمَعُ مِنْهُ ، قَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بَشَيْءً مِنْ حَقْ أَخُودُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْمَا أَقْطَعُ لَهُ قَطِعَةً مِنَ مَنْ حَقَ أَخِيهِ فَلَايًا خُذُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْمَا أَقْطَعُ لَهُ قَطِعةً مِنَ النَّارِ ﴾ . واختَلفُوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم أنه حَق وليس بحق ، إذ لامحل حرام ، ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون أن يكون الباطن كذلك هل يحل ذلك أم لا ؟ فقال الحمهور : الأموالُ والفروج فىذلك سواءً ، لايحل حكم الحاكم منها حراما ولا يحرم حلالا ، وذلك مثل أن يشهد شاهدا زورا في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي لميست له بزوجة ؛ فقال الجمهور: لاتحل له وإن أحلها الحاكم بظاهر الحكم؛ وقال أبوحنيفة وجمهور أصحابه : تحل له : فعملة الجمهور عموم الحديث

المتقدم ، وشبهة الحنفية أن الحكم باللعان ثابت بالشرع ، وقد علم أن أحد المتلاعنين كاذب ، واللعان يوجب الفرقة ، ويحرَّم المرأة على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره ، فإن كان هو الكاذب فلم تحرم عليه إلا بحكم الحاكم ، وكذلك إن كانت هي الكاذبة ، لأن زناها لايوجب فرقتها على قول أكثر الفقهاء ؛ والجمهور أن الفرقة هاهنا إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب .

### الباب الثالث فيما يكون به القضاء

والقضاء يكون بأربع: بالشهادة ، وباليين ، وبالنكول ، وبالإقرار ، أو بما تركب من هذه . فني هذا الباب أربعة فصول .

# الفصل الأول في الشهادة

والنظر فى الشهود فى ثلاثة أشياء : فى الصفة ، والجنس ، والعدد . فأماعد الصفات المعتبرة فى قبول الشاهد بالجملة فهى خسة : العدالة ، والبلوغ ، والإسلام ، والحرية ، ونى التهمة . وهذه منها متفق عليها ، ومنها مختلف فيها أما العدالة ، فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها فى قبول شهادة الشاهد لقوله تعالى مَع مِن تَرْضُون مِن الشهداء مه ولقوله تعالى و وأشهد وا ذوى محدث منكم واختلفوا فيا هى العدالة ؛ فقال الجمهور : هى صفة زائدة على الإسلام ، وهو أن يكون ما ترما لواجبات الشرع ومستحباته ، مجنبا للمحرمات والمكروهات ؛ وقال أبوحنيفة : يكنى فى العدالة ظاهر الإسلام ، وأن لا تعلم منه جرحة . وسبب الحلاف كما قلنا ترددهم فى مفهوم اسم العدالة المقابلة الفسق ، وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله تعالى ما المناقب منه عرفة إذا عرفت توبته ، إلا من كان قبيقه من قبل القلف ؛ ما الحديثة يقول : لا تقبل شهادته وإن تاب . والجمهور يقواون : تقبل وسبب الحلاف هل يعود الاستثناء فى قوله تعالى و ولا تنقيل أو المنه من بعد ذلك من أبكا وأولتيك هم م الفاسقون . إلا الله ين تابوا من بعد ذلك من أبكا وأولتيك هم الفاسقون . إلا الله ين تابوا من بعد ذلك من المهد الله المنه المهد المنه والمنه منهادة المنه والهد المنه الفاسية ون . إلا الله ين تابوا من بعد ذلك منهاد . إله المنه والمنه الفاسية ون . إلا الله ين تابوا من بعد ذلك منهاد . إله المنه والمن بعد ذلك منهاد المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه وال

أقرب مذكور إليه ، أو على الجملة إلا ما خصصه الإجماع ، وهو أن النوبة لاتسقط عنه الحد ، وقد تقدم هذا . وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة . واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح. وفى القتل ، فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع. الإجماع على أنَّ من شرط الشهادة العدالة ، ومن شرط العدالة البلوغ ، ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك ، وإنما هي قرينة حال ، ولذلك اشترط فيها أن لايتفرقوا لثلا يجبنوا . واختلف أصحاب مالك هل تجوّز إذا كان بينهم كبير أم لا ؟ ولم يختافوا أنه يشترط فيها العدة المشترطة في الشهادة ، واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم لا؟ واختلفوا أيضا هل تجوز في القتل الواقع بينهم ؟ ولا عمدة لمـالك في هذا إلا أنه مروى عن ابن الزبير . قال الشافعي : فإذا احتج محتج بهذا قيل له : إن ابن عباس قد ردها ، والقرآن يدل على بطلانها ؟ وقالَ بقولُ مالك ابن أبي ليلي وقوم من التابعين ، وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة . وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط فىالقبول ، وأنه لاتجوژ شهادة الكافر ، إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر لقوله تعالى \_ يا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ حِينَ الوَّصِينَةِ اثْنَانِ ذَوَا عَلَدُلُ مِنْكُمُمْ أُو آخَرَانِ مِن تَغْيْرِكُم الآية . فقال أبوحنيفة : يجوزذلك على الشروط التي ذكرها الله ؛ وقال مالك والشافعي : لايجوز ذلك ، ورأوا أن الآيةمنسوخة . وأما الحرية فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول الشهادة ؛ وقال أهل الظاهر : تجوز شهادة العبد ، لأن الأصل إنما هو اشتراط العدالة ، والعبودية ليس لها تأثير فى الرد ، إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو إجماع ، وكأن الحمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفرفوجب أن يكون لها تأثير فى رد الشهادة م وأما التهمة التي سببها المحبة ، فإن العلماء أجمعوا غلى أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة . واختلفوا فورد شهادة العدل بالنهمة لموضع المحبة أو البغضة الى سببها العداوة الدنيوية ، فقال بردها فقهاء الأمصار ، إلا أنهبم اتفقوا ف،مواضع على أعمال التهمة ، وفي مواضع على إسقاطها ، وفي مواضع اختلفوا قيهاً

خَأَعْمُلُهَا بِعَضْهُمْ وَأَسْقَطُهَا بِعَضْهُمْ : فَمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهُ رَدُّ شَهَادَةُ الآبِ لابنه والابرز لأبيه ، وكذلك الأم لابنها وابنها لها . ونما اختلفوا في تأثير النهمة في شهادتهم شهادة الزوجينأحدهما للآخر ، فإن مالكا ردها وأبا حنيفة ،وأجازها الشافعيٰ وأبوثوروالحسن ؛ وقال ابن أنى ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادتها له ، وبه قال النخعي. ومما اتفقوا على إسقاط النَّهمة فيه شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك ، وما لم يكن منقطعاً إلى أخيه يناله بره وصلته، ما عدا الأوزاعي فإنه قال : لاتجوز. ومن هذا الباب اختلافهم فى قبول شهادة العدو على عدوه ؛ فقال مالك والشافعي : لاتقبل ؛ وقال أبوحنيفة : تقبل . فعمدة الحمهور في رد الشهادة بالنهمة ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « لاتُقْبَلُ شَهَادَةٌ خَصْمٍ ولا ظَنْيِينِ ، وما حرجه أبوداود من قوله عليه الصلاة والسلام « لاتُقْبَلُ ْ شَهَادَةٌ بَلَّدُويَ عَلَىٰ حَضَرِيّ ، لقلة شهود البدوى ما يقع فىالمصر ، فهذه هي عمدتهم من طريق الساع. وأما من طريق المعي فلموضع النهمة ، وقد أجمع الجمهور على تأثيرِها في الأحكام الشرعية مثل اجماعهم على أنه لايرث القاتل المقتول ، وعلى وريث المبتونة في المرض وإن كان فيه خلاف . وأما الطائفة الثانية وهم شريح وأبوثور وداود فإنهم قالوا: تقبل شهادة الأب لابنه فضلا عن سواه إذا كان الأب عدلا : وعمدتهم قوله تعالى \_ يا أنُّهما اللَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالفِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الوَالِيدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ ـ والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأموربه إلا ماخصصه الإجماع من شهادة المرء كُنفسه . وأما من طريق النظر ، فإن لهم أن يقولوا رد الشهادة بالجملة إنما هو لموضع أنهام الكذب ، وهذه النهمة إنما اعتملها الشرع فىالفاسق ومنع إعمالها فى العادل ، فلا تجتمع العدالة مع النهمة : وأما النظر فى العدد والجنس ، فإن المسلمين اتفقوا على أنه لايثبت الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور ، واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزني بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصرى ، فإنه قال : لاتقبل بأقل من أربعة شهداء تشبيها بالرجم ، وهذا ضعيف لقوله سبحانه \_ واستنظميدُ وا شهيديّن مين رجاليكُم \_ وكل

متفق أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعى ، إلا ابن أبي ليلي فإنه قال : لابد من يمينه . واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين لقوله تعالى - فَرَجُلُ وامْرأتان مِمَّن تَرْضَون من الشُّهَدَاء - واختلفوا في قبولهما في الحدود ، فالذي عليه الجمهور أنه لاتقبِّل شهادة النسآء في الحدود لامع رجل ولا مفردات ؛ وقال أهل الظاهر : تقبل إذا كان مُعهن رجل وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية ؛ وقال أبوحنيفة : تقبل في الأموال وفيا عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق ؛ ولاتقيل عند مالك في حكم من أحكام البدن : واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال ، مثل الوكالات وانوصية التي لاتتعلق إلا بالمال فقط ؛ فقال مالك وابن القاسم وابن وهب : يقبل فيه شاهد وامرأتان ؛ وقال أشهب وابن الماجشون : لايقبل فيه إلا ـرجلان . وأما شهادة النساء مفردات ، أغنى النساء دون الرجال فهمى مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لايطلع عليها الرجال غالبا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء . ولاخلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع ، فإن أباحنيفة قال : لاتقبل فيه شِهادتهن إلا مع الرجال ، لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء . والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس آختلفوا في العدد المشرط في ذلك منهن ؛ فقال مالك : يكفي فى ذلك امرأتان ، قيل مع انتشار الأمر ، وقيل إن لم ينتشر ؛ وقال الشافعي : ليس يكني في ذلك أقل من أرياع ، لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امر أتين ، واشترط الاثبَينية ؛ وقال قوم: لا يكتبني ببذلك يأقل من ثلاث وهو قول لامعنى له ؛ وأجاز أبوحنيفة شهادةً المرأة فيما بين السرة والركبة ، وأحسب أن الظاهرية أوبعضهم لايجيزون شهادة النساء مفردات فىكل شيء كما يجيزون شهادتهن مع الرجال فيكل شيء وهوالظاهر . وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع ، فإلَهُم أيضًا اختلفوا فيها لقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع (كَيَّفَ وَقَلَدُ أَرْضَعَتَنْكُما ، وهذا ظاهره الإنكار ، ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه .

### القصل الثاني

وأما الأيمان ، فإنهم اتفقو ا على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه إذا لم تكن للمدعى بينة . واختلفوا هل يثبت بها حق المدعى ؛ فقال مالك: يثبت بها حق المدعى فى إثنيات ماأنكره المدعى عليه و إبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذى ثبت عليه إسقاطه فى الموضع الذى يكون المدعى أقوى سببه وشبهة من المدعى عليه ؛ وقال غيره لاتثبت المدعى باليمين دعوى سواء كانت. في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه ، أو إثبات حق أنكره فيه خصمه ، وسيب ِ اختلافهم ترددهم في مفهوم قواه عليه الصلاة والسلام « البَيِّنَةُ عَلَى مَن ادَّعي واليَّمينُ عَلَى مَن أَنْكَرَ ، هل ذلك عام في كل مدعي عليه ومدَّع ، أم إنما خصَّ المدعى بالبينة والمدعى عليه بالزين ، لأن المدعى في الأكثر هو أضعف إشبهة من المدعى عليه والمدعى عليه بخلافه ؟ فن قال هذا الحكم عام فی کل مدع ومدعی علیه ولم بر د بهذا العموم خصوصا قال : لایثبت ياليمين حق ، ولا يسقط به حق ثبت ؛ ومن قال إنما خص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هوأقوى شبهة قال : إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة ألمدعى أقوى يكون القول قولية ، واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفتن الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعى مع يمينه ، مثل دعوى التلف في الوديعة وغير ذلك إن وجد شيء بهذه الصفة ، ولأولئك أن يقواوا : الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق ، وكلهم مجمعون على أن الْبين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله ، الذي لاإله إلا هو ، وأقاويل فقهاء الأمصيار في صفنها متقاربة؛ وهي عند مالك؛ يالله الذي لاإله إلاهو، لايزيد عايها، ويزيد الشافعي اللَّف يعلم من السر مايعلم من العلانية . وأما هل تغلظ بالمكان ؟ فإنهم اختافوا في ذلك "، فذهب مالك إلى أنها تغلظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص ، وكذلك الشافعي . واختلفوا فيالقدر، فقال مالك : إن من ادعي عليه بثلاثة دراهم فصاعدا وجبت عليه اليمين في المسجد الحامع ، فإن كان مسجد النبي علمه ألصلاة والسلام ، فلا خلاف أنه يخلف على المنبر ، وإن كان في غيره

من المساجد فني ذلك روايتان : إحداهما حيث انفق من المسجد ، والأخرى عند المنبر. وروى عنه ابن القاسم أنه يحلف فيا له بال في الحامع ولم يحدد ؛ وقال الشافعي : يحلف في المدينة عند المنبر ، وفي مكة بين الركن والمقام ، وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبر ، والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا ؛ وقال داود: يحلف على المنبر في القليل والكثير ؛ وقال أبوحنيفة : لاتغلظ اليمين بالمكان . وسبب الحلاف هل التغليظ الوارد في الحاف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه وجوب الحلف على المنبر أم لا ؟ فن قال ۗ إنه يفهم منه ذلك قال: لأنه لو لم بفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ فى ذلك معى ؟ ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر قال : لايجب الحلف على المنبر . والحديث الوارد في التغليظ هو حديث حابر بن عبدالله الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَنِ ْ حَلَفَ عَلَى مِنْ ـَبْرِي آثما تَسَبَوَّأَ مَنَهُ مُلَدَّهُ مِنَ النَّارِ » واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا : هو عمل الحلفاء ، قال الشافعي : لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة . قالوا : ولوكان التغليظ لايفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا تجنب اليمين في ذلك الموضع . قالوا : وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قوله عليه الصلاة والسلام « مَن اقْتَطَعَ حَنَّ امْرِئ مُسلم بيسَينه ِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَةَ وأُوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، يفهم منه وجوب القضاء بِاليمين ، وكذلك التغليظ الوارد في المكان . وقال الفريق الأخر : لايفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين ، وإذ لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان وجوب اليمين بالمكان وليس فيه إجماع ُ من الصحابة ، والاختلاف فيه مفهوم منقضية زيد بن ثابت ؛ وتغلظ بالمكان عند مالك فىالقسامة واللعان ، وكذلك بالزمان لأنه قال فى اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على ما جاء في التغليظ فيمن حلف بعد العصر ند وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيه ؛ فقال مالك والشافعي وأخمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة : يقضى باليمين مع الشاهد ف الأموال . وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعي وجمهور أهل العراق :

لإيقضى باليمين مع الشَّاهد في شيء ، وبه قال الليث من أصحاب مالك . وسبب الخلاف في هذا الباب تعارَض السماع . أما القائلونِ به فإنهم تعلقوا في ذلك بآثار كثيرة ، منها حديث ابن عباس ، وحديث أبي هريرة ، وحديث زيد ابن ثابت ، وحديث جابر ، إلا أن الذي خرّج مسلم منها حـديث ابن عباس ، ولفظه ﴿ إِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالنَّمِينَ مَعِ الشَّاهِدِ ﴿ خرَجه مسلم ولم يخرجه البخاري . وأما مالك فإنما أعتمد مرسله في ذلك عن لجعفر بن محمد عن أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد يه لأن العمل عنده بالمراسيل واجب . وأما السماع المخالف لها فقوله تعالى فإن لم يَكُونارَجُلُكُ بِن فَرَجُلُ والمِرْآتان ممَّن تَرَضُون مَينَ الشُّهَدَاءِ ـ قالوا : وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ ، ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير متواترة ، وعند المخالف أنه ليس بنسخ بل زيادة لاتغير حكم المزيد . وأما من السنة فما خرَّجه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال «كان بيي وبين رجل خصومة في شيء ، فاختصمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، نقال شاهيداكُ أَوْ يَمِينُهُ ﴾ فقلت: إذا يحلف ولا يبالي ، فقال النبي صلى الله عليه وسام ٩ مَن حَلَفَ عَلَى يَمِين يَقْتَطِيع بها مال امْرِئ مُسْلِم هُوَ فِيها فَاجِرٌ لَـ فَيَ اللَّهِ وَهُوُّ عَلَمَيْهُ غَضْبَانَ ﴾ قالوا : فهذا منه عليه الصلاة والسلام حصر للحكم ونقض لججة كل واحد من الخصمين ، ولا يجوز عايه صلى الله عليه وسلم ألا يستوفى أقسام الحجة للمدعى. والذين قالوا باليمين مع الشاهد هم على أصلهم فيأن البمين هي حجة أقوى المتداعيين شبهة ، وقد قويت ههنا حجة المدعى بالشاهدكما قويت في القسامة . وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليمين مِع المرأتين، فقال مالك : يجوز لأن المرأتين قد أقيمتا مقام الواحد ؛ وقال الشافعي: لايجوز له ، لأنه إنما أقيمت مقام الواحد مع الشاهد الواحد لامفردة ولا مع غيره ، وهل يقضى باليمين في الحدود التي هَيْحَق للناس مثل القذف والحراح ؟ فيه قولان في المذهب .

### القصل الثالث

وأما ثبوت ألحق على المدعىعليه بنكوله ، فان الفقهاء أيضا اختلفوا في ذلك ، فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين : إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعى شيء بنفس النكول ، إلا أن يحلف المدعى أو يكون له شاهد واحد ؛ وقال أبوحنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين : يقضى للمدعى على المدعى عليه بنفس النكول وذلك في المال بعد أن يكرد عليه البين ثلاثا وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضم الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ؟ وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع بجب فيهاليمين ؟ وقال ابن أبي ليلي : أردها في غير البّهمة ولا أردها في البّهمة . وعند مالك \_ في يمين التهمة هل تنقلب أم لا ؟ تولان . فعمدة من رأى أن تثقلب اليمين ما رواه مالك من « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد فىالقسامة اليمين على ﴿ اليهود بعد أنْ بدأ بالأنصار ، ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين : إما بيمين وشاهد ، وإما بنكول وشاهد ، وإما بنكول ويمن ، أصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية في الشهادة ؛ وليس يقضى عند الشافعي يشاهد ونكول . وعمدة من قضى بالنكول أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى ، واليمين لإبطالها وحب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى ـ قالوا : وأما نقلها من المدعى عليه إلي المدعى فهو خلاف للنص ، لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه ، فهذه أصول الحجج التي يقضى بها القاضي . ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه ، لكن هذا عند الجمهور مع اقبران الشهادة به ، أعنى إذا أشهد القاضي الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن الحكم ثابت عنده ، أعنى المكتوب في الكتاب الذي أرسله إلى القاضي الثاني ، فشهدا عند القاضي الثانى أنه كتابه ، وأنه أشهدهم بثبوته ، وقد قبل إنه يكتني فيه بخط القاضي ، وأنه كان به العمل الأول . واختلف مالك والشافعي وأبو خنيفة إن أشهدهم على الكتابة ولم يقرأه عليهم ؛ فقال مالكَ : يجوز؛ وقال الشافعي وأبوحنيفة :

لايجوز ولا تصبح الشهادة : واختلفوا في العفاص والوكاء هل يقضي به في اللقطة دون شهادة ، أم لابد ف ذلك من شهادة ؟ فقال مالك : يقضى بذلك ؛ وقال الشافعي: لابد من الشاهدين ، وكذلك قال أبوحنيفة ؛ وقول مالك هو أجرى على نص الأحاديث ، وقول الغَيْر أجرى على الأصول . ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه ، وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي يعلمه في التعديل والتجريح ، وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به ، وأنه يقضى بعلمه في إقرار الحصم وإنكاره ، إلامالكا فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين لإقرار الحصم وإنكاره ، وكذلك أحمعوا على أنه يقضى بعلمه في تغليب حجة أحد الحصمين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف. واختلفوا إذاكان في المسئلة خلاف ؛ فقال قوم: لايرد حكمه إذا لم يخرق الإجماع ؛ وقال قوم إذا كان شاذا ؛ وقال قوم : يرّد إذا كان حكمًا بقياس ، وهنالك سماع من كتاب أوسنة تخالف القياس وهو الأعدل ، إلا أن يكون القياس تشهد له الأصول والكتاب محتمل والسنة غيرمتواترة ، وهذا هوالوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر مثل ماينسب إلى أبي حنيفة باتفاق، وإلى مالك باختلاف. واختلفوا هل يقضى بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار ، أو لايقضى إلا بالدليل والإقرار ؟ فقال مالك وأكثر أصحابه : لايقضى إلا بالبينات أو الإقرار ، وبه قال أحمد وشريح؛ وقال الشافعي والكوفئ وأبوثور وجماعة : للقاضي أن يقضي بعلمه، ولكلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين، وكل واحد منهما اعتمد في قوله السماع والنظر . أما عمدة الطائفة التي منعت من ذلك ، فمنها حديث معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل ف فريضة ، فوقع بينهما شجاج ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه ، فأعطاهم الأرش ، ثم قال عليه الصلاة والسلام « إ ّ ني خاطيب النَّاسَ وُتَحْمِيرُهُمُ أَنْكُمُ قَدَ رَضِيمٌ ، أَرْضِيمٌ ؟ قالوا: نعم ، قصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ، فخطب الناس وذكر القصة ، وقال: أرَضِينُمْ ؟ قالوا لا، فهم بهم المهاجرون ، فنزل رسول الله صلى الله

عليه وسلم فأعطاهم ، ثم صعد المنبر فخطب ، ثم قال : أرَضِيتُم ۚ ؟ قائوا ثعمٍ قال : فهذا بَيِّين في أنه لم يحكم عليهم بعلمه صلى الله عليه وسلم : وأما من جهة المعنى فللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي . وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيرا فى الشرع : منها أن لايرث القاتل عمدا عند الجمهور من قتله . ومنها ردهم شهادة الآب لاينه ، وغير ذلك بما هو معلوم من جمهور الفقهاء . وأما عمدةً من أجاز ذلك ، أما من طريق السماع فحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة ابن ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب حين قال لها عليه الصلاة والسلام وقد شكت أبا سفيان و خُنْدىما يَكْفيك وَوَلَدَك بالمَعْرُوف ، دون أن يسمع قولى خصمها : وأما من طريق المعنى فإنه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد الذي هو مظنون في حقه فأحرى أن يحكم بما هو عنده يقين. وخصص أبوحنيفة وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالُوا : لايقضى بعلمه فى الحدود ويقضى فى غير ذلك ؛ وُخصص أيضًا أبوحنيفة العلم الذى يقضى به نقال : يقضى بعلمه الذي علمه في القضاء ، ولا يقضى بما علمه قبل القضاء , وروى عن عمر أنه قضي بعلمه على أبي سفيان لرجل من بني مخزوم . وقال بعض أصحاب مالك : يقضى بعلمه فى المجلس أعنى بما يسمع وإن لم يشهد عنده يذلك ، وهو قول الحمهوركما قلنا ، وقول المغيرة هو أجرى على الأصول ، لأن الأصل في هذه الشريعة لايقضي إلا بدليل وإن كانت غلبة الظنالواقعة يه أقوى من الظنّ الواقع بصدق الشاهدين .

## الفصل الرابع فىالإقرار

وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف فى وجوب الحكم به ، وإنما النظر فيمن يجوز إقراره ممن لا يجوز . وإذا كان الإقرار محتملا رفع الحلاف . أما من يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم . وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم فى باب الحدود ، ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل فى المال . وأما المسائل التى اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احمال اللفظ ، وأنت إن أحببت أن تقف عليه فن كتاب الفروع .

## الباب الرابع

وأما على من يقضي ؟ ولمن يقضي ؟ فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يقضي لمن, ليس يتهم عليه . واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه ؛ فقال مالك : لايجوز قضاؤه على من لاتجوز عليه شهادته ؛ وقال قوم : يجوز لأن القضاء يكون بأسباب معاومة وليس كذلك الشهادة . وأما على من يقضى؟ فإنهم اتفقوا على أنه يقضي على المسلم الحاضر. واختلفوا فى الغاثب وفى القضاء على أهل الكتاب فأما القضاء على الغائب ،"فإن مالكا والشافعي قالا : يقضي على الغائب البعيد. الغيبة ؛ وقال:أبوحنيفة : لايقضي علىالغائب أصلا ، وبه قال ابن الماجشون؛ وقد قيل عن مالك لايقضي في الرباع المستحقة : فعمدة من رأىالقضاء حديث هَنْد المتقدم ولا حجة فيه ، لأنه لم يكن غائبا عن المصر. وعمدة من لم يرالقضاء قوله عليه الصلاة والسلام « فإ تُمَا أقشي لنّه ُ بحَسَب ما أسمَعُ <sub>» و</sub>ما رواه أبو داود وغيره عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى. البمن « لاتنقَفْض لأحد الخيصمت بن حتَّى تَسَمَّعَ مَنَ الآخر » وأما الحكم على الذى ، فإن في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه يقضى بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين ، وهو مذهب أبي حنيفة ؛ والثاني أنه مخير ، وبه قال مالك ، وعن ٰ الشافعي القولان ؛ والثالث أنه واجبعلي الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليه . فعمدة من اشترط مجيثهم للحاكم قوله تعالى \_ فإنْ جَاءٌ وكَ فَاحْكُمُ ۗ يَنْيُسْتَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ .. وبهذا تمسك من رأى الحيار ، ومن أوجبه اعتمد قوله تعالى ـ وأن إحْكُمُ بَيْدَـمُهُم ـ ورأى أن هذا ناسخ لآية التخيير . وأما من رأى وجوب الحكم عايهم وإن لم يترافعوا ، فإنه احتج بإجماعهم على أن الذمي إذا سرق قطعت يده .

#### الباب الخامس

وأما كيف يقضى القاضى ، فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوًى عين الحصمين في المجاس وألا يسمع من أحدهما دون الآخر ، وأن يبدأ

بالمدعى فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه . وإن لم يكن له بينة فإن كان في مال وجبت اليمين علىالمدعى عليه باتفاق ، وإن كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوى ؛ وقال مالك : لاتجب إلا مع شاهد ، وإذا كان فىالمال فهل يحلفه المدعى عليه بنفس الدعوى أم لايحلفه حتى يثبت المدعى الخلطة ؟ اختلفوا في ذلك ، فقال جمهور فقهاء الأمصار : البين تلزم المدعى عليه بنقس الدعوى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس و البينة على المدعى واليمين غلى المدعى حليه ، وقال مالك : لاتجب اليمين إلا بالمخالطة ؛ وقال بها السبعة منفقهاء المدينة . وعمدة من قال بها النظر إلى المصلحة لكيلا يتطرق الناس بالدعاوى إلى تعنيت بعضهم بعضا ، وإذاية. بعضهم بعضا ، ومن هنا لم ير مالكإحلاف المرأة زوجها إذا ادعت عليه. الطلاق إلا أن يكرن معها شاهد ، وكذلك إحلاف العبد سيده في دعوى العنق عليه ، والدعوى لاتخاو أن تكون في شيء في الذمة أوَّ في شيء بعينه ، فإن كانت فى الذمة فادعى المدعى عليه البراءة من تلك الدعوى وأن له بينة سمعت-منه بينته باتفاق . وكذلك إن كان اختلاف فى عقد وقع فى عين مثل بيع أو غير ذلك . وأما إن كانت الدعوى في عين وهو الذي يسمى استحقاقا ، فإنهم اختلفوا هل تسمع بينة المدعى عليه ؟ فقال أبو حنيفة : لاتسمع بينة المدعى عليه إلا في النكاح وما لايتكرر ؛ وقال غيره : لاتسمع في شيء ؛ وقال مالك والشافعي: تسمع أعنى في أن يشهد للمدعى بينة المدعى عليه أنه مال له وملك . فعمدة منقال لاتسمع أن الشرع قد جعل البينة في حيز المدعى واليمين في حيز المدعى عليه ، فوجب أن لاينقلب الأمر ، وكان ذلك عندهما عبادة . وسبب الخلاف: هل تفيد بينة المدعى عليه معنى زائدًا على كونالشيء المدعى فيه موجودا بيده ، أم ليست تفيد ذلك ؟ فمنقال: لاتفيد معنى زائدا قال: لامعنى لها ؛ ومن قال تفيد : اعتبرها : فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليه فوقع التعارض بين البينتين ولمتثبت إحداهما أمرا زائدا مما لايمكن أن يتكرر ف ملك ذى الملك ؛ فالحكم عند مالك أن يقضي بأعدل البينتين ولا يعتبر الأكثر ؛ وقال أبوحنيفة : بينة المدعى أولى على أصله ولاتترجع عنده بالعدالة

كما لاترجح عند مالك بالعدد ، وقال الأوزاعي: تترجح بالعدد وإذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه، فإن نكل حلف المدعى ووجب الحق، لأن يد المدعى عليه شاهدة له، ولذلك جعل دليله أضعف الدليلين: أعنى اليمين. وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعى فيه عيهنا فلا خلاف أنه يدفع إلى مدعيه . وأما إذا كان مالا في الذمة ، فإنه يكلف المقر غرمه فإن ادعى العدم حبسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه، إما بطول السجن والبينة إن كان متهما فإذا لاح عسره خلى سبيله لقوله تعالى ـ وإن كان ذُ وعُسْرَة فَهَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةً \_ وقال قوم : يؤاجره ، وبه قال أحمد . وروى عَن عمر بن . عبدالعزيز ، وحكى عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار ، ولا خلاف أن البينة إذا جرحها المدعى عليه أن الحكم يسقط إذا كان التجريح قبل الحكم ، وإن كان بعد الحكم لم ينتقض عند مالك؛ وقال الشافعي: ينتقض وأما إن رَجْعَت البينة عنالشهادة ، فلا يخلوأن يكون ذلك قبل الحكم أو بعده ، فإن كان قبل الحكم فالأكثر أن الحكم لايثبت؛ وقال بعض الناس: يثبت . وإن كان بعد ألحكم فقال مالك : يثبت الحكم ؛ وقال غير ه لايثبت الحكم ، وعند مالك أن الشهداء يضمنون ما أتلفوا بشهادتهم ، فإن كان مالاً ضمنُوه على كل حال ؛ قال عبد الملك : لايضمنون في الغلط ؛ وقال الشافعي : لايضمنون المـال . وإن كان دما فإن ادعوا الغلط ضمنوا الدية ، وإن أقروا أقيد منهم على قول أشهب ، ولم يقتص منهم على قول ابن القاسم .

#### الباب السادس

وأما متى يقضى ؟ فنها مايرجع إلى حال القاضى فى نفسه ، ومنها ما يرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله ، ومنها مايرجع إلى وقت توقيف المدعى فيه وإزالة اليد عنه إذا كان عينا . فأما متى يقضى القاضى ؟ فإذا لم يكن مشغول النفس لقوله عليه الصلاة والسلام و لايتقشى القاضى حين يتقشى وَهُو غير غضبان ، ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشانا أو جاثعا أو خائفا أو غير خلك من العوارض التى تعوقه عن الفهم ، لكن إذا قضى فى حال من هذه

الأحوال بالصواب ، فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ حكمه ، ويحتمل أن يقال : لاينفذ فيما وقع عليه النص وهُو الغضَّبان ، لأن النهى يدل على فساد المنهـى عنه , وأما منى ينفذ الحكم عليه فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه ، ومعنى تَفُوذُ هَذَا ، هُو أَن يُحِقِّ حُجَّة المُدعى أُويدحضها ، وهل له أن يسمع حجة يعد الحكم؟ فيه اختلاف من قول مالك ، والأشهرأنه يسمع فيماكان حقا لله مثل الإحباس والعتق ولايسمع في غير ذلك . وقيل لايسمع بعد نفوذ الحكم وهو الذي يسمى التعجيز قيلَ لايسمع منهما جميعا ، وقيل بالفرق بين المدعى والمدعى عليه ، وهوما إذا أقر بالعجز. وأما وقت التوقيف فهوعند الثبوت وقبل الإعذار ، وهوإذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده أن يخاصم فلهأن يرجع بثمنه على البائع ، وإن كان يحتاج فى رجوعه به على البائع أن يوافقه عليلِه فيثبت شراءه منه إن أنكره،أو يعترف له به إن أقره فللمستحق من يده أن يأخذ الشيء من المستحقو يترك قيمته بيد المستحق ؛ وقال الشافعي :يشتريه منه، فإن عطب في يد المستحتى فهو ضامن له ، وإن عطب في أثناء الحكم: حمن ضهانه؟ اختلف في ذلك ، فقيل إن عطب بعد الثبات فضها نه من المستحق وقيل إنما يضمن المستحق بعد الحكم ؛ وأما بعد الثبات وقبل الحكم فهو من المستحتى منه .قال القاضي رضي الله عنه : وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعيلة تنقسم قسمين: قسم يقضي به الحكام وجلماذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم ، وقسم لايقضى به الحكام، وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه. وهذا الحنس من الأحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك هما يذكره الفقهاء في أو اخركتبهم التي يعرَّفونها بالجوامع . ونحن فقد رأينا أن نذكر أيضامن هذا الجنسالمشهورمنه إن شاء الله تعالى . وأماينبغي قبلهذا أن تعلم أن السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية ، فمنها ما يرجع إلى تعظيم من يجب تعظيمه وشكرمن يجب شكره ، وفي هذا الجنس تدخل العبادات، وهذه هي السنن الكرامية . ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى عفة وهذه صنفان : السنن الواردة فى المطعم والمشرب ، والسنن الواردة في المناكح . ومنها ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجور . فهذه هي

أجناس السن التي تقتضي العدل في الأموال ، والتي تقضي العدل في الأبدان، وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات ، لأن هذه كلها إنما يطلب بها العدل . ومنها السنن الواردة في الأعراض ومنها السنن الواردة في جميع الأموال وتقويمها ، وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء ، وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل : والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه ، وتدخل أيضا في بياب الاشتراك في الأموال ، وكذلك الأمر في الصدقات . ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الإنسان وحفظ فضائله العملية والعلمية ، وهي المعبر عنها بالرياسة ، ولذلك لزم أيضا أن تكون سنن الأثمة والقوام بالدين . ومن السنة المهمة في حين الاجتماع السن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على إقامة هذه السنن ، وهو الذي يسمى : النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ، وهي المحبة والبغضة : أي الدينية التي تكون إما من قبل الإخلال بهذه السنن ، وإما من قبل سوء المعتقد في الشريعة .

وأكثر ما يذكر الفقهاء فى الحوامع من كتبهم ما شذ عن الأجناس الأربعة التي هى فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضيلة الشجاعة وفضيلة السخاء، والعبادة التي هى كالشروط فى تثبيت هذه الفضائل.

كمل كتاب الأقضية ، وبكماله كمل جميع الديوان ، والحمد لله كثيرًا على ذلك كما هو أهله .

## ترجمة المؤلف منقولة من الديباج

هو مجمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد (الشهير بالحفيد) من أهل توطبة وقاضى الجناعة بها ، يكني أبا الوليد ، روى عن أبيه أبي القاسم استظهر عليه الوطأ حفظا ، وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال وأبي مروان بن مسرة وأبي بكر بن سمحون وأبي جعفر بن عبد العزيز وأبي عبد الله المازرى . وأخذ علم الطب عن أبي مروان بن جريول ، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية ، ودرس اللقه والأصول وعلم الكلام . ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا ، وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا ، وعنى وعلما وفضلا ، وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا ، وعنى بالعلم من صغره إلى كبره ، حتى حكى أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل وهذب واختصر نحوا من عشرة آلافورقة . ومال إلى علوم الأوائل ، وكانت له قيها الإمامة دون أهل عصره ، وكان يفزع إلى فتياه في الطب كما يفزع إلى فتياه في الفقه مع الحظ الوافر من الإعراب والآداب والحكمة . حكى عنه أنه فتياه في الفقه مع الحظ الوافر من الإعراب والآداب والحكمة . حكى عنه أنه لا بداية الحبيد ، ونهاية المقتصد » في الفقه ١ ذكر فيه أسباب الحلاف وعلل وجهه ، فأفاد وأمتع به ، ولا يعلم في وقته أنفع منه ولا أحسن سياقا ، وكتاب

<sup>(</sup>١) هو هذا الكتاب الذي أبان عن مقدار معرفة الرجل بالشريعة ، فإنه ذكر فيه أقوال فقهاء الأمة من الصحابة فمن بلهدهم ، مع بينان مستندكل من الكتاب والسنة ، والقياس مع الترجيخ ، وبليان الصحيح ، فخاض في بحر عجاج ملتطم الأمواج ، واهتدى فيه للسلوك ، ونظم جواهره في صحائف تلك الساوك ، فرحمه الله رحمة واسعة .

الكليات في الطب ، ومختصر المستصنى في الأصول ، وكتابه في العربية الذي وسمه بالضرورى ، وغير ذلك تنيف على ستين تأليفا ، وحمدت سيرته في القضاء بقرطبة ، وتأثلت له عند الملوك وجاهة عظيمة ، ولم يصرفها في ترفيع حال ولا جمع مال ، إنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة ومنافع أهل الأندلس . وحدث وسمع منه أبو بكر بن جهور وأبو محمد بن حوط الله وأبو الحسن بن سهل ابن مالك وغيرهم . وتوفى سنة خمس وتسعين وخمسمائة ، ومولده سنة عشرين وخمسمائة ، ومولده سنة عشرين

#### تقـــــريظ

وعند تمام طبعته الأولى قرظه حضرة الأديب الأستاذ الشيخ محمد أحمد عرفة بهذه الكلمة ، فأحببنا إثباتها حرصا على محاسبها ونشرا لعلو مكانتها ، وهى : إلى الحكيم الراقد في جدته ، الهانئ بمضجعه ، تحفه مسحة من النور الإلهى ، وعليه حارس من المهابة وسياج من الإجلال ، أهلى غاديات من الدعوات واستمطر له وابلا من صيب الرحمات . لله أنت أينها الروح الحالدة العائدة إلى محلها الأرفع ، فقد هبطت علينا من عالمك العالى ، وطلعت علينا طلوع القمر على خابط ليل ضل السبيل وخانه الدليل ، طلعت والهدى ، فكنت كالغيث أصاب أرضا قابلة فأنبت الكلأ والعشب وأصاب منها الكثير . وكلفيت أماب أرضا قابلة فأنبت الكلأ والعشب وأصاب منها الكثير . في كل نفس ، ثم عدت سير تك الأولى . بسم الله مجراك ومرساك وطلوعك ومأواك وتأويبك ومسراك ، أى جو حواك ، وأى آمال وسعتك ، وأى حمل ما ترومين .

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام بينا نراك بين يدى فيثاغورس وأرسطو قد حنت عليك الحكمة ، وأرضعتك أفاويقها ، وأعامتك درها ، وأنهلتك خيرها ، فلا يظن أنك تعلمين غيرها ، إذا أنت وقد وضعتك الشريعة بين الحشا والفؤاد ، وسهلت لك حزونها ، ووردت منهلا عذبا زاخرا عبابه ، وسائغا شرابه . وهذا كتابك قد خالط أجزاء النفس وهش إليه الحس ، فهو الحق إلا أنه حكم قد ضمن الدر .

**الا أنه كلم** .

وأغسدو نى مسارحها وأمسى وأقطف زهره من كل غرس ومن خد الظبا خدود طرس به قد غبت عن نقسى وحسى تدنق بالمعارف بعسد رمسى وأخرج آبة فى كل درس كما طرد اللجنسة فهوء شمس

أنزه في رياض العسلم نفسي أمتع ناظسرى فيا حوته وأحسن من كئوس الراح عندى وقد ردت الرياض فشمت روضا كأن خسلال أسطره بحسارا كتاب حاكه فنكر ( ابن رشد ) ومزق من ظلام الشك ثوبا

بحمد الله تعالى قد تم طبع كتاب « بداية الحجتهد ونهاية المقتصد » للإمام ابن رشد القرطبي مصححاً بمغرفة لجنة التصحيح

# فهرست الجزء الثاني من بداية الجتهدونهاية المقتصد للإمام ابن رشد القرطبي

۲ (كتاب النكاح ، وفيه خسة وفيه فصول :

> الباب الأول : في مقدمات النكاح ، وفيه أربع مسائل : المسئلة الأولى في حكم النكاح

٣ المسئلة الثانية في خطبة النكاح المسئلة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة

المسئلة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة

الباب الثاني : في موجبات صحة النكاح ، وينقسم إلى ثلاثة أركان :

الركن الأول في كيفية العقد والنظر فيه فى مواضع : الموضع الأول الإذن فىالنكاح الموضع الثانى فيمن المعتير قبوله في صِيَّة العقد

لا الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا ؟

٨ الركن الثاني في شروط العقد،

الفصل الأول : في الأولياء ، والنظر فيه في أربعة مواضع : الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح 5 X 1

١٢ الموضع الثاني في الصفات الموجبة الولاية والسالبة لها

١٣ الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها

مطلب في سبب اختلافهم في الجد ، وفيه مسائل :

١٤ المسئلة الأول في حكم تزويج الأيعد مع حضور الأقرب المسئلة الثانية إذا غاب الولى الأقرب انتقلت الولاية للأبعد المسئلة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنته البكر

10 الموضع الرابع في عضل الأولياء ، ١ - بداية الحبد - كان

صيفة

٢٩ المسئلة الرابعة في الصداق ١٧ الفصل الثاني: في الشهادة يستحق أو يوجه به عيب ١٨ الفصل الثالث : في الصداق ، وفيه ستة مواضع : على نفسه في الصداق الموضع الأول فىحكمه وأركانه وفيه أربع مسائل : المسئلة الأولى تن حكمه الزوجين في الصداق المسئلة الثانية في قدره

٧١ المسئلة الثالثة في جنسه

٢٢ المسألة الرابعة في تأجيله الموضع الثانى مها يتقرر بهالصداق

٢٣ الموضع الثالث في تشطيره

٢٦ الموضع الرابع في التفويض ، وفيه مسئلتان :

المسئلة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق

٧٧ المسئلة الثانية فيها إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق الموضع الخامس فى الأصدقة الفاسدة ، وفيه خمس مسائل 🖫 المسئلة الأولى فيها إذا كان الصداق لاينتفع به شرعا

٢٨ المسئلة الثانية في إذا اقترن بالمهر بيع .

المسئلة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياة الأس

المسئلة الحامسة في الرجل يشترط الموضع السادس في الختلاف

٣١ الركن الثالث في معرفة محل العقد ، وفيه أربعة عشر فصلا

٣٢ الفصل الأول: في مانع النسب الفصل الثاني: في مانع الصاهرة وفيه أربع مسائل :

٣٣ المسئلة الأولى في تحريم بنت ا الزوجة

المسئلة الثانية فيما تجوم به بنت الزوجة

٣٤ المسئلة الثالثة فى حكيم الأم المعقود على بنتها

المسئلة الرابعة في أن: هل الزنا موجب للتحريم كالوطء فئ نكاح أم لا ؟

٣٥ الفصل الثالث: في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل.: المسئلة الأولى في المقدار المحرِّم من اللبن

٣٦ المسئلة الثانية في رضاع الكبير

7

43 المسئلة الأولى فيم إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان

المسئلة الثانية فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر مم أسلم الآخر ه الباب الثالث: في موجيات الخيار في النكاح ، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: فى خيارالعيوب 10 الفصل الثانى: فى خيار الإعسار بالصداق والنفقة

٢٥ الفصل الثالث في خيار الفقد
 ٣٥ الفصل الرابع: في خيار العتق

١٤ الباب الرابع : في حقوق الزوجية

٧٥ الباب الحامس: فى الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وجكمها

مطلب: الأنكحة المنهى عنهاأربعة الأول منها نكاح الشغار

الثانى نكاح المتعة
 الثالث نكاح الحطبة على الخطبة
 الرابع نكاح المحلل

٩٥ مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع ٣١ المسئلة الثالثة فى المولود يفطم قبل الحواين ثم أرضعته امرأة . المسئلة الرابعة فى حكم ما يصل الحلق من غير رضاع

۽ يفة

٣٨ المسئلة الخامسة فى اللين المحرّم إذا استهلك فى ماء أو غيره
 المسئلة السادسة هل بعتبر فى ذلك
 الوصول إلى الحلق أم لا ؟

۳۸ المسئلة السابعة هل يصير الرجل الذي له اللبن أباً للمرضع حتى يحرم به مايحرم من النسب أم لا

٣٩ المستلة الثامنة في الشهادة على الرضاع المحرَّم

الرضاع المحرِّم المسئلة التاسعة فَى صفة المرضعة

٤٠ الفصل الرابع: في مانع الزنا
 الفصل الحامس: في مانع العدد

٤١ الفصل السادس: في مانع الجمع

٤٢ الفصل السابع في موانع الوق

٤٤ الفصل الثامن : في مآنع الكفر

وع الفصل التاسع: في مانع الإحرام

٤٦ الفصل العاشر : في مانع المرض

٤٧ الفصل الحادي عشر : في مانع المعلمة

۸۶ الفصل الثانی عشر : فی مانع الزوجیة ، وفیه مسئلتان :

معيفة

٩٥ مطلب فى حكم الأنكحة الفاسدة
 إذا وقعت

۲۰ ( کتاب الطلاق ) وینحصر
 فی أربع جمل :

الحملة الأولى فأنواع الطلاق ،

وفيه خمسة أبواب :

الباب الأول: فى معرفة الطلاق البائن والرجعى ، وفيه ثلاث مسائل:

٦١ المسئلة الأولى في حكم الطلاق
 بلفظ الثلاث

77 المسئلة الثانية فى اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق المسئلة الثالثة فى كوبن الرق موثرًا فى نقصان عدد الطلاق

۲۳ الباب الثانی : ف معرفة الطلاق السنی من البدعی ، وفیسه ثلاثة مواضع :

الموضع الأول: هل من شرطها أن لايتبعها طلاق في العدة

٦٤ الموضع الثانى: هل المطلق بلفظ
 الثلاث مطلق للسنة أم لا؟
 الموضع الثالث فى حكم من
 ظلق وقت الحيض ، وفى هذا
 الموضع أربع مسائل :

صحبفة

٦٥ المسئلة الأولى هل يقع الطلاقف الحيض ؟

المسئلة الثانية إن وقع الطلاق فهل بجبر على الرجعة أم يؤمر فقط ؟

المسئلة الثالثة متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب ؟

٦٦ المسئلة الرابعة متى يقع الإجبار؟
 الباب الثالث فى الحلع ، وفبه أربعة فصول :

الفصل الأول: في جواز وقوعه الفصل الثانى: في شروط جواز وقوعه، وفيه أربع مسائل: المسئلة الأولى في مقدار ما يجوز أن تختلع به

المسئلة الثانية فى صفة العوض ١٨ المسئلة الثالثة فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الحلع من التي لايجوز

۱۸ المسئلة الرابعة فيمن يجوز لهالخلع ومن لايجوز له

19 الفصل الثالث: في نوع الحلع:
 مل هو طلاق أو فسخ ؟

٧٠ الفصل الرابع : فيا يلحقه من
 من الأحكام

معننة

٧ الباب الرابع : في تمييز الطلاق
 من الفسخ

٧ الباب الحامس: في التخيسير
 و التمليك

الحملة الثانية في أركان الطلاق
 وفي هذه الحملة ثلاثة أبواب :

الباب الأول : فى ألفاظ الطلاق
 وشروطه ، وفيه فصلان :

الفصل الأول : فى أنواع ألفاظ الطلاق المطلِّقة

مطلب اختلافهم. فى أحكام صريح ألفاظ الطلاق ، وفيه مسئلتان :

المسئلة الأولى مااتفق عليه مالك
 والشافعي وأبو حنيفة من أنه
 لايقبل قول المطلق إذا نطق
 بألفاظ الطلاق : إنه لم يرد
 بها الطلاق

المسئلة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته: أنت طالق وادعلى. أنه أراد أكثر منها

٧٨ الفصل الثانى : فى أنواع ألفاظ
 الطلاق المقيدة

٨١ الباب الثانى: في المطلق الجائز
 الطلاق

۸۳ الباب الثالث: فيمن يتعلق بمة الطلاق من النساء ومن لايتعلق ٨٤ الحملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق ، وفيها بابان:

۸۵ الباب الأول: فى أحكام الرجعة فى الطلاق الرجعى

٨٦ الباب الثانى: فى أحكام الارتجاع فى الطلاق البائن

٨٨ الجملة الرابعة فى أحكام المطلقات
 وفيها بابان :

الباب الأول: فى العدة ، وفيه فصلان :

٨٩ النوع الأول في معرفة العدة

۹۳ مطلب فی أقسام الزوجات غیر الحرائر

٩٥ النوع الثاني في معرفة أحكام العدد

٩٦ مطلب فى الكلام على عدة الموت مطلب فى الحامل التى يتوفى عنها زوجها

٩٧ الباب الثاني ; في المتعة

٩٨ باب في بعث الحكمين

٩٩ ( كتاب الإيلاء ) وفيه عشر مسائل :

محينة

المسئلة الأولى فى اختلافهم
 هل تطلق المرأة بانقضاء
 الأربعة أشهر المضروبة بالنص
 للمولى أم لا ؟

المسئلة الثانية فى اليمين التى يكون بها الإيلاء
 المسئلة الثالثة فى لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء

اد يارء سرو بغير عين

المسئلة الرابعة في مدة الإيلاء المسئلة الخامسة فى الطلاق الذي يقع بالإيلاء

المسئلة السادسة هل يطلق القاضى إذا أبى النيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق؟ المسئلة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها

المسئلة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منهاعدةأو ليس تلزمها ؟ المسئلة التاسعة فى إيلاء العبد

المستله التاسعه في إيلاء العبد المسئلة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأ في العدة أم لا ؟

۱۰۶ (کتاب الظهار) وفیه سبعة فصول :

الفف ل الأول: ف ألفاظ الظهار
 الفصل الثانى : فى شروط
 وجوب الكفارة فيه

۱۰۷ الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

١٠٩ الفصل الرابع : فيا يحرم علىالمظاهر

110 الفصل الحامس : هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح الفصل السادس : هل يدخل الإيلاء على الظهار ؟

۱۱۱ الفصل السابع : في أحكامكفارة الظهار

۱۱۰ ( کتاب اللعان ) ویشتملعلی خمسة فصول :

117 الفصل الأول : في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها

۱۱۸ الفصل الثانى : فى صفات المتلاعنين

١١٩ الفصل الثالث: في صفة اللعان الفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه

۱۲۱ الفصل الخامس : فى الأحكام اللازمة لتمام اللعان ۱۲۲ (كتاب الإحداد )

. ۱۲۶ ( كتاب البيوع ) وينقسم

إلى ستة أجزاء :

١٢٥٠ الحزء الأول : في تعريف أنواع البيوع المطلقة

الجزء الثانى فى تعريف أسباب الفساد العامة فى البيوع المطلقة

١٢٦ الباب الأول : في الأعيان المرتبال

المحرمة الييع

۱۲۸ الباب الثانى : فى بيوع الربا ، وينحص فى أربعة فصول :

الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك

۱۳۳ الفصل الثانى : فى معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولايجوز فيها النساء

الفصل الثالث : في معرفة مايجوز فيه الأمران جميعا

۱۳۵ الفصل الرابع : . في معرفة ما يعد صنفا واحدا ثما لايغد صنفا واحدا

۱۳٦ مسئلة اختلافهم من هذا الباب فى الصنف الواحد من اللحم الذى لابجوز فيه التفاضل

۱۳۷ مسئلة اختلافهم من هذا الباب فى بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقو ال:

مسئلة الاختلاف فى بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ١٣٩ فصل: فى الاختلاف فى بيع المربوى الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التماثل فى

۱٤٠ باب فى بيوع الذرائع الربوية
 ١٤١ مسئلة فى إقالة المشترى البائع
 إذا نذم

القدر والتناجز

تسع مسائل اختلف منها فی مسئلتین

188 مطلب فى يبيع الطعام قبل قبضه له ، وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول: فيا يشترط فيه القبض من المبيعات

120 الفصل الثانى: في المبيعات التي يشترط في بيعها القيض من التي لايشترط

١٤٦ الفصل الثالث: في الفرق بين مايباع من الطعام مكيلا وجزافا ١٤٨ الياب الثالث: في البيوع المنهن عنها من قبل الغين الفين الفين

صيفة

)

100 فصل في المسائل المسكوت عنها . مسئلة المبيعات على نوعين

محيفة

١٥٦ مسئلة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل

۱۵۷ مسئلة:أجمسع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه الخ

۱۰۹ البابالرابع: فى بيوع الشروط والثنيا

170 الباب الخامس: فى البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن

۱۶۲ فصل فی تهیه صلی الله علیه وسلم عن تلقی الرکبان للبیع فصل فی تهیه صلی الله علیه وسلم عن بیع الحاضر للبادی

١٦٧ فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش الخ

۱۲۹ الباب السادس : فىالنهمى مز. قبل وقت العبادات

القسم الثانى فى الأســـباب والشروط المصححة للبيع ،

وفيه ثلاثة أبواپ :

۱۷۰ الباب الأول : فى العقد ،وفيه أركان .

۱۷۰ الركن الأول في صيغ العقد 1۷۲ الركن الثاني في المعقود عليه الركن الثالث في العاقدين 1۷۳ القسم الثالث القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة ، وفيه أربع جمل الحملة الأولى في أحكام وجود

الجملة الاولى فى احتكام وجود العيب فى المبيعات، وفيها بابان الباب الأول : فى أحكام العيوب فى البيع المطلق ، وفيه خمسة فصول :

١٧٤ الفصل الأول : في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لايجب ذلك فيها

الفصل الثانى : فى معرفة العيوب التى توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها ، وفي هذا الفصل نظران: النظر الأول فى العيوب التى توجب الحكم

۱۷۲ النظر الثانى فى الشرط الموجب. للحكم به

۱۷۷ الفصل الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير

ميحيفة

۱۷۷ فصل فی جسوازاتفاق البائع والمشتری عسلی أن يمسك المشتری سلعته و يعطيه البائع قيمة العيب

۱۷۹ المسئلة الثانية فىرجلين يبتاعان شيئا واحدا فى صفقة واحدة الفصل الرابع: فى معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشترى وحكمها

۱۸۱ باب في طرو النقصان على المبيع المراد الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين

۱۸۶ الباب الثانى : فى بيع البراءة ۱۸۵ الجملة الثانية فى وقت ضمان المبيعات

۱۸۲ القول فی الجوائح ، وینحصر فی أربعة فصول :

١٨٧ الفصل الأول : في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح

۱۸۸ الفصل الثانى : فى محل الجوائح من المبيعات

الفصل الثالث : فى مقدار ما يوضع منه فيه

۱۸۹ الفصل الرابع فى الوقت الذي توضع فيه

صحيفة

۱۸۹ الجمسلة الثالثة فى تابعات المبيعات ، وفيه مسئلتان : المسئلة الأولى فى بيع النخيل ١٩٠ المسئلة الثانية فى بيع مال العبد ١٩٢ الجملةالرابعة فى اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما فى مقدار الثمن

۱۹۳ القسم الرابع من النظر المشترك فى البيوع وهو النظر فى حكم: البيع الفاسد إذا ويقع

۱۹۶ (كتاب الصرف ) وفيه مسائل :

190 المسئلة الأولى فى بيع الذهب بالذهب وحكمه

المسئلة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة ١٩٧ المسئلة الثالثة في شرط الصرف ١٩٨ المسئلة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا

199 المسئلة الحامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة فى الذهب بالذهب

٢٠٠ المسئلة السادسة فى الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير، وللآخر عليه دراهم هل يجوز أن يتصارفاها ؟

V

۲۰۷ مسئلة فيمن أسلم إلى آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما ٢٠٨ الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

۲۰۹ ( كتاب بيع الخيار ) والنظر فى أصول هذا الباب فيه مسائل :

المسئلة الأولى هليجوز الخيار؟ المسئلة الثانية كم مدة الخيار

۱۱۰ المسئلة الثالثة هل يشترط النقد المسئلة الرابعة ضمان المبيع فى مدة الحيار

۲۱۱ المسئلة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا ؟

۲۱۲ المسئلة السادسة فيمن يصح خياره

۲۱۳ ( کتاب بیع المرابحة ) وفیه بابان :

۲۱۶ الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لايعد، وفى صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح

٢١٥ الباب الثاني: في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خير البائع بالش ححيفة

۲۰۱ المسئلة السابعة فى البيع و الصرف فى مذهب مالك (كتاب السلم)وفيه ثلاثة أبواب الباب الأول: فى محله وشروطه

۲۰۲ مطلب فىالشروط المجمع عليها والمختلف فيها ، وهما الشرط الأول والثانى

۲۰۶ الشرط الثالث وهومكان القبض
 الشرط الرابع أن يكون الثمن
 مقدرا

۲۰۵ الباب الثانى: فيما يجوز أن يقتضى من المسلم إليـه بدل ما انعقد عليه السلم ، وفيـه مسائل:

مسئلة فيمن أسلم فى شىء من التمر وتعذر تسليمه

مسئلة فى بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه

۲۰۹ مسئلة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا الخ

۲۰۷ مسئلة فيا إذا ندم المبتاع في السلم فطلب الإقالة مسئلة فيا إذا كان لرجل على رجل دراهم إلى أجل الخ

سحدنمة

۲۳۸ الباب الثانى : فى مسائل المشروط

۲۳۹ القول فى أحكام القراض ۲۶۱ القول فى أحكام الطوارئ ۲۶۲ القول فى حكم القراض الفاسد ۳۶۳ القول فى اختلاف المتقارضين

> ۲٤٤ (كتاب المساقاة ) القول في جواز المساقاة

٧٤٥ القول في صحة المساقاة وفيه الربعة أركان :

الركن الأول في محل المساقاة

٢٤٧ الركن الثانى الذي هو العمل

۲٤۸ الركن الثالث في صفة العمل الذي تنعقد عليه

٢٤٩ الركن الرابع فى المدة التي. يجوز فيها وتنعقد عليها

٢٥٠ القول في أحكام الصحة في المساقاة
 أحكام المساقاة الفاسدة

٢٥١ (كتاب الشركة)

الفول فى شركة العنان ، وقيه ثلاثة أركان :

۲۵۲ الركن الأول فى محلها من الأموال ، وفيه ثلاث مسائل:

صحفة

۲۱۲ (کتاب بیع العریة ) وشروطها ۲۱۶ (کتاب الإجارات ) وینقسم الی قسمین :

۲۲۰ القسم الأول : في أنواعها وشروط الصحة والفساد

۲۲۳ مطلب إجارة المـــؤذن والاستئجارعلى تعليم القرآن

٢٢٤ استنجار الفحول من الدواب للضراب

۲۲۸ الجزء الثانى من هذا الكتاب فى معرفة أحكام الإجارات ، وينحصر فى جملتين ؛ الجملة الأولى فى موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارى عليه

٢٢٩ الحملة الثانيــة فى أحكام الطوارئ ، وفيها ثلاثة فصول الفصل الأول منه : وهوالنظر

فى الفسوخ

٢٣١٠ الفصل الثآنى : وهوالنظرفي الضيان ٢٣٣٠ الفصل الثالث : وهو النظر

فى الاختلاف

۲۳۵ (کتاب الجعل)

۲۳۲ ( کتاب القراض ) وفیه

ثلاثة أبواب :

الباب الأول : في محله

ميحيفا

۲۰۲ المسئلة الأولى فيها إذا اشتركا في صنفين من العروض الخ المسئلة الثانية فيها إذا كان الصنفان مما لايجوز فيهما النساء المسئلة الثالثة في الشركة بالطعام من صنف واحد

۲۵۳ الركن الثانى فى معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه الركن الثالث فى معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال

۲۰۶ القول في شركة المفاوضة
 ۲۰۰ القول في شركة الأبدان
 القول في شركة الوجوه
 القول في أحكام الشركة الصحيحة
 ۲۰۲ ( كتاب الشفعة ) وفيه

قسيان : القسم الأول فى تصحيح هذا الحكم وفى أركانه

الركن الأول فى الشافع فيه ٢٥٧ الركن الثانى فى المشفوع فيه ٢٥٨ الركن الثالث فى المشفوع عليه ٢٥٩ الركن الرابع فى الأخذ بالشفعة

و فیه مسائل :

۲٦٠ المسئلة الأولى فى كيفية توزيع المشفوع فيه

۲۲۰ المسئلة الثانية في دخول الأشراك.
 الذين هم عصبة في الشفعة ،
 وفيها مسئلتان :

۲۶۲ المسئلة الأولى إذا لم يكن شريكا فى حال البيع المسئلة الثانية أنتكون الحصه ثابتة قبل البيع

٢٦٣ القسم الثانى فى أحكام الشفعة ٢٦٥ (كتاب القسمة والنظر فيها) وفيه أبواب:

الباب الأول: فى أنواع القسمة، وفيه قسمان:

القسم الأول في قسمة رقاب الأموال القسم الثاني في أقسام الرقاب وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأولى الرباع والأصول

٢٦٨ الفصل الثانى : فى العروض ٢٦٩ الفصل الثالث : فى معرفة أحكام المكيل والموزون القول في القسم الثانى وهو قسمة المنافع

۲۷۰ القول فى أحكام القسمة ۲۷۲ (كتاب الرهون) وفيه أركان الأول فى الراهن الركن الثاني فى الرهن الركن الثاني فى الرهن

صدفة ٣٠٣ الباب الثالث : في مخالفــة الموكل للوكيل ٣٠٤ (كتاب اللقطة ) والنظر فيه في خملتين : الحملة الأولى في أركانها ٣٠٥ الجملة الثانية في أحكامها ٣٠٩ باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفى الملتقط واللقيط وفى أحكامه ٣١٠ (كتاب الوديعة) ٣١٣ (كتاب العارية) ٢١٦ (كتاب الغصب) وفيه بابان: الباب الأول : في الضمان ، وفيه ثلاثة أركان: الركن الأول في بيان الموجب للضمان الركن الثانى فها يجب فيه الضهان ٣١٧ الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجبعلي الغاصب الباب الثاني : في الطوارئ على المغصوب ٣٢٥ ( كتاب الاستحقاق وأحكامه ۳۲۷ ( كتاب الهبات )

> ٣٣٠ القول في أنواع الهبات ٣٣٢ القول في أحكَّام الهبات

حيتهفة ٢٧٣ الركن الثالث في المرهون فيه ٢٧٤ القول في الشروط ٧٧٥ القول في الأحكام ٢٧٦ مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل ۲۷۹ ( كتاب الحجر ) وفيـــه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في أصناف المحجورين ۲۸۰ الباب الثانی : متی یخرجون من الحجر، ومني يحجرعليهم؟ ٢٨٢ الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم فى الرد والإجازة ۲۸٤ (كتاب التفليس) ۲۹۳ (كتاب الصلح) ٢٩٥ (كتاب الكفالة) ٢٩٩ (كتاب الحوالة) ٣٠١ (كتاب الوكالة) وفيها ثلاثة أبواب : الباب الأول: في أركانها الركن الأول في الموكل الركن الثانى فىالوكيلوشروطه الركن الثالث فيما فيه التوكيل ٣٠٢ الركن الرابع في معنى الوكالة

الباب الثاني: في أحكام الوكالة

٣٦٢ المسئلة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤم له أم لا ؟ ٣٦٣ المسئلة الثالثة في إذا قال. السيد لعبده: أنت سائبة المسئلة الرابعة فى العبد المسلم إذا أعتقه النصراني ٣٦٤ المسئلة الحامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلامن باشر نعتقه بأنفسهن مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء ٣٦٦ (كتاب العتق) ٣٧٤ ( كتاب الكتابة ) القول في مسائل العقد ٣٧٨ القول في المكاتب ، وفيه خمسة أجناس : ٣٧٩ الحنس الأول مبي يخسرج المكاتب من الرق ٣٨٠ الجنس الثاني متى يرق المكاتب ٣٨١ الحنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة

معه في عقد الكتابة ومن

۳۳۶ ( کتاب الوصایا ( والنظر فيها ينقسم إلى قسمين : القسم الأو ل النظر في الأركان الركن الأول الموصى ٣٣٥ القول في الموصى به ٣٣٦ القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية القول في الأحكام وهو القسم الثاني ٣٣٨ (كتاب الفرائض) ۲٤٠ مطلب في ميراث ولد الصلب ٣٤٢ مطلب في ميراث الزوجات مطلب في ميراث الأب والأم ٣٤٤ مطلب في ميراث الإخوة للأم مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب ٣٤٦ مطلب في ميراث الجد ٣٤٩ مطلب في ميراث الجدات ٣٥١ ياب في الحجب ٣٥٦ من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث. الاختلاف فيمن ترك ابنين وأقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثانى ٣٦١ باب في الولاء و فيمم الل مشهورة ٢٨٣ الجنس الرابع فيمن يدخل المسئلة الأولى فىأن من أعتق |

صعيفة

معسفة

٣٨٣ الجنس الحامس فيا يحجر فيه على المكاتب مما لايحجر على المكاتب مما لايحجر ٣٨٦ مطالب فى شروط الكتابة ٣٨٨ (كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه) الكلام فى أركانه الأربعة الكلام فى أركانه الأربعة وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خسة أجناس .

٣٩٠ الجنس الأول مماذا يخرج المدبر
 الجنس الثانى هل للمدبر
 يبيع المدبر

٣٩١ الجنس الثالث مايتبعه في التدبير مما ليس يتبعه

۳۹۲ الجنس الرابع فى تبعيض التدبير ۲۹۲ الجنس الخامس فى مبطلات المتدبير الطارئة عليه ( كتاب أمهات الأولاد )

٣٩٤ (كتاب الجنايات)

وفيه مسائل :

۳۹۰ (كتاب القصاصى) وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول القصاصى فى النفوس ٣٩٦ القول فى شروط القاتلى ٤٠١ القول فى الموجب

٤٠٤ القول في القصاص
 ٤٠٥ (كتاب الجراح)
 القول في الجارح
 ٤٠٦ القول في المجروح

٤٠٨ مطلب متى يستقاد من الجرح ٤٠٩ (كتاب الديات في النفوس)

٤١٥ مطلب في دية الحنين

القول في الجوح

٣١٩ ( كتاب الديات فيما دون النفس)

٤٢١ القول في ديات الأعضاء

٤٢٧ (كتاب القسامة ) وفيـــه مسائل :

المسئلة الأولى فىوجوبالحكم بها على الجملة

٤٢٩ المسئلة الثانية في اختلاف العلماء القاتلين بالقسامة فيا يجب بها

المسئلة النالئة الاختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين

۴۳۰ المسئلة الرابعة في موجب القسامة عند القائلين بها

۲۳۴ ( کتاب أحکام الزنا) وفیه ثلاثة أبواب :

الباب الأولى : في تعريث الرنا

٤٥٩ باب في حكم المرتد

(كتاب الأقضية ) وفيـــه

ستة أبواب :

الباب الأول : في معرفة من

يجوز قضاؤه

٤٦١ الباب الثانى : فى معـــرفة

ما يقضى به

٤٦٢ الباب الثالث : فيما يكون به

الفضاء ، وفيه فصول :

الفصل الأول : في الشهادة

٤٦٦ الفصل الثاني : في الأيمان

٤٦٩ الفصل الثالث : في النكول

٤٧١ الفصل الرابع : في الإقرار

٤٧٢ الباب الرابع : في معرفة من

يقضى عليه أو له

الباب الخامس: ف كيفية

القضاء

٤٧٤ الباب السادس : في وقت

القضاء

٤٧٧ ترجمة المؤلف

٤٧٩ تقريظ الكتاب

صعفة

٤٣٤ الباب الثاني : في أصناف

الزناة وعقوباتهم

٤٣٨ الباب الثالث : فها يثبت

به الزنا

٤٤٠ (كتاب القذف)

٤٤٣ بأب في شرب الحمر

٤٤٥ فصل بماذا يثبت هذا الحد

(كتاب السرقة )

٤٥٠ فصل في جنس المسروق

٤٥٢ القول في الواجب في السرقة

٤٥٤ القول فيما تثبت به السرقة

(كتاب الحرابة ) وفيه خمسة

أبواب :

البابالأول : النظرق الحرابة

الباب الثانى:النظر فى المحارب

الباب الثالث : فيما يجب على

المحارب

٤٥٢ الباب الرابع : في مسقط

الواجب عنه وهي التوبة

٤٥٨ الباب الحامس : بماذا تثبت

هذه الحناية

٤٥٨ فصل في حكم المحاربين على

التأويل



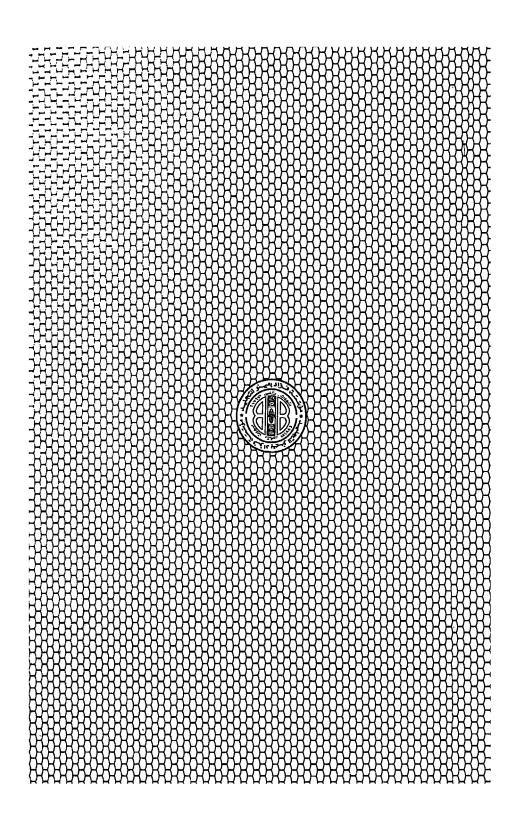

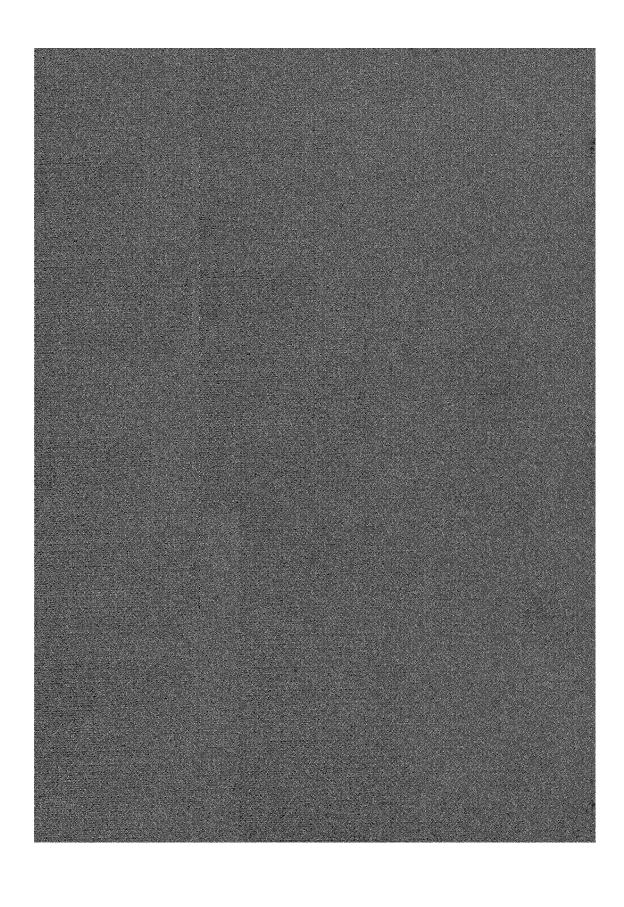